ڒؙ<u>ٚؿؖٳڵڮڮڹؿڶ</u>ڸڹۜٷؽ

لِلإِمَامِ ٱلجَافِظِ أَيٰ بَكُرَعَنْدِ ٱلرَّنَّ إِنِّ بَنْ هَمَّامِ ٓ الصَّنَعَ ايْ اللَّهِ الْحَرْقَةَ الْمَامِ الْمَعْرِيَةَ الْمَامِ الْمُعْرِيَّةَ الْمَامِ الْمُعْرِيَّةَ الْمَامِ الْمُعْرِيَّةَ الْمُعْرِيَّةَ الْمُعْرِيَّةَ الْمُعْرِيَّةَ الْمُعْرِيَةَ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيِّةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيَةِ الْمُعْرِيَّةِ الْمُعْرِيِّةِ الْمُعْرِقِيِّةِ الْمُعْرِيِّةِ الْمُعْرِقِيلِيِّةِ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّةِ الْمُعْرِقِيلِيِّةِ الْمُعْرِقِيلِيِّةِ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِيِّ الْمُعْرِقِيلِي

للجِئِلِّرُ لِلسَّابِعِيْ

تحقيق وَدراسة مُرْكِزًا لِمِحُونُ فَ فَقِيْدَيِّ الْمُحَاوِفًا لِيَّا كُارُ الْتَا ضِيْدِيْلِ الْمُعَالِمُونَا لِيَّا الْمُعَالِمُونَا لِيَّا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

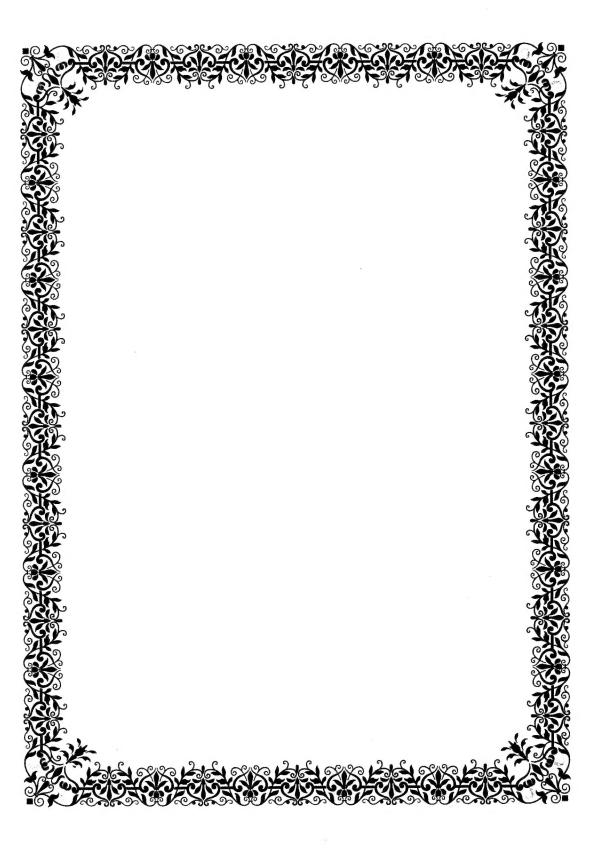

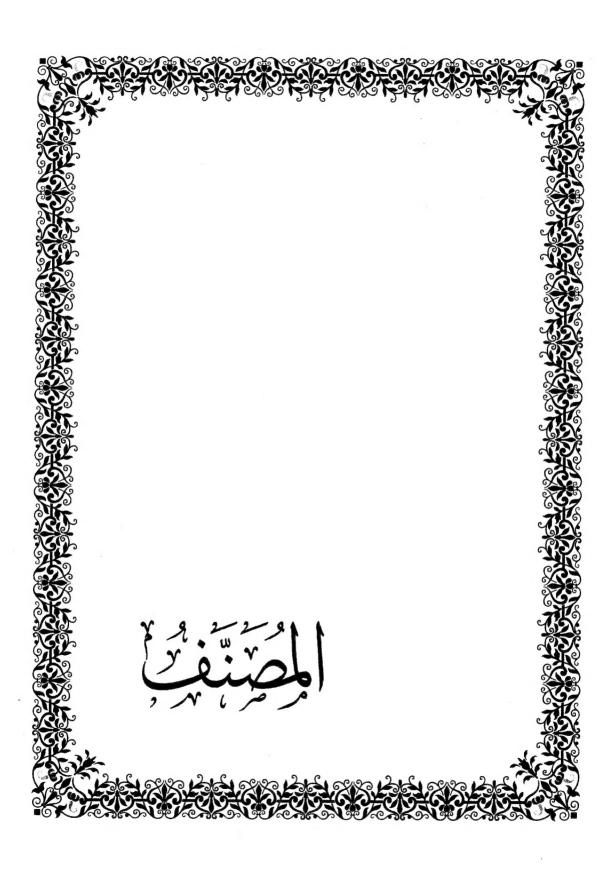

معیت و المحقوق محفیظت و الدیسم بای الاق الص که الاه الم الم الدیس الم الدیس الم الدیس الم الدیس الدیس

# (لِطَبَّعَتْ ثَبُ لَلْلُأُوكِيِّ 1277ء – ۲۰۱۰ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

### ڴٳۯڵڷٵڟؚؽڵڬ ؠؙؙۯڰۯٙٳڮٷؙؽٛۏڡٙؽؽڗٙٳڵۼٙڸۊؙٳڬ

النَّاشِيرُ

34ن أحسمند النزمسر - مندينية نيصير - التاهيرة - جيمهيوريية معر العربية ( 22870935 / 002 ) 0020 / 01223138910 المعيل : 00202 / 22870935 / 0020 / 01223138910 المعيل : بينايية النزهير - شيارع بيرليسين - بينايية النزهير ( 11052020 المرز الربدي : 5136/14 الرز الربدي : 9611807478 وم.ب : 5136/14 الرز الربدي : www.taascel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taascel.com











#### ١٠٢- بَابُ الْحُكْرَةِ

- ٥ [١٥٧٠٣] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْبِسُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْ ثَمَرِهِ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ .
- •[١٥٧٠٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : إِذَا خَرَجَ عَطَائِي حَبَسْتُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِي ، قَالَ : يَعْنِي إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجَ الْعَطَاءُ الْآخَرُ .
- [١٥٧٠٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يَكُونَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ .
- [١٥٧٠٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ .
- ٥ [١٥٧٠٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحُكْرَةِ .
- [١٥٧٠٨] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ لَا يَرَىٰ بِاحْتِكَارِ الْنَةِّ نَأْسًا .
- ٥ [١٥٧٠٩] أخب راع بندُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَر (١) الْعَدَوِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (٢)» .

٥ [ ۱ ۰ ۷ ۰ ۳] [ التحفة : خ م دت س ۱۳۱۵ ، خ م د ۹۸۳۶ ، خ (م) ۱۰ ۳۳۶ ، د ۱۰ ۳۳۲ ، د ۳۲۶۳ ، د ۹۷۳۲ ، د ۱۰ ۹۷۳۲ ، خ م دت س ۱۰ ۳۳۳ ، د ۵۰۲۰ ، خ م دت س ۱۳۶۶ ، د ۳۹۵۲ ، د ۳۲۶۹ ، س ۵۰۰۸ ، د ۱۰ ۹۳۳ ، س ۱۲۳۸ ، خ م دت س ۱۲۲۱ ، خ م دس ۳۹۱۵ ، خ م دت س ۱۳۳۱ ] ، وتقلم : (۱۰۵۳۲ ) .

<sup>• [</sup>۲۰۷۰۱] [شيبة: ۲۲۰۲۲].

٥[٧٠٩٩][التحفة: م دت ق ١١٤٨١][شيبة: ٢٠٧٦٢]، وسيأتي: (١٥٧١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عمر» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٣/ ٢٠٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الخاطئ: الآثم المتعمد. (انظر: النهاية ، مادة: خطأ).

## المصنف للإمام عبدلال أأف





- ٥ [ ١٥٧١٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَالْأَسْلَمِيُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتَ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ : لَوْ رَأَيْتَ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَهُ وَيَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا يَقُولُ : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا حَاطِئَ» ، قَالَ النَّهُ عَنْ وَهُ وَيَقُولُ اللَّهَ مِنْهُ . ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ الزَّيْتَ ، قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ .
- ٥ [١٥٧١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ : «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الْحَوَّانُونَ» ، أَي الْخَاطِئُونَ الْآثِمُونَ .
- [١٥٧١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُ الطَّعَامَ لَيْسَ لَهُ تِجَارَةٌ عَيْرُهُ ، إِلَّا كَانَ خَاطِئًا ، أَوْ بَاغِيًا .
- ١٥٧١٣] أخب العَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ المَّوْرِيُّ : سَمِعْنَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ : أَنَّ الْمُحْتَكِرَ
   مَلْعُونٌ ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ .
- [١٥٧١٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَالْمَالِيْ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنَّ الْمُحْتَكِرَ مَلْعُونٌ ، وَالْجَالِبَ مَرْزُوقٌ .
- •[١٥٧١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : الْمُحْتَكِرُ الَّذِي يَشْتَرِي مِنَ السُّوقِ الَّذِي يَبْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ يَبْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلَا ابْتَاعَ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُغْرِ السِّعْرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ .
- [١٥٧١٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِينُ السَّمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَرِينُ الرَّحَبِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفِ الْعَنْسِيِّ (١) ، عَنْ كَعْبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنِ احْتَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ لِيُعْلِيَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .

٥[١٥٧١٠][التحفة: م دت ق ١١٤٨١][شيبة: ٢٧٧٦٢]، وتقدم: (١٥٧٠٩).

<sup>• [</sup>۲۷۷۰۷][شيبة: ۷۲۷۷۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العبسي»، وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب في نسبته، ينظر: «تهذيب الكهال» (١٠) .





#### ١٠٣- بَابُ هَلْ يُسَعِّرُ؟

- ٥ [١٥٧١٧] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ ، السَّعْرُ مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ هُو الْخَالِقُ ، السَّعْرُ مَرَّةً بِالْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ، لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ (١) بَمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي أَهْلِ وَلَا مَالٍ » .
- ٥ [١٥٧١٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيُّ : سَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْمُقَوِّمُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ» .
- ٥ [١٥٧١٩] أَجْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ : سَعِّرْ لَنَا الطَّعَامَ ، فَقَالَ : «إِنَّ غَلَاءَ السِّعْرِ وَرُحْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لَا لَلَهُ عَلَاءَ السِّعْرِ وَرُحْصَهُ بِيَدِ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ لَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي مَالٍ ، وَلَا دَمٍ» .
- [ ۱۵۷۲ ] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الفَّوْرِيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَمْلِم بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَدِمَ طَعَامٌ الْمَدِينَة ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّوقِ ، وَابْتَاعُوهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : أَفِي سُوقِنَا هَذَا تَتَّجِرُونَ (٢) أَشْرِكُوا النَّاسَ ، وَاخْرُجُوا ، وَسِيرُوا (٣) ، فَاشْتَرُوا ، ثُمَّ الْتُوا فَبِيعُوا .
- [١٥٧٢١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ
  أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا
  بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ ، وَهُوَ ضَيْفِي حَتَّىٰ يُخْرَجَ ، وَهُوَ أُسْوَتُنَا ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا
  مُحْتَكِرٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأحد» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ١٨٤) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله : «أفي سوقنا هذا تتجرون» وقع في الأصل ما صورته : «في رف تلتحدون» ، والمثبت من «المحلي» (٧/ ٥٣٩) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «واشتروا» ، والمثبت من «المحلي» .

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلَال رَّاقِيًا





- [١٥٧٢٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٥٧٢٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ بَاعَ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا فَنَحْنُ لَهُ ضَامِنُونَ ، وَلَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا مُحْتَكِرٌ .
- [١٥٧٢٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلِ يَبِيعُ طَعَامًا قَدْ نَقَّصَ سِعْرَهُ ، فَقَالَ : اخْرُجْ مِنْ سُوقِنَا ، وَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ .
- •[١٥٧٢٥] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ الْبُنِ الْبُنِ الْبُنِ الْبُنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلَىٰ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَـهُ الْفِي السُّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ عَنْ سُوقِنَا .
- [١٥٧٢٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ لَزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ لَا يَبِيعُ الزَّبِيبَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَبِيعُ لَا يَبِعُ لَوْابِنَا ، وَأَفْنِيَتِنَا وَأَسْوَاقِنَا ، تَقْطَعُونَ فِي يَا حَاطِبُ ؟ فَقَالَ : مُدَيْنِ ، فَقَالَ : تَبْتَاعُونَ بِأَبُوابِنَا ، وَأَفْنِيَتِنَا وَأَسْوَاقِنَا ، تَقْطَعُونَ فِي يَا حَاطِبُ ؟ فَقَالَ : مُدَيْنِ ، فَقَالَ : تَبْتَاعُونَ بِأَبُوابِنَا ، وَأَفْنِيَتِنَا وَأَسْوَقِنَا ، وَإِلَّا فَسِيرُوا فِي رِقَابِنَا ، ثُمَّ تَبِيعُونَ كَيْفَ شِئْتُمْ ، بِعْ صَاعًا ، وَإِلَّا فَلَا تَبِعْ فِي سُوقِنَا ، وَإِلَّا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَاجْلِبُوا ، ثُمَّ بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ .

### ١٠٤- بَابُ الْجُعْلِ فِي الْآبقِ

- ٥ [١٥٧٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاهِمَ .
- [١٥٧٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ : إِذَا وُجِدَ فَإِذَا وُجِدَ خَارِجًا فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمَا .

١٦٢/٤] ٩

٥[٧٢٧٧][شيبة: ٢٢٣٧٠].

#### الملكني





- [١٥٧٢٩] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ .
- [ ١٥٧٣٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ الْحَكَمُ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَىٰ أَخِيهِ .
- [١٩٧٣١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ، قُلْتُ : هَذَا الْأَجْرُ ، فَقَالَ : الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ ، قُلْتُ : هَذَا الْأَجْرُ ، فَمَا الْغَنِيمَةُ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا .
- [۱۹۷۳۲] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي يَوْمِ بِدِينَارٍ ، وَفِي يَوْمَيْنِ دِينَارَيْنِ ، وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ .
- [١٥٧٣٣] أَضِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ .

## ١٠٥- بَابُ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَأْبَقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

- [١٥٧٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ .
- •[١٥٧٣٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَزْنٍ ، أَوْ حَزْنِ بْنِ بَشِيرٍ (١) ، عَنْ رَجَاءِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ مَوْلَايَ بِعَبْدٍ أَخَذَهُ بِالسَّوَادِ احْتُفِلَ فِيهِ ، فَأَبَقَ عَنْ رَجَاءِ (٢)
  - [۲۱۷۲۷] [شيبة : ۲۱۷۲۷].
- (١) قوله: «بشير بن حزن، أو: حزن بن بشير» وقع في الأصل: «يسير بن حزم، أو: حزم بن يسير»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٣/ ١٥٣)؛ فقد رواه من طريق شريك على الصواب من غير شك «حزن بن بشير»، وهكذا سهاه البخاري في «التاريخ» (٣/ ١١١).
- (۲) في الأصل: «جابر»، وكذا وقع عند ابن مأكولا في «الإكهال» (۱/ ۲۹۱)، و «كنز العهال» (٥/ ٨٢٦)، و الأصل: «جابر»، وكذا وقع عند ابن مأكولا في «المصنف» (٢٩١٦) كالمثبت، فإن البخاري لما ترجم لخزن بن بشير ذكر أنه يروي عن رجاء بن الحارث، وكذا قال الدارقطني في «المؤتلف» (٢/ ٢٧٠)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٥٠٨)، وينظر ترجمة رجاء بن الحارث في «التاريخ الكبير» (٣١٣٣)، «الثقات» لابن حبان (٤/ ٢٣٨).





الْعَبْدُ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَضَمَّنَهُ بِهِ، فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: كَذَبَ شُرَيْحٌ وَأَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ، لِلْعَبْدِ الْأَحْمَرِ، لَأَبَقَ أَبْقًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

• [١٥٧٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ رَجُلِ أَخَذَ آبِقًا ، فَهَرَبَ مِنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ أَجْرًا ضَمِنَ ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

## ١٠٦- بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ ٩

- [١٥٧٣٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ اللَّقِيطَ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتُسِبَ بِهِ عَلَيْهِ .
- [١٥٧٣٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ أَحْيَىٰ دَابَّةَ فَهِيَ لَهُ يَقُولُ : إِذَا أَلْقَاهَا أَهْلُهَا .
- ٥ [١٥٧٣٩] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً قَالَ: «مَنْ أَحْيَا دَابَةً فَهِيَ لَهُ».
- •[١٥٧٤٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَجَدَ دَابَّةً ، فَعَلَفَهَا ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَهُ الْعَلَفَ ، قَالَ دَاوُدُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَيْسَ لَهُ عَلَفٌ .
- [١٥٧٤١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ سُيْلَ عَنْ رَجُلِ سَيَّبَ دَابَّةً فَأَحَذَهَا رَجُلُ ، فَأَصْلَحَ لَهَا ، قَالَ : قُضِيَ فِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلِ سَيَّبَهَا فِي كَلَأُ وَمَاءِ ، فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ ، وَمَخَافَةٍ ، فَالَّذِي إِنْ كَانَ سَيَّبَهَا فِي مَفَازَةٍ ، وَمَخَافَةٍ ، فَاللَّذِي أَصْلَحَ إِلَيْهَا أَحَقُ بِهَا .

١[١٦٣/٤]٥

<sup>• [</sup>۱۵۷۳۷] [شيبة: ۲۱۵٤۷].





### ١٠٧- بَابُ الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

- [١٥٧٤٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَبَقَ غُلَامَكَ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْ هُ فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ شُرَيْحِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : أَكُنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرِيْتَهُ ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ ؛ لَأَنْتَ أَعْلَمْتَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ اشْتَرِيْتَهُ ؟ فَرَدَّ الْبَيْعَ ؛ لِأَنْهُ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ .
- ٥ [١٥٧٤٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَحْمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (١) ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ .
- [١٥٧٤٤] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ (٢) عَامِر فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا آبِقًا عُرُورًا : إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَـذَا غَرَرٌ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : هُو بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ .

#### ١٠٨- بَابُ الْكَرِيِّ يَتَعَدَّى بِهِ

- [١٥٧٤٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : مَنِ اكْتَرَىٰ فَتَعَدَّىٰ فَهَكَ ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، فَلَا شَيْءَ إِلَّا الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ ، وَالضَّمَانُ ، وَكِرَاءُ مَا تَعَدَّىٰ .
- [١٥٧٤٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ شَيْتًا إِلَىٰ مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَزَادَ عَلَيْهِ ، فَغَرَّمَهُ شُرَيْحٌ بِقَدْرِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بحِسَابِ ذَلِكَ .

٥ [١٥٧٤٣] [التحفة: ت ق ٤٠٧٣] [شيبة: ٢٠٨٨١].

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل: «يزيد»، والتصويب مما تقدم برقم (١٥١٨٦)، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٥).

<sup>• [</sup>۲۰۸۹۲] [شيبة: ۲۰۸۹۲].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن»، وهو تصحيف، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٨٩٢) من طريق وكيع، به .





- [۱۵۷٤٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَعَلَ شُرِيْحٌ عَلَى رَجُلِ تَعَدَّىٰ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّىٰ .
- [١٥٧٤٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُكْتَرِي يُخَالِفُ ، قَالَ : إِذَا سَلِمَتِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ ، كِرَاءُ مَا وَقَّتَ ، وَكِرَاءُ مَا زَادَ .
- [١٥٧٤٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ : إِذَا اكْتَرَىٰ رَجُلُ دَابَّةُ (١) ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ مَا يُحْمَلُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ ، قَالَ : يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَتَعَدَّىٰ مَا يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ يُحْمَلُ ، وَيَرْدِفُ إِنْ شَاءَ ، وَيَرْدُضُ كَمَا يَرْكُضُ النَّاسُ ، فَإِنْ سَمَّىٰ شَيْتًا لَمْ يَعْدُهُ ، وَإِذَا اكْتَرَىٰ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا غَيْرَهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطِهِ .
- ١٥٧٥٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرُ : إِذَا دَفَعَهَا إِلَىٰ رَجُلٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَ شَرْطِهِ ، قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ .
- [١٥٧٥١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ فِيمَا خَالَفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءٌ .

## ١٠٩- بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

- [ ١٥٧٥ ٢ ] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ شَهْرًا إِلَّا يَوْمَيْنِ ، قَالَ : يَأْخُذُ مِنْهُ أَجْرَ الْيَوْمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْعَهُ مَنْفَعَتَهُ ، وَالْأَجْرَ ، وَاللَّابَةُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ .
- [١٥٧٥٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُوجِبُ الْكِرَاءَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَّةَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَرَأَيْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ كِرَاءَيْنِ ، كِرَاءَ بِالضَّمَانِ ، وَكِرَاءً بِغَيْرِ ضَمَانٍ يَشْتَرِطُونَهُ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ فَكِرَائِي .

<sup>• [</sup>۸۷۷۸] [شيبة: ۲۰۵۳۳].

<sup>(</sup>١) [٤/ ١٦٣ ك]. في الأصل: «من» ، وهو لا يستقيم مع السياق ، والمثبت استظهارًا.



- [١٥٧٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلِ اكْتَرَىٰ بَعِيرًا ، فَمَاتَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْبَعِيرُ يَرْجِعُ خَالِيًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَرَىٰ لَهُ قَدْرَ مَا رُكِبَ بَعِيرُهُ .
- •[٥٥٥٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اكْتَرَىٰ ، فَمَاتَ الْمُكْتَرِي فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ : هُوَ بِالْحِسَابِ .
- [١٥٧٥٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : سُيْلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَىٰ مَكَانِ ، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ دُونَ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ : لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ : لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ قَالَ : لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ اللَّهِي انْتَهَىٰ إِلَيْهِ .
- [١٥٧٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِذَا قُلْتَ : أَكْتَرِي إِلَىٰ مَكَانِ كَـذَا لِطَعَامِ لِي فَذَهَبَ الْكِرَاءُ مَعَهُ فَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَىٰ إِبِلِهِ ، قَالَ : لَهُ أَجْرٌ مِثْلَهُ .
  - [١٥٧٥٨] قال عِد الرزاق: فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرِ فَقَالَ: يُرْضِيهِ بِقَدْرِ مَا عَنَاهُ.

# ١١٠- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ؟

- [١٥٧٥٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَكْتَرِي مِنْ رَجُلٍ إِلَى مَكَّةَ ، وَيَضْمَنُ لَهُ الْكَرِيُّ نَفَقَتَهُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ قَالَ: لَا ، إِلَّا أَنْ يُوقِّتَ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، وَكَيْلًا مَعْلُومًا مِنَ الطَّعَامِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ يَوْمٍ .
- [١٥٧٦٠] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ كُلَّ يَوْمٍ بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ لِي : سَلْ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ لَقِيتَ مِنْ أُولَئِكَ أَحَدًا ، فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي يُجِيرُهُ ، وَكَانَ فَحَجَجْتُ فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كَانَ أَبِي يُجِيرُهُ ، وَكَانَ يَنْكَسِرُ عَلَيْهِ فِي الْقِيَاسِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَلِمَ يُجِيرُهُ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ مَنْ لَمْ يَدَعِ الْقِيَاسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَمْ يَفْقَهُ .

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُلِ لِأَوْلَ





- •[١٥٧٦١] أَضِمْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اكْتَرَىٰ دَابَّةً إِلَىٰ عَدِ ، قَالَ : هِيَ إِلَىٰ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ .
- [١٥٧٦٢] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ، فَتَمَخَّطَ ثُمَّ مَسَحَ أَنْفَهُ بِثَوْبِهِ قَالَ : الْبَي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لاَّخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِيِ النَّبِيِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْتَخِطُ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ فِي الْكِتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لاَّخِرُ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ النَّبِي النَّبِي الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا مَعْشِيًّا عَلَيَّ مِنَ الْجُوعِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَعْدُ عَلَىٰ صَدْدِي ، فَأَقُولُ لَيْسُ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَقَانَ ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجُوعِ قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَقَانَ ، وَابْنَةِ غَزُوانَ لَيْسَ بِي ذَلِكَ إِنَّمَا هُو مِنَ الْجُوعِ قَالَ : وَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَقَانَ ، وَابْنَةِ غَزُوانَ عَلَىٰ عُقْبَةِ رِجْلِي وَشِبَعِ بَطْنِي ، أَوْ قَالَ : طَعَامِ بَطْنِي ، أَخْدِمُهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَأَسُوقُ بِهِمْ إِذَا ارْتَحَلُوا قَالَ : فَقَالَتْ يَوْمَا : لَتَوْكَبَتُهُ قَائِمٌ ، وَلَيْوَكَبِيّةُ وَهُو قَائِمٌ قَالِمَ قَائِمٌ قَالَ : وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةً . وَكَانَتْ فِيهِ مُزَاحَةٌ ، يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَة .
- [١٥٧٦٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلِ دَابَةً إِلَى أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ قَالَ : إِذَا جَاءَتْ مَنْزِلَهُ فَعُدِرَ فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ . الْكِرَاءُ .
- [١٥٧٦٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ
  يَكْتَرِي بِالْكَفَالَةِ قَالَ : لَا أَرَىٰ بِهِ بَأْسًا ، إِذَا نَقَدَهُ كِرَاءَهُ كُلَّهُ ، وَكَانَ إِنَّمَا يُجَهِّزُهُ كَرِيُّهُ مِنْ
  مَالِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَكُونَ كِرَاوُهُ نَسِيئَةً .
- [١٥٧٦٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلِ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ إِلَىٰ مَكَّةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَرِقًا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَاهُ طَعَامًا .

थि[३/३८८ है].

<sup>• [</sup>١٥٧٦٢] [التحفة: ق ١٢٢٩٥ ، خ ت ١٤٤١٤].





## ١١١- بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

- [١٥٧٦٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَضْمَنُ كُلُّ عَامِلِ أَخَذَ أَجْرًا إِذَا ضَيَّعَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَا يَضْمَنُ إِلَّا مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ .
- [١٥٧٦٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضْمَنُ كُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرِكٍ إِلَّا خَادِمَكَ ، قَالَ : وَكَانَ حَمَّادٌ لَا يُضَمِّنُ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ مُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : يَضْمَنُ مَا أَعْنَتَ بِيَدِهِ .
- [١٥٧٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شَرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَفَقَاً عَيْنَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُهُ .
- [ ١٥٧٦٩] عبد الزاق ، قَالَ : أَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُضَمِّنُ الْخَيَّاطَ ، وَالصَّبَّاغَ ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنَّاسِ .
- [١٥٧٧٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي (٢) سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصَّبَّاغَ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ .
- [١٥٧٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا وَشُرَيْحًا ، كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ .
- [١٥٧٧٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً ، فَانْكَسَرَتْ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلم» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ؛ فإن محمد بن سالم الهمداني أبا سهل ، يروي عن الشعبي ، وعنه سفيان الثوري .

<sup>• [</sup>۷۷۷۰] [شيبة: ۲۱٤٤٩].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «القضاء» لسريج بن يونس (٤٩) من طريق ليث ، به .

<sup>• [</sup>۷۷۷۱][شيبة: ۲۰۸۰۷].

## المَصِنَّفُ لِلْمِامِّعَ بُلِالْأَوْنَ





ضَمَانٌ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ﴿: يَضْمَنُ الْأَجِيرُ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَتْهَا صَاعِقَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَرَقَتْ قَالَ : فَاجْتَرَقَتْ قَالَ : فَأَبْصَرَهَا ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

- [١٥٧٧٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِيدِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : حَدَّنَنِي شَيْخٌ مِنَّا أَنَّهُ : اشْتَرَىٰ مِرْكَنَا مِنْ نَجَّارٍ ، فَاشْتَرَىٰ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ فَحَمَلَهُ رَجُلٌ ، فَبَيْنَا هُ وَ يَمْشِي لَقِيَهُ كِسْفٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالْمِرْكَنِ .
- [١٥٧٧٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فِي قَصَّارِ شَقَّ ثَوْبًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : مَنْ شَقَّ ثَوْبًا ، فَهُو لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَنْ شَقَّ ثَوْبًا ، فَهُو لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَوْ ثَمَنُهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، قَالَ : وَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ ؟ قَالَ : وَلَا حَدً ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنِ اصْطَلَحُوا ؟ قَالَ : إِذَنْ لَا نُشَاجِرُ بَيْنَكُمْ .
- [٥٧٧٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ خَلِقًا رَفَاهُ ، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا فَشَرْوَاهُ .
- •[١٥٧٧٦] أَضِيرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي قَصَّارٍ شَقَّ ثَوْبًا ، قَالَ : يَغْرَمُ مَا نَقَصَ مِنْهُ ، فَيَرُدُّهُ إِلَىٰ صَاحِبِ الثَّوْبِ .
- [٧٧٧٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا ، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ ، فَقَالَ الْحَائِكُ : إِنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ ، قَالَ : فَلَكَ مَا أَحْسَنْتَ وَلَهُ مِثْلُ غَزْلِهِ .
- [ ١٥٧٧٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ وَابْـنِ شُـبُوْمَةَ كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الرَّاعِيَ .

١٦٤/٤]٩

<sup>• [</sup>۸۷۷۸] [شيبة: ۲۳۷۸۹].



- [١٥٧٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ (١) ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلَا رَجُلُ عَلَى الشَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٍ ، قَالَ : بِيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلَا رَجُلُ عَلَى الشَّوْبِ ، فَخَرَقَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّمَا أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الْحَجَرِ ، فَجَعَلَهُ عَلَى الدَّافِع .
- •[١٥٧٨٠] أَخْسَرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ (٢) أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ رَجُلَانِ خَرَقَ أَحَدُهُمَا فَرُو (٣) الْآخَرِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : رُقْعَةٌ مَكَانَ رُقْعَةٍ .
- [١٥٧٨١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ حَتَّىٰ صَاحِبَ الْفُنْدُقِ ، وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ لِلنَّاسِ دَوَابَّهُمْ بِالْأَجْرِ.
- [١٥٧٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حَذَّاءِ دَفَعْتُ إِلَيْهِ نَعْلَا يَحْذُوهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ ، فَأَسْرَعَتْ فِيهِ الشَّفْرَةُ ، فَلَمْ يَرَعَلَيْهِ ضَمَانًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا أَجْرًا ، فَإِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَهُ أَجْرًا فَقَدْ ضَمِنَ .
- [١٥٧٨٣] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ الرَّجُلُ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحِ فِي شَاةٍ دَفَعَهَا رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ يُمْسِكُهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّهَا سَبَقَتْكَ ، وَأَنْتَ تَطْلُبُهَا ، فَاتَّهَمَهُ .
- [١٥٧٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي عوف» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ، وهو: محمد بن عبيد الله الكوفي الأعور ، ينظر: «المحلي» (١١/ ٢٠٢) ، «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٣٨) .

<sup>• [</sup> ۱۵۷۸۰] [شببة: ۲۳٦٤٤].

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في الأصل، وهو مختلف في اسم أبيه، فيقال: سيار بن أبي سيار، ويقال: ابسن وردان، ويقال: ابن ورده ، ويقال: ابن دينار، ولم نقف على من سمئ أباه سلامة إلا في هذا الموضع، ونخشئ أن يكون وهما من قائله، ينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فوق» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٦٤٤) من طريق هشيم .

<sup>• [</sup>۲۸۷۸۲] [شببة: ۲۸۵۲۲].

## المُصِّنَّهُ فِي اللِمِالْمُ عَبُلِالْ زَاقِ





- [١٥٧٨٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا ال يُضمِّنُونَ الْأَجِيرَ ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَبْتَاعُ الشَّيْءَ ، فَيَقُولُ : أُسَرِّحُ مَعَكَ غُلَامِي ، فَيَقُولُ : لَا ، فَيُعْطِيهِ الْأَجْرَ لِكَيْ يَضْمَنَ .
- [١٥٧٨٦] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ (١) ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَىٰ شُرَيْحِ فِي ثَوْبِ دَفَعْتُهَا إِلَىٰ صَبَّاعٍ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ ، فَضَمَّنَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ احْتَرَقَ بَيْتِي ، فَقَالَ شُرِيْحٌ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ بَيْتَهُ احْتَرَقَ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ أَجْرَكَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاغْرَمْ لَهُ ثِيَابَهُ .
- [١٥٧٨٧] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَبْضِعُ الْبِضَاعَةَ، فَيُعْطَى عَلَيْهِ الْأَجْرُ لِكَيْ يَضْمَنَهَا.
- [١٥٧٨٨] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَامِرٌ ، عَنْ صَاحِبِ بَعِيرٍ حَمَلَ قَوْمًا ، فَغَرِقُوا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

## ١١٢- بَابٌ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟

- [١٥٧٨٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ لِمَعْمَرٍ : مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلَاهُ آخَرَ وَرَبِحَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : كُلُّ إِخْوَانِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَكْرَهُونَهُ .
- [١٥٧٩٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّبَيْرِ قَالَ : الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّبَيْرِ قَالَ : كَا أَدْرِي . كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .

<sup>1 170/2]</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأرقم»، وهو تصحيف، والتصويب من «الآثار» لأبي يوسف (٧١٤)، «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٣٢٣).

<sup>• [</sup> ۱۵۷۹۰] [شيبة : ۲۳۷٤۹].

<sup>(</sup>٢) قوله : «وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٢) ٥٤٦).





- [١٥٧٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٧٩٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُوَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٌ ، عَنِ السَّعْبِيِّ وَرَجُلٌ عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ عَمَلًا .
- [١٥٧٩٣] أخب نا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٧٩٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَمَّادٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ .
- [٥٩٧٩ ] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ رِبًا .
- [١٥٧٩٦] أَضِينَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ لِصَاحِبِهِ .
- [١٥٧٩٧] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، وَالثَّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَ ، قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ (١) بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
- [ ١٥٧٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إِذَا أَكْرَىٰ رَجُلَا قَوْمٌ ، فَاكْتَرَىٰ لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَىٰ مِمَّا اكْتُرِيَ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ فَحَلَّ بِهِمْ وَرَحَلَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا .

<sup>• [</sup>٥٩٧٥] [شيبة: ٢٣٧٥].

<sup>• [</sup>۷۹۷۸] [شيبة: ۲۰٤۲۹].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٢٩) من طريق إسرائيل ، به .





## ١١٣- بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ (١) فَيَهْلِكُ

- [١٩٧٩٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْبُنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ ، فَنَزَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِلَّا شُرَيْحٌ : إِلَّا صَاحِبَهَا قَدْ أَذِنَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ .
- •[١٥٨٠٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ مَالُكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ هُو مَالُكَ ، قَالَ : فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِي شِئْتَ ، قَالَ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ ، فَأَتَيَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِي بِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِي بِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا قَدْ رَضِي بِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَدْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّا ذَلِكَ ؟ فَبَعَثَهُ عُمَرُ قَاضِيًا ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَعَنَهُ .

## ١١٤- بَابُ فَسَادِ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ؟

- [١٥٨٠١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامِ فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ وُيُوفًا ، قَالَ : الْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ : فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ وُيُوفًا ، قَالَ : الْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ سَلَّفْتَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي فِرْقَيْنِ : حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ ، فَوَجَدَ خِيها رُيُوفًا ، وَدَّ الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ كَ لَا تَدْرِي السَّعِيرُ هِي أَم الْحِنْطَةُ ، فَإِنْ فَرَّقَهُمَا خَمْسَةً فِي بُرِّ ، وَخَمْسَةً فِي شَعِيرٍ ، فَوَجَدَ فِيهَا زُيُوفًا ، رَدَّ اللَّذِي وَجَدَلَهُ الزُّيُوفَ .
- [١٥٨٠٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعِ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا ، قَالَ : يَرُدُّ الْبَيْعَ ، وَلَوْ كَانَ طَعَامًا حَسُنَ أَنْ يَأْخُـذَ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت استظهارا .

١٦٥/٤]٠

<sup>• [</sup>۱۰۸۰۰] [شيبة: ۲۷۱۵۸].





بَعْضَهُ وَيَدَعَ بَعْضَهُ ، وَإِذَا سَلَّفْتَ دَرَاهِمَ فِي شَيْءٍ إِلَىٰ أَجَلٍ ، فَكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ ، وُكَانَ فِي دَرَاهِمِكَ زَائِفٌ ، وُكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْبَيْعِ بِقَدْرِ مَا رُدَّ عَلَيْكَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَكَانَ مَا بَقِي مِنَ الدَّرَاهِمِ الطَّيِّبَةِ عَلَىٰ حِسَابِ مَا سَلَّفْتَ فِيهِ .

- [١٥٨٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : بِعْنِي ثَوْبَكَ هَـذَا بِهَـنِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا دَفَعَ الدَّرَاهِمَ إِذَا هِي زُيُوفَ ، قَالَ : يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَغْرَمُ لَهُ دَرَاهِمَ جِيَادًا ، قَالَ النَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِي طَيِّبَةٌ الثَّوْرِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِي طَيِّبَةٌ عُيُونًا ، وَهِي نَاقِصَةٌ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا أَرَيْتَهَا إِيَّاهُ .
- [١٥٨٠٤] أَضِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا بِوَزْنِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزِقُهُ فَلَا يَخْرُجْ يُخَالِفُ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : وَأَيُّمَا رَجُلٍ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يَخْرُجْ يُخَالِفُ النَّاسَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طُيُوبٌ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ الزُّيُوفِ سُحْقَ ثَوْبٍ .
- [٥٩٨٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ : إِنَّهَا تَفِى عُمَرُ عَنِ الْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَوِ الزُّبَيْرُ : إِنَّهَا تَزِيفُ عَلَيْنَا الْأَوْرَاقُ ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ ، وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَبِعْ وَرِقَكَ بِثَوْبٍ أَوْ عَرَضٍ ، فَإِذَا قَبَضْتَ وَكَانَ ذَلِكَ ، فَبِعْهُ ، وَاهْضِمْ مَا شِئْتَ ، وَخُذُ مَا شِئْتَ .
- [١٥٨٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَلِهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ ، وَقَالَ : لَا يُغَرُّبِكَ مُسْلِمٌ .

<sup>• [</sup>١٥٨٠٤] [التحفة: ع ١٠٦٣٠].

<sup>• [</sup>١٥٨٠٥] [التحفة: ع ١٠٦٣٠]، وتقدم: (١٥٣٨٢).

<sup>.[1/17/2]</sup>합





- [١٥٨٠٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنسِ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ أَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ ، فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا لَيْبًا لِيَرُهُمْ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَىٰ وَلَمْ يُشْهِدْ .
  - [١٥٨٠٨] وزكر الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا بَيَّنَهُ .

#### ١١٥- بَابٌ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

- ٥ [١٥٨٠٩] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ ، أَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَي لِبْسَتَيْنِ ، أَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ ، يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَي النَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ (١ الْأَيْسَرِ ، وَيُبْرِزُ شِقَهُ (١ الْأَيْمَنَ ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْخِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُنْشُرُهُ وَلَا يُنْشُرُهُ وَلَا يُفْتُلُهُ ، إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، قُلْتُ وَاللَّهُ مَنَ عَمْ ، إِلَّا أَنَّ الإضْطِبَاعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الإضْطِبَاعَ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يَنْشُرُهُ وَلَا يُفْرَعِهِ إِلَى الْمَعْرَابُونِ وَلَا يَنْ يُعْرِرُ شِقَهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الإضْطِبَاعِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الإضْطِبَاعَ لِكُنْ بَعْنِي يُبْرِزُ شِقَهُ الْأَيْمَنَ مِثْلَ الإضْطِبَاعِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الإضْطِبَاعَ وَلَا يَنْمُ مِثْلَ الإضْطِبَاعِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِلَّا أَنَّ الإضْطِبَاعَ وَلَا يَخْمِعِ الثَّوْبِ تَحْتَ إِبْطِهِ (٣) .
- ٥ [١٥٨١٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا اللَّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُلَامَسَةُ.

<sup>• [</sup>۱۰۸۰۷] [شيبة: ۲۳۷۰۲، ۲۳۳۳۳].

٥ [١٥٨٠٩] [التحفة: خ م دس ٤٠٨٧ ، س ٤٠٨٤ ، خ دس ق ٤١٥٤] [الإتحاف: جاطح حب حم ٤٦٠٠] [شبية: ٢٢٧١٥، ٢٢٧١٥].

<sup>(</sup>١) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٢) الشق: الجانب (انظر: النهاية، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٣) ينظر (٨٠٢٤).



- و [١٥٨١١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ ، وَاللِّمَاسُ أَنْ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ ، وَاللِّمَاسُ أَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ ، وَاللِّمَاسُ أَنْ عَنْ الثَّوْبِ .
- ٥ [١٥٨١٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، كَذَا قَالَ، وَالصَّوَابُ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ (٢)، سَمِعَ (١) أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ وَلَاللَهِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ وَلَا اللَّهِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ : هُوَ أَنْ يَطْرَحَ (٣) الثَّوْبَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ : هُوَ أَنْ يَطْرَحَ (٣) الثَّوْبِ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ : هُوَ أَنْ يَطْرَحَ (٣) الثَّوْبِ الرَّجُلُ إِلَيْهِ. الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَالْمُنَابَذَةُ : هُو أَنْ يَطْرَحَ (٣)

<sup>0[</sup>۱۰۸۱۱][التحفة: س ۹۰۱۲، س ۶۶۳۱، د ۱۳۳۸، ت ۱۲۷۸۸، خ ۱۶۶۶، ت ۱۵۰۵۰، خ س ۱۳۸۲۷، ق ۱۲۹۶۳، خ م س ق ۱۲۲۲۰، س ۱۳۲۳۱، م س ۱۳۹۶۷، خ م ۱۳۸۲۷، ق ۱۳۱۶، خ م ت ۱۳۲۱۱، س ۲۷۷۱، م ۱۲۷۸۱].

 <sup>[</sup>۱۰۸۱۲] [التحفة: خ م د س ۲۰۸۷، خ د س ق ۲۱۵٤، س ۲۰۸۱] [شيبة: ۲۷۷۲]، وتقدم:
 (۸۰۲٦).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . (٢) ليس بالأصل .

<sup>(</sup>٣) قوله: «والمنابذة: هو أن يطرح» بدله في الأصل: «وهو يطرح».

٥ [١٥٨١٣] [التحفة: م ١٢٧٨١، ق ١٣١٤٥، خ م س ق ١٢٢٦٥، د ١٢٣٥٨، م س ١٣٩٦٧، س ١٣٢٦١، س ٩٥١٦، خ ١٤٤٤٦، س ٤٤٣١، خ م ١٣٨٢٢، ت ١٢٧٨٨، س ١٢٧٨، خ س ١٣٨٢٧، ق ١٢٩٦٣، خ م ت ١٣٦٦١]، وتقدم: (٨٠٢٢).

١٦٦/٤]٥





خَمَّرَ فَرْجَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا اللِّبْسَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَأَنْ يُلْقِيَ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، وَخَارِجَتَهُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَاتِقَيْهِ وَيُبْرِزُ صَفْحَةَ شِقِّهِ .

• [١٥٨١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ (١) عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ .

#### ١١٦- بَابٌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- [١٥٨١٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ مِائَةَ ثَوْبِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا ، قَالَ : لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً .
- [١٥٨١٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي سِلْعَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا (٢) مُرَابَحَةً ، فَلِصَاحِبِ أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا (٢) مُرَابَحَةً ، فَلِصَاحِبِ الْمَائَةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الرِّبْحِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَاعَا بِرِبْحِ دَهْ دَوَازْدَهْ ، وَإِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
- [١٥٨١٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ ، عَنْ سِلْعَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى الْآخِرِ ، فَبَاعَاهَا (٢) مُرَابَحَة ، قَالَ الْحَكَمُ : الرِّبْحُ عَلَى الْآخِرِ ، فَبَاعَاهَا (٢) مُرَابَحَة ، قَالَ الْحَكَمُ : الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنْ كَانَا بَاعَا مُسَاوَمَة ، فَرَأْسُ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَوْلُ الشَّعْبِيُّ أَحَبُ إِلَى الثَّوْرِيِّ .
- [١٥٨١٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةِ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَعَلْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَ الْقَى فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ فَ أَلْقَى الْخَمْسِينَ وَرِبْحُهَا ، يَقُولُ : ثُلُثَي الرِّبْح .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، ينظر ما تقدم برقم : (٨٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فباعها» ، ولعل المثبت هو الصواب.



• [١٥٨١٩] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلِ قِيلَ لَهُ: بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ؟ قَالَ : بِمِائَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَكَ رِبْحُ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ أَخَذَ الْخَمْسِينَ وَنِصْفَ الرِّبْحِ ، وَإِنْ أَنْكَرَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْعَ .

## ١١٧- بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

- [١٥٨٢٠] أضر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ مَتَاعًا نَظِرَةً ، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ ، قَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنِ اسْتَهْلَكَ الْمَتَاعَ فَهُوَ بِالنَّقْدِ .
- [١٥٨٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَهُ مِشْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ .
- [١٥٨٢٢] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابْن سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ مَتَاعًا نَظِرَةً ، أَوْ أَنْظَرَكَ صَاحِبُكَ ، فَبِعْتَهُ مُرَابَحَةً ، فَأَعْلِمْ بَيِّعَكَ مِثْلَ الَّذِي تَعْلَمُ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَوْ كَتَمْتَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ ، كَانَ لَهُ ١ مِثْلُ الَّذِي أُبِيعَهُ مِنَ النَّظِرَةِ .

# ١١٨- بَابٌ الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحَمْلِهِ؟

- [١٥٨٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ، وَذَلِكَ أَنَّ الـدَّرَاهِمَ السُّودَ وَالْبِيضَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ كَبِيرٌ ، فَيَقُولُ : بَدَلُ الْبِيض .
- [١٥٨٢٤] أَخْبُ إِلَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ

<sup>.[117/21]</sup> 

### المصنف للإمام عَنْ لِلاَمْ الْمُعَالِلاً وَاقْلَا





الشَّامَ فَقِيلَ (١): بِكَمْ أَخَذْتَهَا؟ فَقَالَ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقِيلَ: لَكَ رِبْحُ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَلَهُ رَأْسُ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ كُوفِيَّةً، وَلَهُ الرِّبْحُ شَامِيَّةً.

- [١٥٨٢٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : كُلُّ بَيْعِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً ، فَ لَا يَبِيعُ وا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً ، وَإِذَا اشْتَرَيَا مَتَاعًا ثُمَّ تَقَاوَمَاهُ ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً لِأَنَّهُ كَانَ قَدِ اشْتَرَى مَعَهُ غَيْرَهُ .
- [١٥٨٢٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أُنْبِئْتُ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
- [١٥٨٢٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَيْع عَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ .
- [١٥٨٢٨] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِبَيْع دَهْ دَوَازْدَهْ (٢) مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ.
- [١٥٨٢٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَبِهِ بَأْسًا .
- •[١٥٨٣٠] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
  - [١٥٨٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: رِبْحُ النَّفَقَةِ أَجْرُ الْغَسَّالِ وَأَشْبَاهِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۲۰۷۷] [شيبة: ۲۰۷۷۹].

<sup>(</sup>٢) قوله: «ده دوازده» في الأصل: «ده وازده» ، والمثبت هو الصواب كما في الترجمة الآتية .

<sup>• [</sup>۲۲۰۰۱] [شيبة: ۲۲۰۰۲].





#### ١١٩- بَابُ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ

- [١٥٨٣٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْعُ دَهْ دَوَازْدَهْ رِبًا .
- [١٥٨٣٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ . قَالَ : وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ .
- [١٥٨٣٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ . ح قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ .
- [ ١٥٨٣٥ ] أَضِّى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَ (١) عَنْ جَعْدِ (٢) بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شُرَيْح قَالَا : لَا بَأْسَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ شُرَيْحِ وَإِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ .

## ١٢٠- بَابٌ بَيْعُ الرَّقْمِ

- [١٥٨٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : ذِذْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا . يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : ذِذْنِي عَلَى الرَّقْمِ كَذَا وَكَذَا .
- [١٥٨٣٧] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ (٣) الضَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

<sup>• [</sup>۲۲۸۰۸] [شيبة: ۲۲۰۰۰].

<sup>• [</sup>۱۵۸۳۳] [شيبة: ۲۱۹۹۸].

<sup>• [</sup>۲۰۷۸۳] [شيبة: ۲۸۷۰۳].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٦/ ٢٩) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، «الاستذكار»: «جعدة»، والمثبت هو الصواب، ينظر: «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٠).

١٦٧/٤]٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و «الاستذكار» (٦/ ٤٧٠) ، والظاهر أنه مصحف ، والمثبت أشبه ، فإن مسلما النصبي ، هو : ابن كيسان الأعور ، يروي عن إبراهيم النخعي ، وعنه الثوري ، ينظر ترجمته في «تهـذيب الكـمال» (٢٧/ ٥٣٠) .





لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَـهُ مُرَابَحَـةً ، لَا بَأْسَ بِالْبَيْعِ عَلَى الرَّقْمِ .

- [١٥٨٣٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ : الرَّجُلُ (١) يَسْتَرِي الْبَزَ بِرَقْمِهِ ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ ، وَغَيْرَهُ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الرَّقْمِ ، قَالَ : أَلَيْسَ يَنْظُرُ الْمَتَاعَ وَيَنْشُرُهُ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٨٣٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاصِلُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ .

## ١٢١- بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ؟

- [١٥٨٤٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَيُّوبَ وَ (٢) ابْنِ سِيرِينَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ أَلَا أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ .
- [١٥٨٤١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٨٤٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، قَالَ : وَذَكَرَهُ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَبَيْعُ الْقِيمَةِ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ .
- [١٥٨٤٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّـهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَـذَا بكذا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ .
- [١٥٨٤٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ كَرِهَهُ ، قَالَ : يَسْتَأْجِرُهُ يَوْمًا ، أَوْ يَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للرجل» ، والمثبت من «الاستذكار» (٦/ ٤٧٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، والمثبت هو الموافق للسياق.

#### المالين المالية





- ٥[٥٨٤٥] أَخبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَـنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ قَالَ : «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَ عَيَّاتُهُ قَالَ : «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ (١) لَهُ إِجَارَتَهُ» .
- ٥ [١٥٨٤٦] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّوْرِيِّ : أَسَمِعْتَ حَمَّادَا يُحَدِّثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ ، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ .
- [١٥٨٤٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ ، أَوْ رُبُعُهُ .
- [١٥٨٤٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ ، فَلَا يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ ، فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ .
- [١٥٨٤٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ
  قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ هَذَا لِلتَّوْبِ بِكَذَا ، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ
  مَا نَقَصَ .
- [١٥٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَئْنَة ١ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، وَبِعْتَ بِنَقْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، فَيعْتَ بِنَسِيعَةٍ ، فَلَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَئْنَة : فَحَدَّثْتُ بِهِ اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ ، فَقَالَ : مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ عَمْرٌ و : إِنَّمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَسْتَقِيمُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعُ لِنَفْسِهِ بِدَيْنِ .

٥[٥٨٨٥][شيبة: ٢١٥١٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فليس» ، والمثبت من «نصب الراية» (٤/ ١٣١) معزوًا لعبد الرزاق.

٥ [١٥٨٤٦] [التحفة: مدس ٣٩٥٨] [شيبة: ٢١٥١٣].

٩ [٤/٨٢١].





## ١٢٢- بَابُ بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

- [١٥٨٥١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ ، فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ ، وَلَا يَرَىٰ بِهِ لِلْوَرَثَةِ بَأْسًا .
- [١٥٨٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي سِيرِينَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ .
- [١٥٨٥٣] أَضِّنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ .
- [١٥٨٥٤] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خَيَرْتَهُ .

### ١٢٣- بَابُ الرَّهْنِ لَا يَغْلَقُ

٥ [٥٥٥٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ قَالَ : «لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ» ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : «لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ اللَّهُ مَنَهُ » ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ : «لَا يَعْلَقُ الرَّهْنُ اللَّهُ مَنَهُ الرَّهْنُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الرَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الل

قَالَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنَ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

- ٥ [١٥٨٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ اللَّهِ عَنْهُ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » . الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » .
- [١٥٨٥٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

<sup>• [</sup> ۲۰۸۰۲ ] [شيبة : ۲۰۵۰۸ ، ۲۰۸۳۳ ] .

٥ [١٥٨٥٨] [التحفة: ق ١٣١١٣] [شيبة: ٢٣٢٥٠]، وسيأتي: (١٥٨٥٦).

<sup>(</sup>١) قوله : «بهالك فهذا» وقع في الأصل : «بهاله فهو» ، والمثبت من «التمهيد» (٦/ ٤٣٤) معزوًا لعبد الرزاق . ٥[١٥٨٥٦][التحفة : ق ١٣١١٣][شيبة : ٢٣٢٥٠]، وتقدم : (١٥٨٥٥) .



شُرَيْحِ قَالَ: رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَالِيِّ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا ، فَدَارُكَ لِي بِمَا (١) أَطْلُبُكَ بِهِ ، فَلَمْ يَجِئْ يَوْمَئِذٍ ، وَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَىٰ شُرَيْح ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ أَخْطَأَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ ذَهَبَتْ دَارُهُ ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَارَهُ ،

• [١٥٨٥٨] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُس قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ ، يَرْهَنُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَىٰ يَـوْمِ كَـذَا وَكَـذَا فَالرَّهْنُ لَكَ ، قَالَ : لَيْسَ الرَّهْنُ بِشَيْءٍ وَلَكِنْ (٢) يُبَاعُ ، وَيُعْطَى حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ .

#### ١٢٤- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ

- [١٥٨٥٩] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَهَ نَ رَجُلُ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ بِقِدْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَهَلَكَتْ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ: الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : ذَاكَ أَلْفٌ بِدِرْهَم إِنَّ ، وَدِرْهَمْ بِأَلْفٍ ١٠ ، قَالَ مَعْمَر أَ: وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ: ذَهَبَ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.
- [١٥٨٦٠] أضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ (١٤) شُرَيْحِ قَالَ : ذَهَبَتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَذَاكَ دِرْهَمٌ بِأَلْفٍ ، وَأَلْفٌ بِدِرْهَمٍ .

• [ ١٥٨٦١] أَضِيرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : يَتَرَاجَعَانِ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بها» خطأ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بشيء ولكن» ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٢٢/ ٩٧) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «درهم» خطأ، والتصويب من الأثر الآتي.

۵[٤/١٦٨ ب].

<sup>• [</sup>۲۳۲۳۱] [شبية: ۲۳۲۳۲].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «و» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٤٣) من طريق سفيان ، وينظر: «إتحاف المهرة» (VY/19)

## المُصِّنَّةُ فِي لِلاِمْ الْمِحَالِيَةِ الْوَالِّزَاقِيَّ





- [١٥٨٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ ، قَوْلُهُ:

  يَتَرَاجَعَانِ الْفَصْلَ ، يَقُولُ : إِذَا أَسْلَفَهُ دَيْنًا فِي رَهْنٍ ، ثَمَنُ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ ، فَـذَهَبَ ، كَـانَ

  ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
- [١٥٨٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ، ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَ ، رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ ، قَالَ التَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَىٰ فَلْكَ . ذَلِكَ .
  - [١٥٨٦٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

## ١٢٥- بَابُ رَهْنِ الْحَيَوَانِ وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ (١) يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ؟

- [١٥٨٦٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالُوا : مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ .
- [١٥٨٦٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، قَـالَ : يَـضْمَنُ ، وَقَالَ لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسِ : وَإِنْ مَاتَ ضَمِنَ .
- [١٥٨٦٧] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا رُهِنَ الْحُيَوَانُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ .
- [١٥٨٦٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُـبْرُمَةَ ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ فِي الْحَيَوَانِ يُرْهَنُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : لَا يَذْهَبُ مِنْ حَقِّهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ .
- [١٥٨٦٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةٌ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا ، قَالَ : هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّىٰ يَرُدَّهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ .

<sup>• [</sup>٢٢٨٥١] [شيبة: ٢٦٢٣٦].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

## 40



## ١٢٦- بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ؟

- [١٥٨٧٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا وَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : وَسُئِلَا أَهُ وَ أَحَتُّ بِهِ . بِهِ ، أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : هُوَ أَحَتُّ بِهِ .
- [١٥٨٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَىٰ يَدَيْ عَدْلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِرَهْنٍ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَرَهْنٌ .

وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحَكَمِ.

- [١٥٨٧٢] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [١٥٨٧٣] أخبر اعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ هَلَكَ عَلَىٰ يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضِ ، قَالَ : هُوَ فِيهِ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ .
- [١٥٨٧٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنِ ادْتَهَنَ شَيْئًا فَقَبَضَهُ، فَهُ وَ أَحَقُ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ.
- [١٥٨٧٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ .

#### ١٢٧- بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

• [١٥٨٧٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ ، عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ وَهَنَ لَحُلُمُ اللَّهُ مَا . خُلْخَالَيْن ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا ، قَالَ : حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا .

١ [3/ ١٦٩ /٤] ١

<sup>• [</sup>٥٧٨٥] [شيبة: ٢٣٣٨٤].





- [١٥٨٧٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ : إِذَا كَانَ أَكْثَرَثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ الْكُثُرُ ، ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ .
- [١٥٨٧٨] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلَا رَهْنَا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ ، قَالَ : يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ . قَالَ : يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ . قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ .

## ١٢٨- بَابُ مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا

• [١٥٨٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ ، عَنْ رَجُلِ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً ، قَالَ : لَا يُصِيبُهَا ، قُلْتُ لَهُ : فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا ، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ ، قَالَ : ثَبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ ، قَالَ : وَيَفْتَكُ وَلَدَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ .

- [١٥٨٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً ، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ اسْتَهْلَكَهَا .
- [١٥٨٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا وَلَـدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا .

## ١٢٩- بَابُ اخْتِلَافِ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

• [١٥٨٨٢] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ .

<sup>• [</sup>۱۰۸۷۷] شبية: ۲۳۳۸۰].

<sup>• [</sup>۲۸۸۸۲] [شيبة: ۲۲۲۰۱، ۲۲۲۰۲].





- [١٥٨٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : ارْتَهَنْتُهُ بِأَلْفٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ، لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي الْفَضْلَ ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الرَّاهِنُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ قِيمَةِ رَهْنِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَهُ .
  - [١٥٨٨٤] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
- [ ١٥٨٨ ] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ (١) الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَعَنِ الْبُواهِنُ وَالْمُرْتَهِنِ الْمُؤْتَهِنِ (٢) الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالُوا : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّهْنِ ، إِلَا أَنْ وَالْمُرْتَهِنُ الْمُؤْتَهِنِ (٢) الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ ، إِلَّا أَنْ يَالْمُونَهِنُ الْمُؤْتَهِنِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتَهِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْتَهِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتَهِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِهِ ، إِلَى الْمُؤْتَهِنَ اللَّهُ الْمُؤْتَهِنَ اللَّهُ الْمُؤْتَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِيْمِ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْت
- [١٥٨٨٦] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنِ شُبُرُمَةَ ، فِي الرَّجُلِ
  يَرْهَنُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَقُولُ : هِي وَدِيعَةٌ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : بَلْ هُوَ رَهْنٌ قَالَا : هُوَ وَدِيعَةٌ ، إِلَّا أَنْ
  يَأْتِى الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ رَهْنٌ .
- [١٥٨٨٧] أَخْسِنُ ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبَا ، وَأَخَذَ مِنْهُ النَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبَا ، وَأَخَذَ مِنْهُ النَّمْ ، فَهَلَكَ ، قَالَ : إِذَا رَدَّهُ فَذَهَبَ الرَّهْنُ ، هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِن .

<sup>• [</sup>۲۰۸۸۳] [شيبة: ۲۰۲۷۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» بدون واو ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله : «فالقول قول المرتهن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٦٧٠) من وجه آخر عن قتادة ، بنحوه .

١٦٩/٤] ث





## ١٣٠- بَابُ مَا يَجِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

- [١٥٨٨٨] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ (١) ، وَمَعْلُوفٌ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ .
- ٥ [١٥٨٨٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ فَعَيْ فِي الرَّهْنِ : «الدَّرُ ، وَالظَّهْرُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ» .
- [١٥٨٩٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُنْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ .
- ١٥٨٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُريْحٍ سُئِلَ
   مَا شُرْبُ الرِّبَا؟ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَرْتَهِنُ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ يَشْرَبُ لَبَنَهَا .
- [١٥٨٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا ، وَالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ، وَمَحْلُوبٌ .
- [١٥٨٩٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا فَرَكِبْتُهَا ، قَالَ : مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَرِبًا . ظَهْرِهَا فَهُوَرِبًا .
- [١٥٨٩٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي كِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ ، مِنْ عَامٍ حَجِّ النَّبِيِّ عَيْلِا .

<sup>• [</sup>۱۵۸۸۸] [التحفة: خ دت ق ١٣٥٤٠] [شيبة: ٣٧٣٠٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ومحلوف» ، وسيأتي قريبا على الصواب كالمثبت.

<sup>• [</sup>۱۵۸۹۰] [شيبة: ۲۱۱۳٤].

<sup>• [</sup>١٥٨٩٢] [التحفة: خ د ت ق ١٣٥٤٠].

<sup>• [</sup> ۱۵۸۹۳ ] [شيبة : ۲۱۰۸۰ ، ۲۱۰۸۰ ] ، وتقدم : (۱۵٤۷ ) .





- [١٥٨٩٥] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، قَالَ : سُئِلَ الشَّغبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ رِضَاعِ اللَّبَنِ .
- [١٥٨٩٦] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ أَنْ يَـرْهَنَ الْمُـصْحَفَ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأُ فِيهِ .

# ١٣١- بَابُ هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِيَ فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ؟

- [١٥٨٩٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْـنِ سِـيرِينَ قَـالَ لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ .
- [١٥٨٩٨] أَضِىنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ فُ سِيرِينَ : إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونَا ، فَأْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ ، فَاسْتَأْذِنْهُ لِي فِي بَيْعِهِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَأَذِنَ لَهُ .
- [١٥٨٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْقَاضِي يَنْظِرُ لِلْغَائِبِ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يَخْشَىٰ فَسَادُهُ .

قَالَ سُفْيَانُ : إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ ، وَإِلَّا بِيعَ عِنْدَ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ جَازَ .

- •[١٥٩٠٠] أَضِيرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ (١) عَامِرٍ فِي رَجُلِ رَهَنَ وَهُنَا ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدَيْ عَدْلِ ، قَالَ : فَذَاكَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِالْعَدْلِ ﴿ ، وَإِنْ شَاءَ لَـمْ يَبِعْهُ .
- [ ١٥٩٠١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ : أَنْتَ أَعْلَمُ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَبِيعَ ، فَبِعْ .

<sup>•[</sup>۱۵۸۹۷][شيبة:۲۲۵۱۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» خطأ.

<sup>.[1/</sup>٠/٤]\$

# المُصِنَّةُ فِي الإِمْالِمُ عَنْدَ الرَّزَاقِيَّ





• [١٥٩٠٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ ، قَالَ : لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ .

## ١٣٢- بَابُ نَفَقَةِ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

- [١٥٩٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا وَثَبَتَ السَّفُو (١) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَخَرَجَ ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ ، وَالرَّبْحُ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩٠٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ (٢) فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ .
- [١٥٩٠٥] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَأْكُلُ ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ الرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ : يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ .
- [١٥٩٠٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩٠٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا فِي الْمُضَارَبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .
- [١٥٩٠٨] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- •[١٥٩٠٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ . عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ : الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «وثبت السفر» غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الضارب» ، والمثبت من «الاستذكار» (٧/ ٢٦) معزوًا لعبد الرزاق.





- [١٥٩١٠] وَإِمَّا النَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ .
- [١٥٩١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّىٰ يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ .
- [١٥٩١٢] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ ، وَعَنْ هِ شَامِ (١) أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ ، فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةِ ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ .
- [١٥٩١٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ (٣) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافِ ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَوِي ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا ، قَالَ : النُّقْصَانُ وَالتَّوَىٰ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخِرِ شَيْءٌ ، قَالَ شُفْيَانُ : حِينَ لَمْ يُخْلِطَا (٤) أَمْوَالَهُمَا .
- [١٥٩١٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ .

<sup>•[</sup>١٥٩١٠][شيبة:٢٠٣٣٦].

<sup>• [</sup>۱۹۹۱۲] [شبية: ۲۰۳۲۹].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «هاشم»، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٣٢٩) من طريق سفيان، وهو هـشام بـن عائذ بن نصيب الأسدي أبو كليب الكوفي ، له ترجمة في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعن» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» الموضع السابق.

<sup>• [</sup>۱۵۹۱۳] [شيبة: ۲۳۵۲٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجل» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يخلط» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>• [</sup>۱۵۹۱٤] [شيبة: ٢٣٥٦٧].





- [١٥٩١٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ (١) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا ١٠ قَالَ : لَجُلَيْنِ (١) أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا ١٠ قَالَ : لَلَّهُ لَكُ لَ الرَّبْحُ لِلْمَائَةِ الْأُخْرَىٰ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّبْحُ لِللَّهُ مَا وَهُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا .
- [١٥٩١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، فَالزَّكَاةُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْمَالِ .
  - [١٥٩١٧] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَفَقَهُ الْمُقَارِضِ عَلَى الْمَالِ .

## ١٣٣- بَابُ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ

- [١٥٩١٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَزَّ مُضَارَبَةَ ، يَقُولُ : لَا ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً .
- [١٥٩١٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً ، قَالَ : أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرْضَ .
- [ ١٥٩٢ ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : قَدْ أَنْ يَدِيعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : قَدْ بِعْتُ بِالَّذِي أَمَرْتَنِي ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ .
- [١٥٩٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ وَابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَرِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ، وَيَرُدُّ رَأْسَ مَالِهِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ بَعْدُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجل» خطأ، والمثبت هو المناسب للسياق.

١٧٠/٤]٩

<sup>• [</sup>۱۵۹۱۸] [شيبة: ۲۲۷۸۵].





# ١٣٤- بَابُ اخْتِلَافِ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

- [١٩٩٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي قِلَابَةَ قَالَا : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ ، أَوْ وُضِعَ ، قَالَا : إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ لَمْ يُحَاسِبْهُ حَتَّى ضَرَبَ بِهِ أُخْرَى ، فَرَبِحَ ، فَلَا رِبْحَ لِلْمُقَارِضِ حَتَّى يَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَاسَبَهُ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ مَرَّة أُخْرَى ، اقْتَسَمَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ الْوَضِيعُ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَالِ .
  - [١٥٩٢٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [١٥٩٢٤] قال عَوْفٌ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَعُلِمْ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ الَّذِي كَانَ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَكُونُ النَّقْصَانُ عَلَىٰ رَأْس الْمَالِ الْأَوَّلِ خَاصَّةً.
- [١٥٩٢٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ ، وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ أَلْفًا رَأْسَ مَالِكَ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : لَمْ تَدْفَعَ إِلَيَّ رَأْسَ مَالِي بَعْدُ ، قَالَ : لَا رِبْحَ لَهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ هَذَا رَأْسَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ .
- [١٥٩٢٦] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ ، دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَهُ عَلِطَ ، قَالَ : إِذَا خَرَجَ الْمَالُ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقْ .
- [١٥٩٢٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ آخَرَ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا صَاحِبُ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ ببيِّنَةٍ .

<sup>.[</sup>i\v\/{]û

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَبُلَالاً وَأَقِ





- [١٥٩٢٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُريْحِ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا خَانَنِي ، يَقُولُ : بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَإِذَا قَالَ لَهُ : أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا .
- [١٥٩٢٩] أَضِىنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الغَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَـمْ يَشْتَرِطْ شَيْتًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ ، قَالَ : لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ .

## ١٣٥- بَابُ ضَمَانِ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى ، وَلِمَنِ الرَّبْحُ؟

- •[١٥٩٣٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ .
- [١٥٩٣١] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : إِذَا تَعَدَّىٰ ، فَالضَّمَانُ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا ، وَهُو قَوْلُ مَعْمَرٍ .
- [١٥٩٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَيَتَنَزَّهُ عَنْهُ (١) ، فَيُصَدَّقُ بِهِ .
  - [١٥٩٣٣] قال الثَّوْرِيُّ وَقَالَ عَاصِمٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ .
- [١٥٩٣٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : الضَّمَانُ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ .
- •[١٥٩٣٥] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : لَا يَحِلُّ الرَّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّىٰ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ .

<sup>• [</sup>١٥٩٢٨] [التحفة: س ١٨٨٠١].

<sup>(</sup>١) قوله: «ويتنزه عنه» صورته في الأصل: «وسره منه» ، والمثبت استظهارا.

<sup>• [</sup>۲۱۳۲۲] [شيبة: ۲۱۳۲۲].



- [١٥٩٣٦] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ .
- [١٥٩٣٧] أَضِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَانِ (١) فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
- [١٥٩٣٨] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الْمُقَارِضِ يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلُ فِي بَطْنِ وَادٍ ، قَالَ : هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ .
- [١٥٩٣٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، الْمَقْبُرِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَهُوَضَامِنٌ .
- •[١٥٩٤٠] أضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّىٰ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ شِطْرًا لِصَاحِبِ الْمَالِ .
- [١٥٩٤١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ ، قَالَ : مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَلَّفَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خِطْرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ .
- [١٥٩٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلِطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ ، قَالَ : إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ .

<sup>• [</sup>۷۹۹۷] [شيبة: ۲۱۸۷۲].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ووقع في «كنز العمال» (١٥/ ١٧٦) معزوًا لعبد الرزاق: «الربح»، وكذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٨٧٢).

<sup>• [</sup>۱۵۹۳۹] [شيبة: ۲۱۸۷۱].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٨٧١) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهـزم، عن أبي هوررة، به .





- [١٥٩٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ١٠
- [١٥٩٤٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَكِ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَـ هُ: فَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرَّبُعِ ، قَالَ : لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَـ هُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ .
- •[١٥٩٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ تَعَدَّىٰ أَمْرَكَ .
- [١٥٩٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : إِذَا تَعَدَّىٰ مَا أُمِرَبِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : إِذَا تَعَدَّىٰ مَا أُمِرَبِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرُّبْحُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ .
- [١٥٩٤٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَأْرِبِيُّ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا دَفَعَ رَجُلُ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَم مُضَارَبَة ، فَاشْتَرَىٰ بِهَا جَارِية ، فَأَعْجَبَتْ هُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قُوِّمَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم ، ضَمَّنَاهُ قِيمَةَ الْجَارِيةِ ، عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، قُولَدَتْ لَهُ ، قُولُ لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم ، ضَمَّنَاهُ قِيمَةَ الْجَارِيةِ ، وَرَفَعْنَا عَنْهُ حِطَّتَهُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا ، وَكَانَ الْوَلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَصْلٌ فَعَلَيْهِ الْعَقْرُ ، وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشَّبْهَةِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبًا .

# ١٣٦- بَابُ الْمُقَارَضِ يَأْمُرُ مُقَارِضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ؟

• [١٥٩٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مَيْمُ ونَ بْنَ مِ مِهْرَانَ يَقُولُ لِلْمُقَارَضِينَ : لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ، فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ .

۵[۱/۱۷۱ ب].

<sup>• [</sup>٥٩٤٥] [شبية: ٧٦٨١٧، ٢٨٨٧].



- [١٥٩٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادْنُ عَلَيَّ ، قَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كِفْلٌ عَنْهُ ، وَهْوَ يَجُرُّ إِلَيْهِ مَنْفَعَةً .
- [ ١٥٩٥٠] أخبي عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَىٰ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَهَلَكَتِ الْمُقَارَضَةُ ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ ، فَهُ وَبَيْنَهُ مَا الَّذِي اشْتَرَىٰ بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ ، فَهُ وَبَيْنَهُ مَا ، وَهَلَكَ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ ، فَهُ وَمِنْ صَاحِبِ الْمَالِ .
- [10401] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلِ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : الْتِنِي غَدًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : الْتِنِي غَدًا ، فَخَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ ، وَالْمَالَ ، فَقَالَ : مَا أُرَىٰ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ مَالِعِمْ ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
- [١٥٩٥٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ائْتِنِي غَدًا ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ ، قَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ .

# ١٣٧- بَابُ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً ۞ أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

- [١٥٩٥٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلُ لَكَ بِضَاعَةً .
- [١٥٩٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
- [٥٩٥٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ .

١[١٧٢/٤]٠

<sup>• [</sup>۱۵۹۵۶] [شيبة: ۲۱۸۹۱].





- •[١٥٩٥٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَا (١) مُضَارَبَةَ بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا ، قَالَ : هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ .
- [١٥٩٥٧] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَانِ مِا الْمَالِ ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ لَمَالِ ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ .
- [١٥٩٥٨] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالسَّّرُطُ بَاطِلْ ، أَنْ يَقُولَ : مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ .

# ١٣٨- بَابُ الرَّجُٰلِ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ، ثُمَّ الْمَالُ يَهْلِكُ ، وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ؟

- [١٥٩٥٩] أخِسْرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ النَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةٌ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : كُلُّ مُضَارَبَةٌ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : كُلُّ أَلْفِ أَلْفَا أُخْرَىٰ عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : كُلُّ أَلْفِ مِنْهَا وَحُدَهَا .
- [١٥٩٦] أَضِ وَائِدَة ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَة آلافِ رَكُرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَة ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَة آلافِ دَرُهَم مُضَارَبَة ، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا ، فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مَنِ الْمَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلٍ (٢) ، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلٍ (٢) ، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلٍ (٢) ، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُعْرَابُ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُعَارِبِ وَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى الْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَلَى الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ لَكُولَ مَعَهُ الْمُعْرَابُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَى الشَّعْبِيُ لِيصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ بِالْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولِ الْمَعْلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْرَابُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُقَلَى الْمُعْلَى الْمَالُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى السَّعْبِي لِلْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِيْمِ الْمُعْمَالِي اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى السَّعْلِيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضعين السابقين: (١٥٩٢٧)، (١٥٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان مع المضارب، وقال لرجل» كذا في الأصل، ولعل به تصحيفا، ولعل الصواب: «مال المضاربة».





الْمُضَارِبِ ، وَقَالَ : قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ .

# ١٣٩- بَابُ الْمُفَاوِضِينَ . . . (١) أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟

- [١٥٩٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكُ السَّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ شَرِيكُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ (٢) فيها ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، وَالْإِقَالَةِ . كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، فَأَمْرُ كُلِّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْع ، وَالشِّرَاءِ ، وَالْإِقَالَةِ .
- [١٥٩٦٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقُوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ ، يَقُولُ : هُوَلِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا شَرَّكَ الْآخَرَ مَعَهُ .
- [١٥٩٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ ، إِلَّا شَرِيكُ الْمِيرَاثِ .
- [١٥٩٦٤] أضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّىٰ تَكُونَ سَوَاءٌ فِي الْمَالِ ، وَحَتَّىٰ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ دَارٌ ، أَوْ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَةٌ ، يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ وَهَذَا بِعَرْضٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ دَارٌ ، أَوْ ذَهَبٌ ، أَوْ فِضَةٌ ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ ، فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّىٰ يَخْلِطَاهَا ، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ فَقَالَ :

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة.

١٧٢/٤] ١

<sup>• [</sup>۲۲۹۲۳] شيبة: ۲۲۰۲۳].

<sup>• [</sup>١٥٩٦٤] [شيبة: ٢٣٥٢٥].





قَدِ اذَنْتُ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَحَدَ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَدُ الْآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُغْمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ شَاءَ الْعُرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَغُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْتًا، يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْتًا، فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْتًا، فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْتًا، فَهُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَخْلِطا شَيْتًا اللّهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ الْبَيْتَةَ أَنَّهُ الْبَعْتَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِذَا جَحَدَ (١) عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ.

## ١٤٠- بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ؟

• [١٥٩٦٥] أَضِنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ : كُلُّ بَيْعِ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلَا وَزْنٌ ، وَلَا عَدَدٌ ، فَجِدَادُهُ ، وَحَمْلُهُ ، وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ، أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَايْعِ حَتَّىٰ يُوفِّيَهُ إِيَّاهُ ، فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَ ذِهِ النَّخْلَةِ ، فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي .

## ١٤١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

- [١٥٩٦٦] أَضِنَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرِينَ وَجَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ فَهِدْتُ شُرِينَ وَرُهَمًا، وَهُوَ شَرِيكٌ فِيهَا، فَبَاعَهَا الْمُشْتَرِي بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا اللَّذِي وَشَرِينَ دِرْهَمًا، فَذَهَبَ بِهَا اللَّذِي الشَّرَاهَا وَبِالدِّرْهَمِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرِيحٍ فَقَالَ لِلَّذِي بَاعَ: إِنَّكَ أَرَدْتَ الرِّبَا فَلَمْ يَرْبُو لَكَ، إِنَّمَا كَانَ شَرِيكًا فِي دِرْهَم وَاحِدٍ.
- [١٥٩٦٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ ، وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُع .
- [١٥٩٦٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا ، أَوْ رُبْعُهَا .

<sup>(</sup>١) كذا يمكن قراءتها في الأصل.

### المالينين





- [١٥٩٦٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا (٢) كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ .
  - [ ١٩٩٧ ا أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ ١٠ .
- [١٥٩٧١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرُ : فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَىٰ فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ تَقُولَ : بَاعَتْ شِمَالُكَ مِنْ يَمِينِكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : وُلِّيتَ شَيْعًا ، وَدَخَلْتَ فِيهِ .

# ١٤٢- بَابُ بَيْعِ الثَّمَرَةِ وَيَشْتَرِطُ مِنْهُ كَيْلًا

- [١٥٩٧٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُقَالُ لَـهُ الزُّبَيْـرُ أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُو يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا .
- [١٥٩٧٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ .
- [١٥٩٧٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَنْ عَنْ الْأَوْرِيِّ، عَنْ يَحْدَنُ (٣) إَبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ، وَيَسْتَفْنِي مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا.

قَالَ سُفْيَانُ : فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَهَذِهِ النَّخْلَةَ .

• [١٥٩٧٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ : أَنَّ عَمْرَو (٤) بْنَ حَزْمِ بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا .

(٢) كذا في الأصل . ١٧٣/٤] .

• [۲۱۲۱۵] [شبية: ۲۱۲۱۵].

(٤) في الأصل: «عمر» خطأ، والتصويب من «موطأ مالك» (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التيمي» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ووقع عند ابن حزم في «المحلي» (٦/ ٣٥٠) من طريق المصنف : «بن» .





- [١٥٩٧٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ثَمَرٍ ، بَاعَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٥٩٧٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَرَى بِالثُنْيَا بَأْسًا ، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ كَرِهَهُ ، وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًّا ، يَعْنِي أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ نَخْلِهِ ، وَيَسْتَثْنِي نَخَلَاتٍ مَعْلُومَاتٍ .

#### ١٤٣- بَابُ الْجَائِحَةِ

• [ ١٥٩٧٨] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَقِيمُونَ فِي الْجَائِحَةِ يَقُولُونَ : مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الْجُائِحَةِ يَقُولُونَ : مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ ، فَهُو عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ فَوْقَ الثُّلُثِ ، فَهِي جَائِحَةٌ ، وَمَا رَأَيْتُهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَائِحَةَ إِلَّا فِي الثِّمَارِ ، وَذَلِكَ أَنِّي ذَكَرْتُ لَهُمُ الْبَرُّ يَحْتَرِقُ ، وَالرَّقِيقَ يَمُوتُونَ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ: مَا الْجَائِحَةُ؟ فَقَالَ : النِّصْفُ .

- [١٥٩٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَالْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَالِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْجَرَادُ ، وَالْجَرِيقُ .
- [١٥٩٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَائِحَةِ فِي ابْتِيَاعِ (٢) ثَمَرَةٍ بَعْدَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «والجائحة المطروحة: الريح» وقع في الأصل «والجائحة المطرح والريح»، والمثبت من «كنز العمال» (٢٤٦/٤) معزوًا لعبد الرزاق، ويحتمل أن يكون الصواب: «والجائحة: المطر والريح»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، ولعل الصواب ما أثبتناه .





# ١٤٤- بَابُ الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

- [١٥٩٨١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ وَجُدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ وَجُدَ الْبَائِعُ سَنَا فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ ﴿ فَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء .
- ه [١٥٩٨٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْنًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقٌ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» .
- ه [١٥٩٨٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .
- ه [١٥٩٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَكْرِ بْنِ مَبْدِ الرَّحْمَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِيْتِهِ ، فَهُو أَحَقُ بِعِيْنِهِ ، فَهُو أَحَقُ بِعِيْرِهِ » .

۵[۶/۱۷۳ ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهي رواية الدستوائي عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، لم يذكر بين قتادة وبشير أحدا . وينظر : «علل الدارقطني» (١١/ ١٧١) .

٥[١٥٩٨٤] [التحفة: ق ١٥٢٦، م د ت س ق ٢٥١٧، م ١٤١٥، د ق ١٤٢٦، ع ١٤٨٦، د ١٩٥٦٥] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ٢٠٣٠٣] [شيبة: ٢٠٤٧١، ٢٠٤٧٢، ٢٠٤٧٨، ٣٢٦٦]، وتقدم: (٢٥٩٨١)، وسيأتي: (١٥٩٨٥، ٢٥٩٨١).





- ٥ [١٥٩٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْعَارِثِ بْنِ هِ هَمْامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّيْهُ قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ » .
- ٥ [١٥٩٨٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ هِ هِ أَنْ النَّبِيَ عَيَّةٌ قَالَ : «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ هِ شَامِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةٌ قَالَ : «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُو أَحَقُ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ » .
- ٥ [١٥٩٨٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِ هِالْمِ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِ هِشَامِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٥٩٨٨] أضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِ هِشَامِ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ مِثْلَهُ .
- [١٥٩٨٩] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُ وَ بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُ وَ أَخَرَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُ وَ أَحَقُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدِ اسْتَهْلَكَ مِنْهَا شَيْئًا قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْعُرَمَاءِ ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ .
- •[١٥٩٩٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةِ اشْتَرَىٰ بَعْضَهَا ، وَأَفْلَسَ ، قَالَ : هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ ، مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنِ اقْتَضَىٰ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا .
- [١٥٩٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ الْأَهْرِيُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اللهُ الرُّهْرِيُ أَيْضًا . قَالَ : إِنْ كَانَ اقْتَضَىٰ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْتًا ، فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، وَقَالَهُ الرُّهْرِيُّ أَيْضًا .

<sup>0 [</sup> ۱۰۹۸۰ ] [التحفة: م دت س ق ۲۰۱۷ ، م ۱۶۱۷ ، ع ۱۶۸۲۱ ، د ۱۹۵۰ ، ق ۱۹۲۸ ، د ق ۱۶۲۲ ] . ق ۱۶۲۲ ، د ق ۱۶۲۲ ] . [ [شيبة: ۲۰۶۷ ، ۲۰۶۷ ، ۲۰۶۷ ، ۲۰۶۷ ] ، وتقدم: (۱۰۹۸۲ ، ۱۸۹۵ ) وسيأتي : (۱۸۹۵ ) . 0 [۲۸۹۸ ] [التحفة: م ۱۶۱۷۷ ، م ۲۲۲۱ ، م ۱۲۲۱ ] .





- [١٥٩٩٢] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ : أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْتًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي ابْنُ سِيرِينَ .
- ه [١٥٩٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ١٤ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ بَاعَ سِلْعَةَ مِنْ رَجُلٍ (١) لَمْ يَنْقُدُهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ » .
- [١٥٩٩٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوسُ فْيَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ (٢) صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَلَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : هُوَ فِيهَا أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ ، إِذَا وَجَدَهَا بَعْيْنِهَا .
- •[١٥٩٩٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُـوَ وَالْغُرَمَاءُ فِيهَا شَرَعٌ .

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ ، نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .

## ١٤٥- بَابُ الْمُفْلِسِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- [١٥٩٩٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْمُفْلِسَ مَا لَـمْ يُـصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ .
- [١٥٩٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

١[٤/٤]١٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «من رجل» في الأصل: «برجل» ، والمثبت من «فتح الباري» (٥/ ٦٤) ، و «كنز العمال» (٤/ ٢٧٧) معزوًا فيهم لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۱۹۹۶] [شيبة: ۲۰٤۷۹].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن هشام» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٧٩) ، و«المحلي» (٦/ ٤٨٦) كلاهما ، من طريق أبي سفيان وكيع .





عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُؤَاجِرُ الْمُفْلِسَ فِي أَشْهَرِ (١) عَمَلٍ ، لِيُوَبِّخَهُ بِذَلِكَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالٌ فِي السِّرِّ ، وَلَا يُظْهِرَ لَهُ شَيْءٌ .

- [١٥٩٩٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ .
- [١٥٩٩٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : بَيْعُ الْمُفْلِسِ ، وَابْتِيَاعُ هُ جَائِزٌ ، مَا لَـمْ يُفَلِّسُ ، وَابْتِيَاعُ هُ جَائِزٌ ، مَا لَـمْ يُفَلِّسُهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَـنَعَ ، يَقُولُ : لَا يُحْجَـرُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَـنَعَ ، يَقُولُ : لَا يُحْجَـرُ عَلَيْهِ ، عَلَى مُسْلِم .
- [١٦٠٠٠] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلْ ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَيِيهِ قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الزُّبَيْر ، فَقَالَ : إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ عَلِيًّا يُكِذَا وَكَذَا ، وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِي عُثْمَانَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ (٢) فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ (٢) فَأَتَى عَلِيٌّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ (٢) أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ أَنَا شَرِيكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ؟
- ٥ [١٦٠٠١] أَضِهُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلَا سَمْحًا شَابًا جَمِيلًا ، مِنْ أَفْضَلِ مَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَجُلَا سَمْحًا شَابًا جَمِيلًا ، مِنْ أَفْضَلِ شَبَابِ قَوْمِهِ ، وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ مِنَ الدِّينِ ، فَأَتَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ فَي دَيْنِهِ ، حَتَّى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ فَي دَيْنِهِ ، حَتَّى الْمَن عَمْ فَتْح مَكَةً بَعَثَهُ النَّبِي عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمَن الْمَن الْمَن مَعَاذِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْح مَكَةً بَعَثَهُ النَّبِي عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمَن الْمَن الْمَن مَعَاذِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَامُ فَتْح مَكَةً بَعَثَهُ النَّبِي عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمَن الْمَن وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَهُ فِي مَالِ اللَّهِ هُوَ ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَلَمًا قُبِضَ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكُرٍ : أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الْمَن وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَهُ فِي مَالِ اللَّهِ هُوَ ، وَمَكَثَ حَتَّى أَصَابَ ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَلَمًا قُبِضَ ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكُرٍ : أَرْسِلْ إِلَى هَذَا الْمَا عُرضَ ، وَحَتَّى قُبِضَ النَّبِي عَنْ الْمَا عُمَرُ لِأَبِي بَكُرٍ : أَرْسِلْ إِلَى هَذَا

<sup>(</sup>١) كذا يمكن قراءتها في الأصل. (٢) في الأصل: «ابن الزبير» خطأ.

١٧٤/٤] ث

OV

الرّجُلِ، فَكَعْ لَهُ مَا يُعِيشُهُ، وَخُذْ سَائِرَهُ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُوبَكْرِ: إِنَّمَا بَعَثَهُ النَّبِيُ عَلَيْ لِيَجْبُرَهُ، فَلَاكَرَ وَلَسْتُ بِآخِدُ مِنْهُ شَيْتًا إِلّا أَنْ يُعْطِينِي، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَىٰ مُعَاذِ إِذْ لَمْ يُعْطِهِ أَبُوبَكْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِمُعَاذٍ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّمَا أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيَجْبُرنِي، وَلَسْتُ بِفَاعِلٍ، فَلَا عُمَرَ، فَقَالَ : قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ ثُمَّ لَقِي مُعَاذٌ عُمَرَ، فَقَالَ : قَدْ أَطَعْتُكَ، وَأَنَا فَاعِلُ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، إِنِّي أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِي فِي حَوْمَةِ مَاءِ، قَدْ حَشِيتُ الْعَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ، فَأَتَى مُعَاذُ (١) أَبَا بَكْرٍ أَنِي فِي حَوْمَةِ مَاء ، قَدْ حَشِيتُ الْعَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ، فَأَتَى مُعَاذُ (١) أَبَا بَكْرٍ فَلَيْ فِي حَوْمَةِ مَاء ، قَدْ حَشِيتُ الْعَرَقَ، فَخَلَّصْتَنِي مِنْهُ يَا عُمَرُ، فَأَتَى مُعَاذُ (١) أَبَا بَكْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمُهُ شَيْئًا حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ سَوْطَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُو: لَا وَاللّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَحَلَفَ لَهُ أَنَهُ لَمْ يَكْتُمُهُ شَيْئًا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ سَوْطَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُو: لَا وَاللّهِ لَا آخُذُهُ مِنْكَ ، قَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا حِينَ طَابَ وَحَلَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ ، يَقُولُ : ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ مُعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ ، يَقُولُ : ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ مُعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُهْرِيَّ ، يَقُولُ : ذَلِكَ إِلَى الشَّامِ ، قَالَ مُعْمَرُ: فَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَاشَ مَا فَا فَهُو بَاطِلٌ .

#### ١٤٦- بَابُ الْإِحَالَةِ

- [١٦٠٠٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ عَلَىٰ حَلَّىٰ حَلَّىٰ مَسْلِم تَوَىٰ ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، رَجَعَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ . عَلَىٰ حَالَىٰ صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ .
- [٦٦٠٠٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تَوَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ ، قَالَ : قُلْنَا : وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ يُقَالُ : لَا تَوَىٰ عَلَىٰ حَقِّ مُسْلِمٍ .
- [١٦٠٠٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شَرَيْح ، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلّا عَلَىٰ آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْتًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : شُرَيْح ، فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلّا عَلَىٰ آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْتًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : بَيِّنَتُكَ أَنَّكُ أَذَيْتَ وَأَدَىٰ عَنْكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأُنِي ، قَالَ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَعْرَرُ (٢) إِفْلَاسَا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، والمثبت من «المطالب العالية» (٧/ ٣٩٤) ، وهو أشبه .

<sup>(</sup>٢) كذا يمكن أن تقرأ في الأصل.





- [١٦٠٠٥] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ ، قَالَ : فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لَا يَقْضِينِي ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَىٰ شُرَيْحٍ ، فَرَدَّنِي إِلَىٰ صَاحِبِي الْأَوَّلِ .
- [١٦٠٠٦] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : تَغْيِيرُ دُونَهُ لِي (١) بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَامِكُ وَسُكُّ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا مِائَةُ وِرْهَمٍ ، قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيْعِي الْأَوَّلَ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ شُرَيْحٍ ، فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَكِنَّهُ أَحَالَنِي عَلَىٰ وَجُلِ ، فَمَطَلَنِي ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكِ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، قَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ . رَجُلٍ ، فَمَطَلَنِي ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّة رَامِكِ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ ، قَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ .
- [١٦٠٠٧] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : لَا يَرْجِعُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ ١٠ .

# ١٤٧- بَابُ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ؟

٥ [١٦٠٠٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ الْمَدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ » . أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ » .

٥ [١٦٠٠٩] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن

<sup>(</sup>١) قوله : «تغيير دونه لي» كذا يمكن أن يقرأ في الأصل ، ولم نتبينه .

<sup>.[1 \</sup>Vo/{] 1

۰[۸۰۰۸] [التحفة: س ۸۸۱۹، ق ۸۷۹۳، د ۸۸۸۷، س ۸۹۳، د ۸۷۸۸، س ۸۸۰۸، د س ۸۸۸۸، د ت ق ۸۸۷۸، د ت س ۸۸۸۸، خ س ۲۳۶۵، د ت ق ۸۷۷۸، د ت س ۸۸۸۸، ق ۸۷۷۸، د س ۸۸۸۸، ت س ۸۸۸۸، ق ۸۷۸۸، د س ۸۸۸۸، ت ۸۸۸۸، ق ۸۸۸۸، ت ۸۸۷۸، ت ۸۸۸۸، ت ۸۷۷۸، ق ۸۸۸۸، ت ۸۷۷۸، ق ۸۸۸۸، ت ۲۲۸۸، ق ۸۸۸۸، ت ۲۳۷۸، ق ۸۸۸۸، ت ۲۳۷۸، ق ۸۸۸۸، ت ۲۳۷۸، ق ۲۸۷۸، ت ۲۹۳۸، د س ق ۲۷۷۷، ق ۸۸۸۸، ت ۲۲۸۸،

٥ [١٦٠٠٩] [التحفة: س ٩٦١١، د ق ٩٣٥٨، د س ٩٥٤٦، ت ٩٥٣١.

الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ بَاعَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ بَيْعًا ، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِعِشْرِينَ ، وَقَالَ الْأَشْعَثُ : بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَانِ الْبَيْعَ».

- [١٦٠١٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُل اشْتَرَىٰ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ الْآنَ عَلَى الْبَائِعِ .
- [١٦٠١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُل اشْتَرَىٰ سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَتِ السَّلْعَةُ بِعَيْنِهَا ، اسْتَحْلَفَا وَرَدَّ الْبَيْعَ .
- [١٦٠١٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ ، وَإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ .
- [١٦٠١٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْـرَاهِيمَ يَقُـولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَاثِعُ بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةِ الَّذِي يَدَّعِي الْفَصْل .
- [١٦٠١٤] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ النَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فَصْلُ الْخِطَابِ : الـشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُـدَّعِي ، وَالْيَمِـينُ (١) عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ.

<sup>(</sup>١) قوله: «المدعي واليمين» وقع في الأصل: «اليمين والمدعي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «تفسير الطبري» (۲۰/ ۵۰) من طريق معتمر بن التيمي ، به .

## المُصِنَّفُ اللِمِامْ عَبُلِالرَّاقَ





- •[١٦٠١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ مُطَّرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ .
- و[١٦٠١٦] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةً أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ.
- ٥ [١٦٠١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا (١) بِأَشْفَى حَتَّى حَرَجَتْ الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا (١ بِأَشْفَى حَتَّى حَرَجَتْ الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا ، تَقُولُ : طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا ، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَىٰ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَا خَبَرْتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ لَا تُعْطِي شَيْنَا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعَلِي عَلَى الْدُو يُعْطَى الْمُدَّعَلِي حَبَلَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَاذَعُها ، فَأَخْبَرَتُهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ لَا تُعْطِي شَيْنَا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى الْمُدَّعَلِي عَلَيْهِ ، فَاذَعُها ، النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَلِي رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَلِى عَلَيْهِ ، فَادْعُها ، فَادْعُها ، فَاذْعُها : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمُنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] الْآيَة وَأَيْمُنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] الْآيَة . فَاقْتَرَفْتُ ، فَاعْتَرَفَتْ ، قالَعْبَرُان : ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْحِ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ .
- [١٦٠١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ فَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: أُقَوِّمُ هَذَا لِلَّذِي بَقِى، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ.
- [١٦٠١٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ (٣) فَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ ، وَاسْتُحْلِفَ لِأَيَّهِمَا خَيْرُ التَّوْبَيْنِ .

٥[١٦٠١٧][شيبة: ٢٩٦٥٣، ٢١٢٢١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كفه» خطأ، والتصويب من «صحيح ابن حبان» (١١٤) من طريق ابن جريج، به. ٥٠ [٤/ ١٧٥ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإن فعلت» ، والمثبت من المصدر السابق ، وهو أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجل» ، والمثبت هو المناسب للسياق.



- [١٦٠٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ شَوْبَيْنِ ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ التَّوْبَيْنِ ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : قِيمَةَ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : قِيمَةَ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَالَ الْأَنْ يَأْتِي الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةٍ .
- [١٦٠٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : وَقَالَ مَعْمَرٌ : إِنْ شَاءَ طُرِحَ عَنْهُ الْعَيْبُ ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ .
- [١٦٠٢٢] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي ، وَأَنْتَ رَجُلٌ ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَأَنَا خُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي ، وَأَنْتَ رَجُلٌ ، قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ خُلَامٌ ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ (١) ، فَقَالَ لَـهُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَالِكًا ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِع ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ .
- [١٦٠٢٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَا فَرَدَدْتَ هُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ .
- [١٦٠٢٤] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي بِالْبَرَاءَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي الْاَحْرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ .
- [١٦٠٢٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرُ: فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، قَالَ: هُوَ سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِي الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي، قَالَ: هُو سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِي الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، مَعْمَرُ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سَرَقَ مِنِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ: اللَّهُ ولَ لِلَّذِي قَالَ: سَرَقَ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «البائع» ، والمثبت هو الصواب .



# ١٤٨- بَابٌ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

- ٥ [١٦٠٢٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَة ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهِ فِي بَعِيرٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُ عَيَّالِيَّهُ بَيْنَهُمَا .
- ٥ [١٦٠٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ ١٥ ، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّهُ يَدَّعِيَانِ جَمَلًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا .
- [١٦٠٢٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ فَرَسَهُ نَتَجَهُ ، وَأَنَّهُ (١) لَمْ يَبِعْهُ ، وَلَمْ يَهَبْهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : وَمَا أَحْوَجَكُمَا (٢) إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنْقِ الظَّالِمِ .
- [١٦٠٢٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، أَوْ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ .
- [١٦٠٣٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شَرَيْحِ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ شُرَيْحِ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ

٥[١٦٠٢٧] [شيبة: ٢١٥٦٤]، وتقدم: (١٦٠٢١).

١[٤/٢٧١].

<sup>• [</sup>۲۱۰۲۸] [شيبة: ۲۱۵۲۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنه» ، والمثبت هو الأشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وما أحوجكما» في الأصل: «وأما حق حكما» ، والمثبت هو الأشبه بالصواب ، وينظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/١٢).

TT &



كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ (١) ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَهَـوُلَاءِ كَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ ، وَهَـوُلَاءِ عَرَفُوهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَهَـوُلَاءِ عَرَفُوهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ ، وَهَـوُلَاءِ عَرَفُوهَا لِرَعْمِهِمْ .

- [١٦٠٣١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلِي عَنْ مَلْ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِي قَالَ : جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلِ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا جَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِي قَالَ : جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلِ ، فَجَاءَ أَكُدُهُ مَا لَلْقَ وْمِ بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ : مَاذَا تَرَوْنَ ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ ، وَهُمْ عِنْدَهُ : مَاذَا تَرَوْنَ ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا ، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ ، فَيُعْلِ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ ، فَيُعْلَطُ فَي الْتَعْمَاءِ وَالصَّلْحِ ، أَمَا الصَّلْحُ : فَيُعْسَمُ بَعْلُطُ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَعْلَ .
- [١٦٠٣٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَرَارِ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيِّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَاحِدِ مِنْهُمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا .
- [١٦٠٣٣] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ ، أَنَّهَا لِلَّذِي هِي عِنْدَهُ ، قَالَ : فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاء عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاء ، أَنَّهَا لِلَّذِي هِي عِنْدَهُ ، قَالَ : فَلْ اللَّهُ وَلَا إِنْ اسْتَوَوْا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا كَذَلِكَ ، كَمَا أَخْبَرَنَا ، قَالَ : فَلَا أَعْلَمُ أَنَا عَطَاءً إِلَّا قَالَ لِي : إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءً ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ ، إِلَّا إِذَا شَكَ .
- [١٦٠٣٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ يُؤْخَـ ذُ

<sup>(</sup>١) قوله: «الناتج أحق من العارف» بدله في الأصل: «البايع أحق من العارب» ، والمثبت موافق لما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/٢٥٦) من طريق أيوب، به .





بِالْأَعْدَلِ وَالْأَكْثُرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ: فِي بَعْلَةِ كَانَتْ لِرَجُلِ فَادَّعَاهَا رَجُلُ أَنَّهَا بَعْلَةُ كَانَتْ لِرَجُلِ فَادَّعَاهَا رَجُلُ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ ١ أَنَّهَا لَهُ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَتِ الشَّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

- ٥ [١٦٠٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ الشَّهُودَ إِذَا اسْتَوَوْا أَقْرَعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ .
- ٥ [١٦٠٣٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَيَقُولُ : عَرَضَ النَّبِيُ عَلَيْ قَوْمِ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .
- [١٦٠٣٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمِ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَدُولِ فَلَهُ مُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَحَلَفُوا ، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدِنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَوْا فَلَمْ يَدُرِ بِأَيُهِمْ يَأْخُذُ .
- [١٦٠٣٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلُ ، أَنَّ نَاسَا اخْتَصَمُوا فِي مَاءِ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَوُلَاءِ بِشُهَدًاءَ ، وَجَاءَ هَوُلَاء بِشُهَدَاء ، فَقَالَ مَعْ وَبَاء هَوُلَاء بِشُهَدَاء ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ الْإِسْمُ مَا هُوَ؟ قَالُوا : الْغُبَرُ (١) ، فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ ، وَغُبَرُ : بَطْنٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ .
- [١٦٠٣٩] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إِنَّ امْرَأَةَ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ (٢٠) فَشَهِدُوا بِاللَّهِ : لَكَانَتْ عِنْدَنَا شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ (٢٠) فَشَهِدُوا بِاللَّهِ : لَكَانَتْ عِنْدَنَا

۵[٤/ ١٧٦ ب].

٥ [٦٦٠٣٦] [التحفة: خ دس ١٤٦٩٨ ، دس ق ٢٦٦٦١] [شيبة: ٢١٥٦٨ ، ٢١٥٦٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الغير»، وكذلك في الموضعين الآتيين، وهو تصحيف، والتصويب من «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٢/ ١٥٩)، «العجالة» للحازمي (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالزنا، وأتى أربعة عدول» ليس في الأصل، وهو سبق نظر، وتكرر الأثر على الصواب، ينظر: (١٤١٨١).



لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ رَأُوْهَا تَزْنِي ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ عُـدُولٌ ، مَقْبُولَـةٌ شَهَا وَتُهُمْ ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ ، قَالَ : يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفَوْهَا ، إِذَا سَمَّوْا لَيْلَةٌ وَاحِدَةً لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا . فِيهَا .

- [١٦٠٤٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةٍ الْمُدَّعِي .
- [١٦٠٤١] أَضِى ثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لِمَنِ السَّمْعُ (١٦) قِيلَ : لِبَنِي شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنَيْنِ ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ .

# ١٤٩- بَابُ الْمَتَاعِ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

- [١٦٠٤٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادِ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا ، قَالَا : يُحَلِّفَانِ ، فَإِنْ نَكَلَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا .
- •[١٦٠٤٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِلَّذِي قَالَ : لِي كُلُّهُ نِصْفُهُ ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ .
- [١٦٠٤٤] أَضِ رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ القَّوْرِيِّ فِي دِرْهَم بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُ مَا لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي كُلُهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَيَقُولُ : ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ شَبْرُمَةَ ، فَيَقُولُ : هُو بَيْنَهُ مَا ابْنُ شُبْرُمَة ، فَيَقُولُ : هُو بَيْنَهُ مَا نِحْنُ ، فَنَقُولُ : هُو بَيْنَهُ مَا نِصْفَانِ ، وَهُو أَحَبُ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا ١٠ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «السيع»، وهو اسم لمسيل الماء على وجه الأرض، ينظر: «المخصص» لابن سيده (٢/ ٤٥٣).

<sup>.[1 \</sup>vv/{] û

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ أَلْقِلَا





- [١٦٠٤٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلْ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ لِي نِصْفُهُ ، قَالَ : لِصَاحِبِ الثُّلُثُ يُنِ النِّصْفُ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثُ ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا .
- [١٦٠٤٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا ، قَالَ : يَتَحَلَّلُ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِلَّا فَهُ وَلِلَّذِي هُ وَ فِي يَدِهِ . فِي يَدِهِ .

### ١٥٠- بَابُ مَتَاعِ الْبَيْتِ

- [١٦٠٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَا : الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ .
- [١٦٠٤٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا .
- [١٦٠٤٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلرَّجُ لِ إِلَّا سِلَاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ .
- •[١٦٠٥٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ.
- [١٦٠٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَتَاعُ الرِّجَالِ النِّسَاءِ فِي الْغُوْفَةِ (٢٠ فَهُ وَ الرِّجَالِ الرِّجَالِ اللِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْغُوْفَةِ (٢٠ فَهُ وَ الرِّجَالِ الرِّجَالِ اللِّجَالِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا لِلرِّجَالِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا لِلرِّجَالِ ، وَهُو لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَاللَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ: وَاللَّذِي نَأْخُذُ بِهِ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَاللَّذِي نَأْخُدُ لِهِ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمَا لِلْمَوْتِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَاللَّذِي نَأْخُدُ لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُ اللِّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «النصف» كما اقتضاه السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى «العزقة» ، ولعل المثبت هو الصواب.



# ١٥١- بَابُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟

- [١٦٠٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الطَّوْرِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ : إِذَا وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ : إِذَا الْذَاسُ مِنْهُ ، وَضَمِنَ يَكُونُ (١) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٠٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَىٰ عَبْدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَذَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَىٰ عَبْدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَذَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا إِنَّ هَذَا كَانَ يَشِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، إِلَّا أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ، وَيَلَّ أَنْ يُرْسِلَهُ بِاللَّهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلَا شِرَاءِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ بَيْتُ عَلَى اللَّهِ مَا أَذِنَ لَلَهُ مَا أَذِنَ لَهُ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ لَا أَنْ يُرْسِلُهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَذِنَ لَهُ إِلَا أَنْ يُولِي اللَّهُ مِنْ الْعَلَاقِ مَا أَذِنَ لَلَهُ الْمُ الْعَلَاقِ مَا أَذِنَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُرْسِلُهُ اللْعَالِي اللَّهُ مَا أَذِنَ لَلَا الْعَالِي اللَّهُ إِلَا أَلَا لَا لِللْهُ إِلَا أَنْ لُهُ إِلْمُ اللْعَلَيْلَةُ مِنْ اللَّذِنْ لَلْهُ أَنْ اللْهُ إِلَالَاقِهُ لَا عَلَيْكُولَ الْعَلَاقِ مِلْهُ اللْعُلُولُ الْعُلِيلَةُ الْعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَ
- [١٦٠٥٤] أضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّادِ بْنِ سَلَّامٍ (٣) قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَىٰ عَلِيِّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمَا بِدِرْهَمٍ ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ بِدِرْهَمٍ ، فَأَجَازَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- •[١٦٠٥٥] أضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ .
- [١٦٠٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ ، فَهُ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٠٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل صوابه : «بكونه» ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢)كيت وكيت : كناية عن الأمر، نحو: كذا وكذا. (انظر: النهاية، مادة: كيت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سالم» ، والمثبت هو الصواب كما في ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢٠).

## المُصِنَّةُ إللِمُ الْمُعَيِّلُولُولُونَ





فِي التَّزْوِيجِ ، فَتَزَوَّجَ ، فَالْمَهْرُ فِي رَقَّبَةِ الْعَبْدِ ﴿ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ .

# ١٥٢- بَابُ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أُذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرُّ<sup>(١)</sup>؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ؟

- [١٦٠٥٨] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشَّرَاءِ ، فَهْوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا يُبَاعُ .
  - [١٦٠٥٩] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُنَا : يُبَاعُ .
- ١٦٠٦٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ،
   لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنِ ، يَقُولُ : يُبَاعُ .
- [١٦٠٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ الْ المَّوْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَيَقُولُ : كَمَا رَضُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ (٢) ، قَالَ الثَّوْدِيُّ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يُبَاعُ .
- [١٦٠٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّجَارَةِ ، قَالَ : لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ .

قَالَ سُفْيَانُ: فِي عَبْدِ حَرَقَ ثِيَابَ حُرِّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِنْتَ فَأَسْلِمُهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ.

۵[۶/ ۱۷۷ ب].

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل هكذا بغير نقط ، ولعل الصواب «أن يتجر» .

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۲۱] [شيبة: ۲۱۲۹۵].

<sup>(</sup>٢) اضطرب في كتابتها في الأصل ، وقد تقرأ «فليتبعوه» ، وهو بمعنى .

<sup>• [</sup>۲۲۰۲۲] [شيبة: ۲۱۲۹۲].





- [١٦٠٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَيُكِيْرُ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنِ .
- [١٦٠٦٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا ، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا .
- •[١٦٠٦٥] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُ لُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ .
- [١٦٠٦٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا : إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ ، وَهُ وَ أَحَبُ الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ .
- [١٦٠٦٧] أضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ اخْتُصِمَ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَ ذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ شُريْحٌ : أَرَىٰ أَخَاكَ وَعَلَيْهِ مَا إِنَّمَا أُخَيِّرُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَرَىٰ أَخَاكَ قَدْ خَيْرُكَ .

## ١٥٣- بَابُ الْقَصَبِ جَزَّتَيْنِ

- [١٦٠٦٨] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ . وَالْمُخَاضَرَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَالْمُخَاضَرَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَالْمُخَاضَرَةُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاقًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَالْمُخَاضَرَةُ نَالُهُ مَا يَعْدُلُونَا وَاللَّهُ مَا إِلَاقًا مَا لَهُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ الْمُحْمَلُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل
- ه [١٦٠٦٩] وسمعت غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ ٩٠ . وَالْمُخَاضَرَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ .

<sup>• [</sup>١٦٠٦٣] [التحفة: د١٩٣٨٤].

<sup>• [</sup>۲۱۲۷٤] [شيبة: ۲۱۲۷٤].

<sup>.[1\</sup>VA/{}]û





- •[١٦٠٧٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَوْ كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً ، وَلَا الْحِنَّاءُ ، وَالْقِثَّاءُ لَا تُبَاعُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً .
- [١٦٠٧١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي بَيْع الْكَرَفْسِ ، قَالَ : يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، يَعْنِي : حَوْزَ الْعَطَبِ .
- [ ١٦٠٧٢] أَضِلْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِيَحْيَى : فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

# ١٥٤- بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

- [١٦٠٧٣] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ ، فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوَىٰ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١٦٠٧٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُو بَيْنَهُمَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ .
- [١٦٠٧٥] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ .
- [١٦٠٧٦] وإَمْا ابْنُ جُرَيْجِ فَذَكَرَ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَ أُسَ بِ أَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَة .

<sup>•[</sup>٥٧٠٢١][شيبة: ١٨١١٢، ٨٣٨٣٢].





- [١٦٠٧٧] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَابْنُ التَّيْمِيِّ (١٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ .
- [١٦٠٧٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
- [١٦٠٧٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ ، وَلَا يُوزَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ .

## ١٥٥- بَابُ الْمَزْأَةِ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

- [١٦٠٨٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ
  قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَىٰ ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا ، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا .
- [١٦٠٨١] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَنَّ امْرَأَةَ
   عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

## ١٥٦- بَابُ ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ه [١٦٠٨٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ قَيَّ لَا يُصَلِّي عَلَىٰ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَسَأَلَ : «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قَالُ النَّبِيُ قَالُ : «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قَالُ اللَّهِ ، فَالُوا : نَعَمْ ، دِينَارَانِ ، قَالَ : «فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » ، قَالَ فَسَأَلَ : «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، دِينَارَانِ ، قَالَ : «فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » ، قَالَ أَبُو قَتَادَة : هُمَا عَلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنَا فَعَلَيْ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَفَتِهِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التيمي» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup> ١٦٠٨٠ ] [شيبة : ٢٣٣٤٥ ] .

۵[۱۷۸/٤] ب].

٥ [ ١٦٠٨٢] [ الإتحاف : جاحب عه حم ٣٨٥٤] ، وسيأتي : (١٦٠٨٧) .

## المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلَالِ أَوْنَ





- ٥ [١٦٠٨٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتِي النَّبِيُ عَلَيْهِ بِحِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : «عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمَا ، قَالَ : «فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمَا ، قَالَ : «فَصَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ، قُلْتُ : هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ .
- ٥ [١٦٠٨٤] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: «أَذَيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ؟» عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيُّ لَقِي أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ قَالَ: أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «هَذَا أَوَانُ بَرَدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَصْجَعَهُ».
- ٥[٥٨٠٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا أُتِي بِجِنَازَةٍ لِيُصلِّي عَلَيْهَا ، قَالَ : «أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لَا ، فَقَالَ : «صَلُّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لَا ، نَعْمْ ، صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا : لَا ، فَقَالَ : «صَلُّوا قَالُوا : لَا ، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، فَأَتِي بِرَجُلٍ ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ : «صَلُوا عَلَيْهِ ، ثَمَّ قَالَ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، هَلْ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ : عَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، هَلْ عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ » ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ : عَلَيَّ دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُذْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّة؟ » قَالُوا : فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : قَالَ : «تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنُهُ » قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : فَقَعَلُوا ، وَقَالُوا : مَا هُوَ إِلَّالًا ) دِينَارَانِ .
- ٥ [١٦٠٨٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَأَيْكُمْ

٥[ ١٦٠٨٣] [شيبة: ١٢١٤١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا» ، والمثبت هو الموافق للسياق .

٥[٢٦٠٨٦] [التحفة: م ١٥٢٥٤، خ م ت ١٥٢١٦، د ق ٢٦٠٥، خ ١٣٦٠٤، خ س ١٢٨٣١، م س ١٥٢٥٧، ت ١٥١٠٨، م ١٣٩٢١، م ١٢٧٤٢، خ م د ١٣٤١١].





مَا تَرَكَ دَيْنًا ، أَوْ ضَيْعَةً (١) ، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ (٢) ، وَأَيُّكُمْ مَا تَـرَكَ مَـالًا فَلْيُـوَّاثِرْ (٣) بِمَالِـهِ عَصَبَتَهُ (٤) مَنْ كَانَ » .

- ٥ [١٦٠٨٧] أَخْبَرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً : «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا ، أَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةً : «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا ، أَوْ فَي إِللَّهُ وْمِنِينَ » .
- ٥ [١٦٠٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ فِي جِنَازَةٍ ، فَقَالَ : «مَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنُوهُ بِكُمْ إِلَّا حَيْرًا ، إِنَّ فَقَالَ : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنُوهُ بِكُمْ إِلَّا حَيْرًا ، إِنَّ مَا بَقِي أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ . صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ » ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَى عَنْهُ ، حَتَى مَا بَقِي أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ .

#### ۱۵۷– بَابُّ<sup>(۷)</sup>

٥ [١٦٠٨٩] أخبرًا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَـالَ : نَـزَعَ عُمَـرُبْنُ

<sup>(</sup>١) الضيعة: العيال ذَوو ضَيْعة ، أي قد تركُوا وضيعوا . (انظر: المشارق) (٢/ ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فأنا وليه» في الأصل: «فأوليه» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣١٨/٢) فقد رواه عن المصنف.

<sup>(</sup>٣) هذا أقرب لرسم الأصل ، وفي المصدر السابق: «فليرث ماله».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عصبة»، والمثبت من المصدر السابق.

٥[١٦٠٨٧] [التحفة: د ١٩١١٥، م س ق ٢٥٩٩، د ق ٢٦٠٥، د س ٣١٥٨، د ٢١٥٩]، وتقدم: (١٦٠٨٢).

٥[٨٨٨٨][التحفة: دس ٢٦٢٣، سي ١٠٩٠].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن الشعبي» ليس في الأصل، وقد استدركناه من «مسند أحمد» (٥/ ٢٠) عن المصنف، النسائي في «المجتبئ» (٤٧٢٨) من طريق المصنف وغيرهما – كلهم يذكر الشعبي بين والدسفيان وسمعان.

<sup>(</sup>٦) [٤/ ١٧٩ أ]. نهاية الجزء الرابع ، ومن هنا إلى آخر الحديث ليس في الأُصل ، واستدركناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧) هذا الباب ليس في الأصل ، ووضعناه لأن الحديث بعده لا علاقة له بالباب السابق ، وسبب هذا هو السقط الذي في آخر الجزء السابق في الأصل مع احتمال وجود سقط أول هذا الجزء .





الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا هُ مَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي، قَالَ: فَانْحَنَىٰ لَهُ عُمَرُ، وَضَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلَّا ظَهْرِي، قَالَ: فَانْحَنَىٰ لَهُ عُمَرُ، فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَأَثْبَتَهُ.

# ١٥٨- بَابُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَتْ إِنْسَانًا؟

- ٥ [١٦٠٩٠] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْعًا ، فَأَصَابَ شَيْعًا ، ضَمِنَ» (١).
- [١٦٠٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ : مَنْ حَفَرَ بِثْرًا ، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا ، فَأَصَابَ إِنْسَانًا ، ضَمِنَ .
- [١٦٠٩٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحِ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ .

# ١٥٩- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ لِمَنِ الزَّائِدُ؟

- [٦٦٠٩٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا ، قَالَ : الرِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ .
- [١٦٠٩٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَرَدْتَ شَيْتًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ .
- •[١٦٠٩٥] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُ وَ يَكِيلُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .

٥[١٦٠٩٠][شيبة: ٧٧٩٧٧]، وتقدم: (١٦٠٨٢) وسيأتي: (١٩٥٠٥).

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الأثر في الأصل سهوا من الناسخ . ﴿ (٢) مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .





# ١٦٠- بَابُ الرَّجُلِ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يُخَرِّبُ

- •[١٦٠٩٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ ، قَالَ : يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلٍ ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، ثَمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ أَوْ أَفْسَدَهُ ، قَالَ : يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ ، فَقَالَ : يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ .
- [١٦٠٩٧] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَىٰ رَجُلَّا يَحْفِرُ لَـ هُ بِئُرَا حَتَّىٰ يَنْبِطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ ، فَقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ .

# ١٦١- بَابُ الرَّجُلِ يُعَيِّنُ (١) الرَّجُلَ هَلْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ؟

- [١٦٠٩٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أَخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ ، فَاطْلُبُهُ لِي ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا ١٠ فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبِ إِلَى أَجَلٍ ، وَاسْتَوْفَتْهُ ، فَقَالَتِ : انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ : أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ ، قَالَ : فَبِعْتُهُ لَهَا ، فَوَقَعَ فِي فَقَالَتِ : انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟ قُلْتُ : أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ ، قَالَ : فَبِعْتُهُ لَهَا ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : انْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبُهُ ، قَالَ : فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ .
- [١٦٠٩٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِ ، عَنْ أَبِي كَعْبِ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ ، وَالْأَعْرَابِيُ ، يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ ، وَالْأَعْرَابِيُ ، يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تَبِعْهُ ، وَلَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تُرْشِدُهُ ، إِلَّا أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ . السُّوقِ .
- [١٦١٠٠] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) عَيَّن التاجرُ: أخذ بالعينة أو أعطى بها . والعينة : السلف ، ينظر : «لسان العرب» (مادة : عين) . هـ [٥/ ١ أ] .

#### المصنف الإمام عندال زاف





سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : بِعْ ، وَاتَّقِ اللَّهَ ، قَالَ : يَبِيعُهُ لِسَنَةٍ ، قَالَ : إِذَا بِعْ تُكُونَ (٢) مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، اذْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ .

# ١٦٢- بَابُ الرَّجُلِ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ؟

- •[١٦١٠١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِإِمْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا ، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُضَارًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ ، قَالَ : إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ لِغَيْرِهِمْ .
- [١٦١٠٢] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : إِذَا قَـضَاهُمْ شَـنِتًا ، وَهُـمْ صِـغَارٌ ، كَـانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا .
- [١٦١٠٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَكُدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ (٣) .

# ١٦٣- بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

• [١٦١٠٤] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : إِنَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ ، كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ : لَهُ الْقِيمَةُ .

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ.

• [١٦١٠٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٤)

<sup>(</sup>١) كأنها رسمت في الأصل: «ابتعته» ، ولعل الصواب ما أثبتناه لاستقامة الكلام.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ولده» ، والمثبت هو ما اقتضاه السياق ، وينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عيينة» ، وهو تصحيف ، وينظر: «المحلي» (١١/ ٢٢٠).



عَنْ رَجُلِ أَحْرَقَ شَيْتًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّىٰ الْحَرِيقُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضَ جَارِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

#### ١٦٤- بَابٌ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟

- [١٦١٠٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَكُرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.
- [١٦١٠٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ.
- [١٦١٠٨] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَمْ يَأْخُذُ (١) مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَأَخَذَ شُرَيْحٌ .
- [١٦١٠٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدِ بْن الْمُنْتَشِرِ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَـالَ : لَا يَأْخُـذْ عَلَى الْقَـضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ ، فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ .
- [١٦١١٠] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ ، قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ .

# ١٦٥- بَابٌ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ؟

• [١٦٦١١] أخبى عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّىٰ تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتُهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلا: يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، مُلْقِيًا لِلرَّفَع يَعْنِي : الطَّمَعَ ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يؤخذ» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

۵[ه/۱پ].

#### المصَنَّفُ لِلْمُامِّعُ بُلِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُأْفِيِّ





- [١٦١١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ ، إِنْ عُمرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي أَخْطَأَتُهُ خَصْلَةٌ ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الطَّمَع ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ ، مُحْتَمِلًا لِلَّائِمَةِ .
- [١٦١١٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ ، إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ ، إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ (١٦) ، وَالشَّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ ، وَالْإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ (٢) ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلَاثُ .
- [١٦١١٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ : لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ ، وَلَا يُقِيمُ الْخُطَّابِ : لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ ، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ إِلَّا رَجُلُ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً ، لَا يَنْقُصُ غَرْبُهُ ، وَلَا يُطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِلَّتِهِ ، يَقُولُ : لَا يُطْمَعُ فَيَضْعُفُ .
- •[١٦١١٥] قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَ ، وَلَا تُضَارَّنَ ، وَلَا تُرْتَشِ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ .

### ١٦٦- بَابُ عَدْلِ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

٥ [١٦١١٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا ، فَأْتِيَ فِي عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَخَصْمُ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَارْتَحِلْ مِنَّا ، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ خُصُومَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ : أَخَصْمُ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَارْتَحِلْ مِنَّا ، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلَّا مَعَ خَصْمِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنف» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١٤٣١٩) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. (انظر: التاج، مادة: سرف).





• [١٦١١٧] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ .

# ١٦٧- بَابٌ هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ؟

- [١٦١١٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ ! بَلَى ، قَالَ : فَوَلِّ قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ (١) : أَنَا بَلَعَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى اللهُ قَارَّهَا .
- [١٦١١٩] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَـوْا إِلَـىٰ عَبِيدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَتُوَا مِرَانِي؟ قَالَا : نَعَمْ ، فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِذَا حَكَمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَىٰ بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ .

# ١٦٨- بَابٌ هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ؟

• [١٦١٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرِرْ (٣) مِنْهُ وَلَا تَشْتَح .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «لأبي موسى» ، وكذا أورده صاحب «كنز العمال» ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم: (۱) في الأصل: «لأبي موسى» ، وكذا أورده صاحب «كنز العمال» ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف ، به . وأورده ابن حجر في «الإتحاف» (۱۹۷۷) في مسند عبد الله بن مسعود . والحديث أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥٧٧ كان وفيه: «قال عمر بن الخطاب لأبي مسعود الأنصاري» ، وكذا عينه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢١٣ ٢ ١) بأنه أبو مسعود عقبة بن عمرو ، وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٦١٢ ٢ على الشك ، فقال: «قال عمر لابن مسعود ، أو: لأبي مسعود» .

١[٥/٢١].

<sup>• [</sup>۱۲۱۱۹][شيبة: ۲۳۳۵۲].

<sup>• [</sup>١٦١٢٠] [التحفة: س ٩١٩٧، س ٩٣٩٩].

<sup>(</sup>٢) قوله «فأومئ إيهاءً» كذا في الأصل ، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٨٧) من طريق المسعودي بلفظ : «فاؤم» بدلا منه ، وهو الأليق بسياق الروايات .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وسائر الروايات بالقاف (فليقر) ، وينظر: الطبراني (٩/ ١٨٧) ، «المستدرك» (٧٢٢٥).

#### المُصِنَّفِ لِلإِمْ الْمِعَدُلِ الرَّاقِ





- [١٦١٢١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اقْضُوا وَنَسَلُ (١) .
- [١٦١٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي .
- [١٦١٢٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الفَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْتًا بِرَأْيِ النَّاسِ ، لَمْ يَرُدَّهُ ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ .

# ١٦٩- بَابُ قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؟

- ٥ [١٦١٢٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ 

  عَيْقِيْ قَاضِيًا حَتَّىٰ مَاتَ ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ :
  اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ ، يَعْنِي عَلِيًّا .
- •[١٦١٢٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدِ يَذْكُرُ ، أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ .

#### ١٧٠- بَابُ الإعْتِرَافِ عِنْدَ الْقَاضِي

- [١٦١٢٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ ؟ فَقَالَ : شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ .
- [١٦١٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَضَى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وعند المتقي في «كنز العمال» (١٤٢٩٧) معزوًا لعبد الرزاق: «ونسأل».

٥ [١٦١٢٤] [التحفة: د ١٩٣٣٧، د ١٩٣٩٠].





شُرَيْحٌ عَلَىٰ رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْبُنُ أُخْتِ خَالَتِكَ .

• [١٦١٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ كُلَّهُ فِي الإعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ .

### ١٧١- بَابٌ هَلْ يَرُدُ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟

- [١٦١٢٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِفَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الْضَّغَائِنَ (١) بَيْنَ النَّاسِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ ۞ شُبْهَةٌ ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ .
- •[١٦١٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ .

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ .

#### ١٧٢- بَابٌ لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

- •[١٦١٣١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ : لَا يُقْضَىٰ عَلَىٰ غَائِبٍ . شُرَيْحًا يَقُولُ : لَا يُقْضَىٰ عَلَىٰ غَائِبٍ .
- [١٦١٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَانُ : إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْصِ لَـهُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْصِ لَـهُ حَتَّىٰ يَأْتِي وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنِ .

<sup>• [</sup>١٦١٢٩] [شيبة: ٢٣٣٤٩].

<sup>(</sup>١) الضغائن: جمع: الضغينة، وهي الحقد. (انظر: اللسان، مادة: ضغن).

۵[٥/٢ب].





• [١٦١٣٣] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ الثَّوْدِيُّ : فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلَا يَطْلُبُ حَقَّا لَـهُ عَلَىٰ رَجُلٍ غَاثِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَىٰ صَاحِبِكَ ، فَقَالَ : لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يَصِلَ صَاحِبُ الْأَصْلِ ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَىٰ مِنْهُ شَيْئًا .

#### ١٧٣- بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ

- [١٦١٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنِ يَطْلُبُهُ لِرَجُلٍ ، فَقَالَ آخَرُ : يَعْذِرُ صَاحِبَهُ ، إِنَّهُ مُعْسِرٌ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة : ٢٨٠] ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا ، وَإِنَّ مَا كَانَ الرِّبَا فِي الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى مَعْشِرَ إِلَى اللَّهَ يَقُولُ : وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى اللَّهِ عَلْهُ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُ واْ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النساء : ٥٥] ، وَلَا وَاللَّهِ! لَا يَأْمُو اللَّهُ بِأَمْرُ اللَّهُ بِأَمْرُ اللَّهُ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُ واْ بِٱلْعَدْلِ ﴾ [النساء : ٥٥] ، وَلَا وَاللَّهِ! لَا يَأْمُو اللَّهُ بِأَمْرُ اللَّهُ بِأَمْرِ ثُخَالِفُوهُ ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوفِيدُهُ .
- •[١٦١٣٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ بِحَقِّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَىٰ أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ .
- [١٦١٣٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ ، سُرِّيَةٍ لِلشَّعْبِيِّ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ : إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ (١) حَقَّهُ .
- [١٦١٣٧] قال وَكِيعٌ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ.

قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.

<sup>• [</sup>۲۱۳۱۸] [شيبة: ۲۱۳۱۸].

<sup>• [</sup>۲۱۳۲] [شيبة: ۲۱۳۲۰].

<sup>(</sup>١) أتوى فلان ماله: ذهب به ، ينظر: «لسان العرب» (مادة: توا).





- ٥ [١٦١٣٨] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ (١) مُعَاوِية ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّو ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلَّاهُ .
- [١٦١٣٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢) وَمَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ ، حُبِسَ .

# ١٧٤- بَابٌ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ؟

٥ [١٦١٤٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكُرَهُ أَنْ يُفَرِّق بَيْنَهُمْ ، قَالَ مَعْمَرُ فِي حَدِيثِهِ : وَبَعَثَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ .

٥ [١٦١٤١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا ، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ ، فَبَاعَ غُلَامًا مِنْهُمْ ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ ، فَرَآهَا النَّبِيُ ﷺ تَبْكِي ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : النَّبِيُ ﷺ : «ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَوِ اشْتَرِهِ» ، احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ ، فَبِعْتُ ابْنَهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : «ارْجِعْ فَرُدَّهُ أَو اشْتَرِهِ» ، قَالَ : فَكَانَ خَازِنَا لَهُ ، قَالَ : وَوَلَدَ لَهُ .

٥[١٦١٤٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبِيهِ ، أَنَّ أَسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهُ إِسَبْيِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ إِلَى الْمَرَأَةِ مِنْهُنَّ تَبْكِي،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦/ ٥٣) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنيفة»، وهو وهم، والمثبت هو الصواب، وهو من شيوخ عبد الرزاق، ويروي عن ابن طاوس. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٩/ ٤٥٠).

٥ [١٦١٤٠] [التحفة: ق ٩٣٦٩ ، ت س ١١٣٨٦] [شيبة: ٢٣٢٦٥].

١[٥/٣١].

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبُدَالِ الرَّافِ





قَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ: بَاعَ ابْنِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ لِأَبِي أُسَيْدِ: «أَبِعْتَ ابْنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فِيمَنْ؟» قَالَ: فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ».

- [١٦١٤٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ : ذَكَرْتُ أَبِي ، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ .
- [١٦١٤٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَ الْمُورِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعُورِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ : أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا .
- [١٦١٤٥] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو (١٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ مِثْلَهُ سَوَاءَ .
- [١٦١٤٦] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا ، وَقَالَ : لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا .
- [١٦١٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ ، قَالَ مَنْصُورٌ : فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا ، فَقَالَ : وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا ، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ .
- [١٦١٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب كما عند ابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٢٥٣) والبيهقي في «الكبرئ» (١٢/ ١٢٨) من طريق ابن عيينة.

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۲۲۲۲].





- هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَلَمْ يَكْرَهُ وا(١) التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.
- [١٦١٤٩] أَضِيرًا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ .
- •[١٦١٥٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْطَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ الشُّتَرَىٰ جَارِيَةً مُولَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيُّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجُنْدِ .
- [١٦١٥١] قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا .

#### ١٧٥- بَابُ بَيْعِ الصَّبِيِّ

- •[١٦١٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- [١٦١٥٣] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنْ عَامِرِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاقُهُ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- [١٦١٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَعْقِلَ .
- [١٦١٥٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿ فَإِنْ عَانَسْتُم مِنْهُمْ رُشُدًا ﴾ [النساء: ٦] ، قَالَ : عَقْلًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كرهوا» ، والمثبت هو الصواب.

١[٥/٣ب].

<sup>•[</sup>٥٥١٦١][شيبة:٢٦٤٦٥].





# ١٧٦- بَابُ بَيْعِ الْوَلِيِّ

• [١٦١٥٦] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا ، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ : أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ قَالُوا : لَا ، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ أَنَّهَا مَا حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجِيزًا ؟ قَالَ : فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ .

# ١٧٧- بَابُ الْفَبْنِ وَالْفَلَطِ فِي الْبَيْع

- [١٦١٥٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ إِلَىٰ شُرَيْحٌ : ذَلِكَ أَرَادَتْ ، قَالَ : خَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : ذَلِكَ أَرَادَتْ ، قَالَ : وَكَانَ يَرُدُ الْغَلَطَ .
- [١٦١٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَىٰ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ : غَلَطْتُ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ ؛ قَالَ : وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ .
- •[١٦١٥٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سُئِلَ مَعْمَرُ : عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَ انِ الْبَيْعَ ، فَيَ دَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ (١) جَاءَ بِأَمْرِ بَيِّنٍ رُدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَ أُتِ بِأَمْرِ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ .

# ١٧٨- بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ

- •[١٦١٦٠] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ .
  - [۱۲۱۵۸] [شيبة: ۲۳۲۸۱].
  - (١) ليس في الأصل ، ويقتضيها السياق.





• [١٦١٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي اللَّيَّالِ (١) ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْبُنُ الرَّيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ قَالَ : وَسَأَلْتُ قَالَ : وَطَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ : أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ .

# ١٧٩- بَابُ الْخِلَابَةِ وَالْمُوَارَبَةِ

ه [١٦١٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيُّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عُمْرَ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عُمْرَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ : «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ (٣) : لَا خِلَابَةَ » ، يَعْنِي لَا غَدْرَ .

٥ [١٦١٦٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ ، فَقَالَ : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً فِي أُذُنَيْهِ وَقُرٌ ، فَقَالَ : يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ وَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً : «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا أَسْمَعُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْلِاً : «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةً» .

•[١٦١٦٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزُّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَيَدُخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ ، فَيَعُولُونَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلم بن الديال» ، والمثبت هو الصواب ، وهو ابن عجلان البصري ، ينظر: «تهذيب الكهال» (١١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولخلافه» ، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.

합[이 3 기].

٥[١٦١٦٢][التحفة: خ م ٧١٥٧، م ٧١٩٧، خ ٧٢١٥، خ دس ٧٢٢٩، م ٧١٣٩][الإتحاف: حب حم ط ٩٨٩٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال» وهو خطأ، والتصويب من «المسند» (٢/ ٨٠)، فقد أخرجه أحمد من طريق المصنف.





أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا ، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ ، وَلَا يَشْدَمُ عَلَيَّ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ وَلَا يَسَلُونِي ، وَلَا أُخْبِرُهُمْ ، إِلَّا أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدَمُ عَلَيَّ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي هَذَا .

• [١٦١٦٥] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ ، فَهَاتَ مِنْهُ ، قَالَ : فَهْوَ ضَامِنٌ لَهُ .

# ١٨٠- بَابُ الرَّجُلِ يَخْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

- [١٦١٦٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ : جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ عَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَسَاوَمَهُ ، فَحَلَفَ الْأَعْرَابِيُّ أَلَّا وَهْبِ قَالَ : جِكَمْ ؟ وَهْبِ قَالَ : جَلَبَ أَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ : هَلْ لَكَ فِيهَا ؟ قَالَ : بِكَمْ ؟ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ : هَلْ لَكَ فِيهَا ؟ قَالَ : بِكَمْ ؟ قَالَ : بِكَمْ قَالَ مُعَاذٌ : مَا كُنْتُ لِأُوثِمَكَ .
- [١٦١٦٧] أضِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَـهُ بَعْدُ أَنْ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَهَا مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بَيْعِهَا مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِنَاكِكَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ.

#### ١٨١- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

٥ [١٦١٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ، وَكَاتِبَيْهِ.

• [١٦١٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ،

<sup>• [</sup>١٦١٦٩] [التحفة: ق ٥٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤].





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ١٠ : الرِّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْع وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً .

- ٥ [١٦١٧٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الرِّبَا وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ» ، أَوْ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ » أَوْ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ عُوبًا ، أَذْنَاهَا مِثْلُ إِثْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ وَسَبْعُونَ حُوبًا ، أَذْنَاهَا مِثْلُ إِثْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَعْدِهِ الْمُسْلِم » .
- [١٦١٧١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الرِّبَا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ .
- [١٦١٧٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الرِّبَا بَضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشَّرْكُ نَحْوُ ذَلِكَ .
- [١٦١٧٣] أَضِنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَدُّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَخَدُ إِلَى مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا ، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُورِبًا .
- [١٦١٧٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ الْمَوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ كَعْبٍ مِثْلَهُ .

١[٥/٤ ت].

<sup>• [</sup>١٦١٧١] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]، وتقدم: (١٦١٦٩).

<sup>• [</sup>١٦١٧٢] [التحفة: ق ٩٥٦١] [شيبة: ٢٢٤٤٤]، وتقدم: (١٦١٦١،١٦١٧١).

<sup>• [</sup>۱۲۱۷۳] [شيبة: ۲۲٤۳۰].

<sup>• [</sup>۲۲۱۷۴] [شيبة: ۲۲۴۳۰].





- ٥ [١٦١٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، إِذَا عَلِمُ وا بِهِ ، وَالْوَاصِلَةُ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالْمُحَلِّلُ ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ ، وَلَا وِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا ، وَالْمُرْتَ لُو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ ، مَلْعُونُونُ (١) عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . عَلَىٰ عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ ، مَلْعُونُونُ (١) عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَيْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- ٥ [١٦١٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَة ، الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَكَاتِبَهُ ، وَالْوَاشِمَة وَالْمُحَلَّ لَ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ وَالْمُحَلَّ لَ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الطَّدَقَةِ ، وَالْمُحَلَّ لَ لَهُ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْح (٢) .
- ٥ [١٦١٧٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا مِثْلَهُ .
- [١٦١٧٨] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَىٰ صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّىٰ يُمْحَقَ .

وَقَالَهُ النَّوْرِيُّ أَيْضًا ، قال عِبدالرزاق : قَدْ رَأَيْتُهُ .

• [١٦١٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَعْثَ عَبْدِ اللَّهِ بَعْثَ عَبْدِ اللَّهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَاتَ ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ

٥[١٦١٧٥] [التحفة: س ٩٥٣٦، س ٤٥٥٨، س ٩٦٠٤، م (س) ٩٤٤٨، س ٩٥٨٤، س ٩١٩٥، س ٩١٩٥، س ٩١٩٥، س ٩١٩٥، س ٩١٦٠، س ٩١٦٠، و ٩١٦٠، م س ٩٤٣١، خ ٩٦٤٤، ت س ٩٥٩٥، دت ق ٩٣٥٦] [شيبة: ٩٩٢٧، ١٧٣٧١، ٢٢٤٣١]، وتقدم: (١١٥٣٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ملعونان» ، والتصويب من «المسند» (١/ ٤٠٩) ، وقد أخرجه من طريق المصنف.

٥[١٦١٧٦][التحفة: دت ق ١٠٠٣٤ ، س ١٨٤٨٢ ، س ٩١٩٥ ، س ١٠٠٣٦]، وتقدم: (١١٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) النوح: البكاء على الميت بحزن وصياح. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نوح).

قَدْ كَانَ يُقَارِبُ الْمَالَ الرِّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ رَأْسَ مَالِهِ ١٠ وَتَرَكَ عِـشْرِينَ أَلْفًا ، فَقِيلَ لَهُ : خُذْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لِي ، فَقِيلَ : هَبْهُ لَنَا ، فَتَرَكَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ .

#### ١٨٢- بَابُ مَطْلِ الْغَنِيِّ

٥ [١٦١٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ : «إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ (١) أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ (٢) فَلْيَتْبَعْ ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ».

٥ [١٦١٨١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ : «الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أَتْبِعَ عَلَى مَلِي، فَلْيَتْبَعْ».

• [١٦١٨٢] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ رَجُل ، سَمِعَ أَبَ اهُرَيْرة يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَيْسَرَ بِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ، فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ .

٥ [١٦١٨٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَرَىٰ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَىٰ أَعْرَابِيِّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ عَيَّا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاغَدْرَاهْ! فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيْهُ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَائَةَ» امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، «فَأَمْرُوهَا فَلْتَقْضِهِ» ،

٥[١٦١٨٠] [التحفة: خ م د س ١٣٨٠٣ ، خ ت ١٣٦٦٢ ، م ١٤٧٩٧ ، م ١٤٧٦١ ، خ ١٤٦٩٣ ، س ق ١٣٦٩٣ ] [شيبة: ٢٢٨٤٥] ، وسيأتي: (١٦١٨١).

<sup>(</sup>١) أتبع: أحيل. (انظر: النهاية، مادة: تبع).

<sup>(</sup>٢) الملي ، والمليء: الثقة الغنى . (انظر: النهاية ، مادة : ملاً) .

٥[١٦١٨١] [التحفة: م ١٤٧٦١ ، خ م د س ١٣٨٠٣ ، خ ١٤٦٩٣ ، س ق ١٣٦٩٣ ، م ١٤٧٩٧ ، خ ت ١٣٦٦٢] [الإتحاف: مي جاحب حم ط ١٩١٧٢] [شيبة: ٢٢٨٤٥]، وتقدم: (١٦١٨٠).

<sup>• [</sup>۲۸۱۲۱] [شيبة: ۲۳۸۳۲].





فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا تَمْرُ أَجْوَدُ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ: «لِتَقْضِهِ، وَلْتُطْعِمْهُ»، فَفَعَلَتْ، فَمَرَّ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: جَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ (')، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ حَيْرًا، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ (')، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ حَيْرًا، فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ (')، فَقَالَ النَّبِيُ يَيِّيْ : «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ الْقَاضُونَ الْمُطْيِبُونَ».

٥ [١٦١٨٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَنِي .

كَمُلَ كِتَابُ الْبُيُوعِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل «أطنبت» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «الكنز» (٦/ ٢٥١) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>0[</sup>١٦١٨٤] [التحفة: خ د ٢٥٨١، ت س ٢٦٩١، خت م ٢٦٦٩، ت ٣١٢٠، خ م دس ٢٥٧٧، س ٢٧٧٩، خ م د ٢٦٩١، خ م د ٢٥٨١، خ م ٢٠٢٥، خ م ت ٢٠٢٣، خت ٢٥٦٣، خ م س ق ٢٠٤٤، خ م د ٢٠٤٤، خ م د ٣٠٠١، خ م ٢٠٤٤، خ م ت ٢٠٤٣، خت م س ق ٢٠٤٣، خت ١٩٤١٨، خت ٢٣٨٧، خ م د س ٢٧٤٣، خ م ت س ٢٥١٢، خ م ٢٩٤١، د ٢٢٤٨، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٣، خت ٢٠٠٨] [شيبة:

# ١٩- كَا إِلَيْ الشِّهَ إِذَا لِكُ

# ١- بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهُمٌ ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ ، وَلَا طَنِينٌ (١)

- [١٦١٨٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ : الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ .
- ٥ [١٦١٨٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُورُ (٢) مِنَ الشَّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ الْعَيْدُ الْمُتَّهَمِ ، قَالَ : ﴿لَا يَجُورُ اللَّهَ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿لَا تَجُورُ اللَّهُ عَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (٣) لَا خِيهِ ، وَلَا مُحْدِئَةٍ » . لَا تَجُودُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَلَا مُحْدِئَةٍ » .
- ٥ [١٦١٨٨] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا مُحْدِثِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا مُحْدِثَةٍ » .
- ٥ [١٦١٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَجُوزُ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) الإجازة: إنفاذ الشيء وإمضاؤه، وجعله جائزا. (انظر: النهاية، مادة: جوز).

۵[٥/٥ب].

<sup>(</sup>٣) الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية ، مادة: غمر).

٥[١٦١٨٩][التحفة: ق ٢٧٢٨، د ٨٧١١][الإتحاف: قط حم ١١٨٠٦].





شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةِ ، وَلَا ذِي غِمْرِ عَلَىٰ أَخِيهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ » ، قَالَ : وَالْقَانِعُ : التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ .

- ٥ [١٦١٩٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ طَلْحَة وَلَا طَنِينٍ » قِيلَ : وَمَا الظَّنِينُ ؟ قَالَ : الْمُتَّهَمُ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ حَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ » قِيلَ : وَمَا الظَّنِينُ ؟ قَالَ : الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ .
- ٥ [١٦١٩١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْحِنَةِ ، وَلَا الْحِنَةِ ،
- ٥ [١٦١٩٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ : أَلَّا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِإِمْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ .
- [١٦١٩٣] أخب لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينِ فِي طَلَاقٍ .
- [١٦١٩٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَىٰ لِصَاحِبِهِ ، فَقَامَ (١) الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِي ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ .
- •[١٦١٩٥] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، أَوْ عَنْ

ه[١٦١٩٠][شيبة:٢١٢١٦].

ه [۱۹۱۹۱] [شيبة: ۲۹۷۰۵].

<sup>• [</sup>۱٦١٩٣] [شيبة: ٢٣٣١٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقضيٰ» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

# كا ب الشِّهُ إِذَا لِي





يَحْيَىٰ ، أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مَخْرُوطٌ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَتُحْسِنُ تُصَلِّي؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ .

- [١٦١٩٦] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَعْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَعْنَمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَعْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَعْنَمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا : عَذْلٌ ، مَا عَلِمْنَا ، مَرْضِيٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ يَفْرَقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ وَإِنْ قَالُوا : عَذْلٌ ، مَا عَلِمْنَا ، مَرْضِيٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
- [١٦١٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شَرَيْحٍ قَالَ : إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا عُبِيدٍ ، وَلَا شَرِيكٍ ، وَأَنْتَ فَسَلْ ، فَإِنْ قِيلَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّهُ مَعْدَمُ ، وَلَا شَرِيكٍ ، وَأَنْتَ فَسَلْ ، فَإِنْ قِيلَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَاللَّهُ عَدْلًا مَعْدُلًا عَدْلًا مَعْدَلًا مَعْلَمُ اللَّهُ كَمَا قَالُوا .

#### ٧- بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى

- ٥ [١٦١٩٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَىٰ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَمَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَىٰ إِذَا سَافَرَ، فَيُصَلِّي بِهِمْ.
- [١٦١٩٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ قَـالَ : تَجُـوزُ شَـهَادَةُ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا .

 <sup>[</sup>۲۲۱۹۲][شيبة: ۲۲۱۹۷]، وسيأتي: (۱۶۱۹۷).
 ثا[٥/٢١].

<sup>•[</sup>۱۲۱۹۷][شبية:۲۲۱۲۷].

<sup>• [</sup>١٦١٩٩] [شيبة: ٢١٣٥٣].

#### المُصَنَّفُ لِلأَمَامُ عَنْكَالُ وَافْلَا





- [١٦٢٠٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَىٰ فِي الْحُقُوقِ .
- •[١٦٢٠١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيتى ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى .
- •[١٦٢٠٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُجِيرُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَىٰ فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ .
- [١٦٢٠٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوسُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِينُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى.
- [١٦٢٠٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَىٰ .
- •[١٦٢٠٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَىٰ فِي سَرِقَةٍ .

# ٣- بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْعَبْدِ وَالشَّرِيكِ

- [١٦٢٠٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَلَـدُ الزِّنَا إِذْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٢٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الرِّنَا .
- [١٦٢٠٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ

<sup>• [</sup>۲۱۳۰۱] [شيبة: ۲۱۳۵٤].

<sup>• [</sup>۲۰۲۰۲] [شيبة: ۲۰۲۰۲].

<sup>•[</sup>١٦٢٠٧][شيبة:٢١٤٤].

# كاك الشَّهُ إِذَاكِ





شُرَيْحٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ .

- [١٦٢٠٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْح قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ .
- •[١٦٢١٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَازِنِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ .
- [١٦٢١١] أَضِيْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ، قَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ . عَبِيدٌ .
- [١٦٢١٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ .

# ٤- بَابُ عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ

- [٦٦٢١٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوسُ فْيَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورِ عَشِيَّةً فَيُهِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورِ عَشِيَّةً فَي إِزَارِ يَنْكُتُ نَفْسَهُ .
- [١٦٢١٤] أخب راعبل الرزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ شُرَيْحًا أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع .

<sup>• [</sup> ١٦٢١٠] [شيبة: ٢٣٣١٥]، وسيأتي: (١٦٢٩٩).

۵[۵/۲ب].

<sup>• [</sup>۲۲۲۱] [شيبة: ۲۰۲۵].

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمُوامِّعَ بُعُلِوالْزَاقِي





- •[١٦٢١٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ ، فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَىٰ مُوقِهِ ، فَقَالَ : إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ ، وَإِنَّا لَا نُجِيرُ شَهَادَتَهُ .
- •[١٦٢١٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : أُتِي شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَحَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَةِ (١) ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ .
- [١٦٢١٧] أَضِ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، سَمِعْتَ مَكْحُولا يُحَدِّثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُحْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَة ، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ ، فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ذَكَرَ عَنْهُ .
- [١٦٢١٨] قال عِبدالرزاق: وَأَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- •[١٦٢١٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجُهُهُ ، وَيُلْقَىٰ فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ ، وَيُطَافَ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ ، وَيُقَالَ : إِنَّ هَذَا شَاهِدَ الزُّورِ ، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً .
- •[١٦٢٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ : وَائِلُ بْنُ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ

<sup>•[</sup>١٦٢١٥][شيبة: ٢٣٥٠٠].

<sup>(</sup>١) الدِّرة : السوط يُضرب به . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : درر) .

<sup>• [</sup>۱٦٢١٧] [شيبة: ٢٩٣٠٦، ٢٩٣٠].

<sup>•[</sup>۲۲۲۰][شيبة: ۲۳٤۹۵، ۸۹٤۳۲].



الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠].

- [١٦٢٢١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُ ولِ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا .
- [١٦٢٢٢] أخسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ ، وَضَرَبَهُمْ (١) .

# ٥- بَابُ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ (٢) فِي غَيْرِ قَدْفِ

- [١٦٢٢٣] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ ، يَعْنِي لِعَطَاءِ (٣) : رَجُلٌ سَرَقَ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ خَيْرً ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٢٢٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ كُرْدُوسٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَا تَعْلَمُونَهُ ؟ فَقَالَ كُرْدُوسٌ : هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ .
- [١٦٢٢٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ .

<sup>.[</sup>iv/o]û

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شبية: ۲۳۰۰۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «وضربهم» في الأصل: «وأضربهم» ، والمثبت موافق لما في «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٣٥٠٣) من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٢) المحدود: المعاقب بالحد، والحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع : حدود . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «عطاء» ، والمثبت أوفق للسياق .

<sup>• [</sup>٢٢٢١٥] [شيبة: ٢٢٢١٤].





# ٦- بَابُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

- [١٦٢٢٦] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ .
- [١٦٢٢٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدِّ وَلَا طَلَاقِ ، وَلَا نِكَاح ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ .
- [١٦٢٢٨] أَضِوعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقِ وَلَا نِكَاحِ .
- [١٦٢٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ .
- •[١٦٢٣٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (١) ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالنُّكَاحِ ، وَالنُّكَاحِ ، وَالدِّمَاءِ .
- [١٦٢٣١] قال : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَامْرَأْتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ .
- [١٦٢٣٢] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ .
- [١٦٢٣٣] أضرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ .

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۳۱۳٦].

<sup>• [</sup>۱٦٢٢٩] [شيبة: ٢٩٣٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عيينة» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب.

<sup>• [</sup>۲۳۲۳۱] [شيبة: ۲۳۱۳۳].

# كاك الشِّهُ النَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل





- [١٦٢٣٤] أُخِسْرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ .
- •[١٦٢٣٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيُ ١ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
- [١٦٢٣٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا الْأَرْبَعَةُ أَوْ يُجْلَدُونَ .
- [١٦٢٣٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٌ عَلَىٰ شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكُفَلُ رَجُلٌ فِي حَدِّ .
- [١٦٢٣٨] أَضِيْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ عَمَّنْ يَرْضَىٰ ، أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُسًا ، أَنَّهُ تَجُورُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ (١) فِي كُلِّ شَيْء ، إِلَّا فِي الرِّنَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ مَ وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ مَ وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُقِيمَهُ .
- [١٦٢٣٩] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَا امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلَاثِ رِجَالٍ ، رَأْيًا مِنْهُ .
- •[١٦٢٤٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ا بْنُ شِهَابٍ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الدَّيْنِ بِشَهَا وَقِ رَجُلَيْنِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَا وَ النِّسَاءِ الدَّيْنِ بِشَهَا وَقِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَا وَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ ، فَنَرَىٰ أَنَّ شَهَا وَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَا وَقِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَحِيةِ .

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

<sup>• [</sup>۲۳۱۳۱] [شيبة: ۲۳۱۳۱].

<sup>•[</sup>١٦٢٣٥][شيبة: ٢٩٣١٥]. ١٦٢٣٥].

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل: «إلا» ، وهو سبق قلم من الناسخ.





- •[١٦٢٤١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءِ فِي نِكَاحٍ .
- [١٦٢٤٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا : أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقِ .

# ٧- بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ

• [١٦٢٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَـمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاع .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .

- [١٦٢٤٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه مَ عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّىٰ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ .
- [١٦٢٤٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ .
- [١٦٢٤٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُورُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا .
- [١٦٢٤٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَىٰ مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ .

قَالَ شُعْبَةُ ١٠ وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ، فَقَالَ : ثِنْتَيْنِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ : وَاحِدَةً .

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شبية: ۲۳۱۲۹، ۲۳۱۳۰].

 <sup>•</sup> ۱٦٢٤٣] [شيبة: ٦٦٦٨٦]، وتقدم: (١٤٧٨٧).
 □ (٥/٨١).

# كاك الشَّهُ أَدَائِكُ





- [١٦٢٤٨] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ .
- [١٦٢٤٩] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحُدَهَا فِي الإسْتِهْلَالِ .
- [١٦٢٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْوَقَاقِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَىٰ مَا لَا يَطَّلِعُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَىٰ مَا لَا يَطَّلِعُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْضِهِنَّ .
- •[١٦٢٥١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ ، مَوْلَاهُمْ حَدَّثَهُمْ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ هَذَا.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَـنْ عُبَيْـدِ اللَّهِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ ، مِثْلَ ذَلِكَ .

- [١٦٢٥٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ ، وَاسْتِهْ لَالِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلَا يَلِيهِ إِلَّا هُنَّ ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْجَنِينِ ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاء (٢) فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلَالِ الْجَنِينِ . جَازَتْ .
- [١٦٢٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الإسْتِهْلَالِ .

<sup>• [</sup>۸۶۲۲۸] [شيبة: ۲۱۱۰۲].

<sup>• [</sup>٢٦٢٥٢] [شيبة: ٢١٠٩٨]. (١) في الأصل: «الذي» ، والمثبت هو الأليق.

<sup>(</sup>٢) القابلة: المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة ؛ أي : تتلقاه ، والجمع : القوابل . (انظر: التاج ، مادة : قبل) .

# المصنف الإمام عبدالان أف





- •[١٦٢٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الإِسْتِهْ لَالِ .
- [١٦٢٥٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الإسْتِهْلَالِ(١).
  - [١٦٢٥٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٦٢٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاع .
- ١٦٢٥٨] أضِرُاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ .
- ٥ [١٦٢٥٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ عُبْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ عُبْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَعَبْدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَيْضًا ، قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ؟».

٥ [١٦٢٦٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ سَمِعَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةِ

<sup>•[</sup>١٦٢٥٥][شيبة:٢١١٠٤].

<sup>(</sup>١) كرر هذا الأثر في الأصل بسنده ومتنه.

٥[١٦٢٥٩][التحفة: خ دت س ٩٩٠٥][شيبة: ١٦٦٨٤]، وتقدم: (١٤٧٧، ١٤٧٧١).

<sup>۩[</sup>٥/٨ب].

٥ [١٦٢٦٠] [الإتحاف: مي جاحب قط حم كم ١٣٨٥٠].

# كاب الشِّهُ إِن اللَّهِ





أَبِي إِهَابٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا فَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟» ، فَنَهَاهُ عَنْهَا.

- ٥ [١٦٢٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ (١) الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الْبَيْلَمَانِيِّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الْبَيْلَمَانِيِّ مَا اللَّهُودِ؟ قَالَ : «رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ» .
- •[١٦٢٦٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
- [١٦٢٦٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا .

وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لَا ، وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : زَعَمَتْ فُلانَةُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةٌ فَسَيْصِيبُهَا بَلَاءٌ ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّىٰ بَرِصَتْ ثَدْيَاهَا .

• [١٦٢٦٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَلَيْ فَي اللَّهِ فَا لَهُ وَهُيْر وَإِخْوَتِهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ أَعْطَى أَخَاهُ زُهَيْرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ (٢) نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ ، لَمْ وَهُيْر وَإِخْوَتِهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمِيَّةً أَعْطَى أَخَاهُ زُهَيْرَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةً

٥[١٦٢٦١][شيبة: ١٦٦٨٣]، وتقدم: (١٤٧٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي» خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو: محمد بن عبد الرحمن بن البيلهاني، وهو موافق لما في «مسند أحمد» (٢/ ٣٥) من حديث عبد الرزاق، به.

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۱۸۲۲۸] ، وتقدم: (۲۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أعطى أخاه زهير بن أبي أمية» ليس في الأصل، واستدركناه من «أحكام القرآن» للجصاص (٢) در ٢٥١) من طريق عبد الرزاق وغيره، به .





يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا ، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةً .

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ .

- ٥ [١٦٢٦٥] قال: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، قَالَ: بَنِي (١) صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ : ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَأَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُهيئتا (٢) بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة ، فَقَضَىٰ مَرْوَانُ بِشَهَاذَتِهِ لَهُمْ .
- [١٦٢٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ الْمَارَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِنْسَ مَا صَنَعَ .

قال عبد الرزاق: وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنِ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي.

- [١٦٢٦٧] أخب راع بندُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ١ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الإسْتِهْلَالِ .
- [١٦٢٦٨] أخب راعبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ .
- ٥ [١٦٢٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ (٣) قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا

٥ [١٦٢٦٥] [التحفة: خ ٧٧٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٢٦٤١) من وجه آخر عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٧/ ٢٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>۲۲۲۲][شيبة: ۹۸۳۲۹]. ۵[٥/٩أ].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن أبي الزناد، قال النبي على الله والصواب ما أثبتناه، وقد تقدم سندا ومتنا مطولا برقم (١١٠٠٧).





وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ» قَالَ: «وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقَّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدُلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدُلًا».

#### ٨- بَابُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

- [١٦٢٧٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ .
- [١٦٢٧١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ شَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَىٰ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ ، فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَىٰ شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدُ فَقَالَ : أَشْهَدُ إِنَّا جَاءَ الشَّاهِدُ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِالْحَقِّ .
- [١٦٢٧٢] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ .
- [١٦٢٧٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا تَجُورُ عَلَىٰ شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلَّا رَجُلَانِ .
- •[١٦٢٧٤] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ<sup>(١)</sup>.
- [١٦٢٧٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلَّا أَنْ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى .

<sup>(</sup>١) قوله: «في الحدود» بدله في الأصل: «إلا لحدود» ، والمثبت أنسب.





- [١٦٢٧٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَىٰ شَهَادَةٍ فِي حَدِّ ، وَلَا تُكْفَلُ فِي حَدِّ .
- [١٦٢٧٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَىٰ شَهَادَةٍ فِي حَدِّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدِّ .

#### ٩- بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَامِ

• [١٦٢٧٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي إِسْمَاعِيلَ : لَا يَأْخُذُ الْإِمَامِ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ: رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلَ عُمَر، وَعُثْمَانَ فِيهِ.

- •[١٦٢٧٩] أضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُّ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَصَبْتَ .
- [١٦٢٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْمَدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِي بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [١٦٢٨١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَمْرِو ، أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَىٰ شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ؟ فَقَالَ : أَتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ . لَكَ .

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ۲۹۵۱۰]، وتقدم: (۱۲۷۷، ۱۲۱۷۷).

<sup>• [</sup>۱٦٢٧٧] [شيبة: ٩/٥١٣].

# كاك الشِّهُ أَمَالِكَ





- [١٦٢٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : انْتِ الْأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ .
- [١٦٢٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ بْ فَإِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ ، قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : عِنْدِي لَكِ شَهَادَةٌ ، فَإِنْ شَهِدْتُ شَهِدْتُ ، فَقَالَ مُعَاذٌ : اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ ، فَقَالَ : لَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدُ قَضَيْتُ قَالَ : فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ .
- [١٦٢٨٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَىٰ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِيَ بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَاثِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّىٰ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ.
- [١٦٢٨٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلَا بِظَنِّهِ ، وَلَا بِشُبْهَةٍ .
- [١٦٢٨٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانَ ، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودُ ، فَقَالَ : إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ .

#### ١٠- بَابٌ هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ؟

• [١٦٢٨٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلَا شَوِدَ عِنْدَ شُرِيْح فَقَالَ شُرَيْحُ : قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ .

<sup>• [</sup>۲۸۲۸] [شيبة: ۲۳۳۶]، وتقدم: (۱۸۲۸۱).





• [١٦٢٨٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : يَرُدُّ الْإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلِ شَهِدَ فِي شَيْءٍ : قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ .

## ١١- بَابُ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأُخِيهِ ، وَالإِبْنِ لِأَبِيهِ ، وَالزَّوْجِ لِإِمْرَأَتِهِ

- [١٦٢٨٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنْ أَجِـزْ شَـهَادَةَ الرَّجُـلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ، قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ .
- •[١٦٢٩٠] أَجْسِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ ﴿ ، أَنَّ عُبَرُهُ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَتُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ .
- •[١٦٢٩١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ .
- [١٦٢٩٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُورُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ ، إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ .
- [١٦٢٩٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ .
- [١٦٢٩٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْمَاهُ حِينَ قَالَ: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءِ ﴾ وَالْاً فَي كُونَ وَالِدًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ أَخَا.
- [١٦٢٩٥] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَـمْ (١) يَـذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ.

## كاك الشِّهُ إِذَائِكَ





- [١٦٢٩٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة قَالَ: سَمِعْتُ شُرِيْحًا: أَجَازَ لِإِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا. وَزَوْجُهَا.
- [١٦٢٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِنَوْجِهَا ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِنَا الْأَبِ لِابْنِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَةِ لِنَا النَّا وَلِالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْأَةِ لِنَا الْأَلْمِ لِلْمُرَالَةِ اللَّهُ الْمَرْأَةِ لِنَا اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُرَالُةُ اللْمُرَالُةِ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلَالَةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ
- [١٦٢٩٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الإبْنِ لِأَبِيهِ ، إِذَا كَانَ عَدْلًا .
- [١٦٢٩٩] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَرْبَعَةُ لا تَجُورُ شَهَادَتُهُمْ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، وَالزَّوْجُ لا مُرَأَتِهِ ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ ، وَالسَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَأَمَّا فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ .
- [ ١٦٣٠٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شَرِيْح مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ .

# $^{(7)}$ بَابُ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ $^{(7)}$ وَالَّذِي يَسْعَى $^{(7)}$

• [١٦٣٠١] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبِ .

<sup>• [</sup>١٦٢٩٧] [شيبة: ٢٣٣١٤]. (١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>• [</sup>١٦٢٩٩] [شيبة: ٢٣٣١٥]، وتقدم: (١٦٢١٠).

<sup>(</sup>٢) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة ، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار حُرًّا . (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

<sup>(</sup>٣) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورق بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه ، فسمي تصرفه في كسبه سعاية . (انظر: النهاية ، مادة : سعى) .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ الرَّافِ





- [١٦٣٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُهُ ، وَكَانَ يَسْعَىٰ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا كَانَ يَسْعَىٰ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا تَجُورُ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٣٠٣] أخب العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ .
- [١٦٣٠٤] أخب راعبند الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
   إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
- [١٦٣٠٥] أَضِوْهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ .
- [١٦٣٠٦] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ ، وَدِيتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٣٠٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ ، قَالَ : شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ .

# ١٣- بَابُ شَهَادَةِ الْعَبْدِ يُعْتَقُ ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

• [١٦٣٠٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أَعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَرُدَّتْ ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ .

۵[٥/ ۱۰ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٢٢٩) معزوًا لعبد الرزاق بإسناده، به .

## كاك الشِّهُ الذِّك





• [١٦٣٠٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مَمْلُوكِ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيَشْهَدُ بِهَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو بِسْطَامَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ .

وَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ .

- •[١٦٣١٠] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ .
- •[١٦٣١] أَضِهُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْعَبْدُ، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعَ عَلَيَّ شَيْتًا، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ.
- [١٦٣١٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادِ : اخْتَصَمَ إِلَىٰ سَعْدِ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رَبْعِ بَيْنَهُمْ ، فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ مُعَاوِيةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَا أَرَىٰ ذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا جَائِزًا .
- [١٦٣١٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرِو هَذَا إِيَّايَ ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةً فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْمُطَّلِبِ يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةً فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْمُطَلِبِ يَعْلَىٰ بْنَ أُمَيَّةً فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْمُعْلِيَةِ .
- [١٦٣١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِر ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ وَشَهِدُوا بِهَا عُدُولًا .





- •[١٦٣١٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ اللَّهِ بَنِ عَامِرِ بْنِ اللَّهُ بَنِ عَامِرِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ . رَبِيعَةَ مِثْلَ هَذَا ، وَزَعَمَ عَمْرُو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ .
- [١٦٣١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنْ ذَلِكَ سُنَّةٌ .

#### ١٤- بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

- [١٦٣١٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ و أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُو قَاضٍ لِإبْنِ الزُّبَيْرِ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: لَا أَرَىٰ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ الصَّبِيَ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ: لَا أَرَىٰ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى ، وَإِنَّ الصَّبِيَ لَيْسَ بِرَضِيٍّ ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي: بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأُوْا أَنْ يُصَدَّقُوا ، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَىٰ مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ.
- •[١٦٣١٩] أَضِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لِإبْنِ الزُّبَيْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَشَهَادَتَهُمْ شَيْئًا ، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ .

قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: تُكْتَبْ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّىٰ يَكْبُرَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ.

<sup>.[</sup>i\\/o]û

# كَابُ الشِّهُ إِذَائِكَ





- [١٦٣٢٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَوْرِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَهْدَانِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسدِي هَكَذَا ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ .
- [١٦٣٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَىٰ فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ .
- [١٦٣٢٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى (١) ابْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ ، بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ
- [١٦٣٢٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَصَالِحُ أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ .
- [١٦٣٢٤] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَةً ، حَدِيفًا رَفَعَهُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ شُرَيْحًا : أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا ، وَثَبَتُوا (٢) عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا أَوْ بَلَغُوا .
- [١٦٣٢٥] أَضِهُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَأَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ.

<sup>• [</sup>۱۲۳۲۰] [شيبة: ۲۱٤٤٣].

<sup>• [</sup>۲۳۳۲] [شيبة: ۲۱٤٤٦، ۲۲۳۲٤].

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۲] [شيبة: ۲۱٤٤٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي عيسى» خطأ، والتصويب من مصادر ترجمته، وهو: عيسى بن أبي عزة مولى عبد الله بن الحارث الشعبي، ابن عم عامر الشعبي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وتمنوا» ، ولعل الأليق ما أثبتناه .

<sup>•[</sup>١٦٣٢٥][شيبة: ٢١٤٣٥]، وتقدم: (١٦٣٢٤).

## المصنف للإمام عبدال أفاف





- [١٦٣٢٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوةَ ، عَنْ عُرْوةَ قَالَ : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ .
- [١٦٣٢٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ .
- [١٦٣٢٨] قال: وَأَخْبَرَنِي الْعَمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُجِينُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: وَالصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٍّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ وَكَانَ عَلِيٍّ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ ، إِلَّا إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهُلُهُمْ .
- [١٦٣٢٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَهُ الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ : عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا .
- [ ١٦٣٣٠] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيْـضًا عَنِ ابْنِ ابْنِ أَبُونِ مَا لَا يَتَفَرَّقُوا . وَبْنِ مِن ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا .
- [١٦٣٣١] قال ابْنُ جُرِيْجٍ: وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ غِلْمَانِ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَهُ مُ لَامً فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَيَدَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُ وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُ وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلَامٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُ وَكَسَرَهُ، فَقَالَ: لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَةِ مَرُوانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُ وَعَلَى قَضَى بِهَا مِنَ الْأَئِمَةِ مَرُوانُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ فَهُ وَعَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا ، فَإِنَّا نَرَىٰ اخْتِلَافَهُمْ يَرُدُّ شَهَادَتُهُمْ ، وَنَرَىٰ ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَىٰ مَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ .

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۸] [شيبة: ۲۱٤٤۷].

۵[٥/١١ب].





# ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

- ٥ [١٦٣٣٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَىٰ ، وَتُركَتِ الْآخِرَةُ ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ» .
- ٥ [١٦٣٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٦٣٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ» ، قَالَ : وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ : «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ» ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ» ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ» ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : قَالَ : «يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الْآخِرِ» .
- [١٦٣٣٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ ، فَيُقَالُ : أَعِنْدَكِ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوسَّعَ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ .

# ١٦- بَابُ الشَّاهِدِ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

- [١٦٣٣٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا : شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ .
- [١٦٣٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلِ أَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ رَجُلًا ،

٥ [١٦٣٣٢] [شيبة : ٢٩٧٢٢]، وسيأتي : (١٩٥٦٨) .

<sup>• [</sup>۱٦٣٣٥] [شيبة: ٢٥٠٥٢].

<sup>.[117/0]1</sup> 





فَقَضَىٰ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ، فَقَالَ: لَمْ أَشْهَدُ بِشَيْء ، قَالَ: يَقُولُ: إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ .

- [١٦٣٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيِّ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ، فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَا دَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدِ الشَّاهِدِينَ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ اللَّاخَوُ (١١) ، فَقَالَ الشَّعْبِيُ : لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكُمُ .
- [١٦٣٣٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ فَقُضِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَا: شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ ، قَالَ: إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَـوْمَ شَـهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ .
- •[١٦٣٤٠] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ بِحَقِّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِرُورٍ يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا .

#### ١٧- بَابُ الشَّاهِدِ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

- [١٦٣٤١] أَضِنَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَ قُلْتُ : يُشْهِدُنِي (٢) الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ، فَأُوتَىٰ بِكِتَابِ يُشْبِهُ كِتَابِي ، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي ، وَلَا أَذْكُرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَشْهَدُ (٣) حَتَّى تَذْكُرَ .
- [١٦٣٤٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيرُ الشَّهَادَةَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ .
- [١٦٣٤٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى ، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ ، وَاكْتِتَابَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والآخر» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>Y) قوله: «يشهدني» تصحف في الأصل: «يشهد في».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا تشهد» بدله في الأصل: «لا بدتشهد» ، ولعل ما أثبتناه الصواب.





شَهَادَةِ الْمَوْتَى ، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةُ الْمَوْتَى ، وَالدَّعْوَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مَيْتٍ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَىٰ شَهَادَةِ الْمَوْتَىٰ ، أَوْ بِكِتَابِ حَقِّ حَتَّىٰ يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِيهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِيَ بِشَهَادَتِهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابِ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ ، كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ صَاحِبِنَا كَانَتْ فِيهِ الْأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَىٰ عَلَيْهِمْ ، بِاللَّهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَىٰ صَاحِبِنَا مِنْ حَقِّ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ بِاللَّهِ إِلَّ هَذَا الْكِتَابِ لَحَقِّ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيمِينِهِ بِاللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عَلَىٰ الْكِتَابِ لَكَتَابَ لَحَقِّ مَا فَلِ اللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ عَلَىٰ أَنْ يَحْلِفَ ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيمِينِهِ بِاللَّهِ إِللَّهُ إِلَىٰ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ ، وَاللَّهُ هَذَا الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقْضَىٰ بِهِ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَاتِ فِي أُولِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَىٰ بِذَلِكَ .

## ١٨- بَابُ الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

• [١٦٣٤٤] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، قَالَ : هُوَ شَاهِدُ زُورٍ .

## ١٩- بَابُ السَّمْعِ شَهَادَةٌ ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

- [١٦٣٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفِ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً .
- •[١٦٣٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيسَىٰ بْنُ أَبِي عَزَّةَ شَهِدَ عَامِرًا : رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيء لِرَجُلِ .
- [١٦٣٤٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ : لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ .
- [١٦٣٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ،
   عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ .

<sup>• [</sup>٥٦٣٤٥] [شبية: ٢٢١٩٤].





## ٧٠- بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

- ٥ [١٦٣٤٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةٌ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَةً عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ». مِلَّةٍ عَلَىٰ مِنْ سِوَاهُمْ».
- [١٦٣٥٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زِيَادِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ زِيَادِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَىٰ ، وَلَا النَّصَارَىٰ عَلَى الْيَهُودِ ، لَا يَحُورُ اللَّهُ بَيْنَهُمُ ، قَالَ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةِ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَسَةِ ﴾ لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَسَةِ ﴾ [المائدة : ٦٤] .
- •[١٦٣٥١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْ رِيَّ، عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، فَقَالَ: تَجُوزُ.
- [١٦٣٥٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ (١٦ قَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُ ودِ عَلَى النَّصَارَىٰ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَىٰ عَلَى الْيَهُودِ .
  - قال عِبد الرزاق: وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَىٰ هَذَا.
- [١٦٣٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ التَّوْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَىٰ مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ .
- [١٦٣٥٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَم، وَحَمَّادُا عَنْ شَعْبَة ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَم: وَحَمَّادُا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَم:

٥ [٩٤٣٢] [شيبة: ٢٣٣٣٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، وهو خطأ.

<sup>• [</sup>١٦٣٥٣] [شيبة: ٢٣٣٣١ ، ٢٣٣٣٤] ، وتقدم: (١٠٩٦٩) .

<sup>• [</sup>۲۳۳۲] [شيبة: ۲۳۳۲۷، ۲۳۳۲].





لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَىٰ دِينٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ .

- [١٦٣٥٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَقَابٍ ، عَنْ شُرَيْحِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ .
- [١٦٣٥٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَـانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ .

وَرَوَىٰ خِلَافَهُ أَبُو حَصِينٍ .

- [١٦٣٥٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ
   عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَىٰ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ ۩ عَلَىٰ مَجُوسِيٍّ .
- [١٦٣٥٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ فِي نَصْرَانِيِّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَىٰ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَىٰ إِنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَىٰ بِشُهُودِ مِنَ النَّصَارَىٰ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ : هُو لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَىٰ تَصُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ .
- [١٦٣٥٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيِّ اشْتَرَىٰ مِنْ مُسْلِمِ دَابَّةَ ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٍّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَىٰ ، قَالَ : يُقْضَى عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- [ ١٦٣٦٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحْدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَأَسْلَمَ ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّعَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ أَسْلَمَ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : لَمْ

<sup>• [</sup>١٦٣٥٥] [شبية: ٢٣٣٢٣].

<sup>• [</sup>۷۵۳۷] [شيبة: ۲۳۳۲۲] ، وتقدم: (۱۰۹۷۱).





يُسْلِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا ، فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ (١) كَذَلِكَ ، وَقَـالَ الْآخَـرُونَ : قَدْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا : قَدْ كَانَ .

• [١٦٣٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيًّا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا ، قَالَ : إِنَّمَا يَدْعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُو مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ .

#### ٢١- بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- [١٦٣٦٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الغَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ ، عَنْ السَّفَرِ شَهَادَهُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ السَّفَرِ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي السَّفَرِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَةِ .
- [١٦٣٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلَا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَيْنِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا ، مَا بَدَّلًا ، وَلَا غَيَّرًا ، وَلَا كَتَمَا ، ثُمَ أَجَازَهَا .
- [١٦٣٦٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ عَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٦] ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
- [١٦٣٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : ﴿ أَوْ عَاخَرَانِ ﴾ [المائدة : ١٠٦] : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يكونوا» ، والمثبت الصواب.

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۱][شيبة: ۸۸۸۲۲].

<sup>• [</sup>٦٣٦٣] [التحفة: د ٢٠١٣] [شيبة: ٢٢٨٨٩].





• [١٦٣٦٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ التَّوْرِيُّ الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ .

#### ٢٢- بَابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ؟

- [١٦٣٦٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ كَعْبُ ۞ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ .
- [١٦٣٦٨] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللَّهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة : ٤٩].
- [١٦٣٦٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ .

#### ٢٣- بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ

- •[١٦٣٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَأَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ .
- •[١٦٣٧١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
- [١٦٣٧٢] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ .

١٣/٥]١٠

<sup>• [</sup>۲۳۲۸] [شيبة: ۸۹۷۸].

#### المُصِنَّفِ لِلْمِالْمِعَ مِنْ لِلْمِالْمِعَ مِنْ لِلْأَوْلِقِينَ





- [١٦٣٧٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ فَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ ذِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبُ أَبُو بَكْرَةَ ، فَكَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ رَبَادٍ لِأُمِّهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَّا يُكَلِّمَ زِيَادًا ، حَتَّى مَاتَ .
- [١٦٣٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالرِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الْغَلَاثَةَ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُ افْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ ، فَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ .
- •[١٦٣٧٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ؟ قَالَ : لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ .
- [١٦٣٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَعْنِي الْقَاذِفَ .
- [١٦٣٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شَرَيْحِ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدِّ ، إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ . شُرَيْحِ قَالَ : أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدِّ ، إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
- [١٦٣٧٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسنِ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

• [١٦٣٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عُتِقَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ١٠ .

<sup>• [</sup>١٦٣٧٧] [شيبة: ٢١٠٣٨، ٢٣٣٤٢]، وتقدم: (١٤٣٧٥).

 <sup>[</sup>۸٦٣٧٨] [شيبة: ۲۱۰٤۱، ۲۱۰٤۰]، وتقدم: (۱٤٣٧٢).

 û [٥/١٤].



• [١٦٣٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا جُلِدَ الْيَهُ وِدِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ .

# ٢٤- بَابُ هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟

- ٥ [١٦٣٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ عَبْدِ الدَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْجُهَنِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُ عَنْهَا» .
- ٥ [١٦٣٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : «خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا» .
- [١٦٣٨٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لِأَحَدِ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا ، فَأَخْبِرُهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ : لَا أُخْبِرُكَ بِهَا أَنْ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي .

## ٢٥- بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا

• [١٦٣٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا يَأْبَ الْكَاتِبُ ﴾ (٢) [البقرة : ٢٨٢]، قَالَا : وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ ، ﴿ وَلَا يَـأْبَ الشَّهَدَآءُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، قَالَا : إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ .

٥[١٦٣٨١][التحفة: م دت س ق ٤٥٧٣][الإتحاف: عه طح حب ط حم ٤٨٨٥].

<sup>(</sup>١) بعده في «كنز العمال» (٧/ ٢٣) معزوًا لعبد الرزاق: «إلا عند الأمير».

<sup>• [</sup>٤٨٣٢١] [شيبة: ١٨٢٠، ٢٨١٩، ٢٢٨١٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ولا شهيد» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.





- [١٦٣٨٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَدْعَى إِلَىٰ شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ .
- [١٦٣٨٦] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَيِّ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ الْحَسَنَ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ الْحَسَنَ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ .
- [١٦٣٨٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، قَالَ : إِذَا دُعِيَ ، فَقَالَ : لِي حَاجَةٌ .
- [١٦٣٨٨] قال مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فَيَكْتُبُ مَا لَـمْ يُمْلَـلْ عَلَيْهِ، ﴿ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فَيَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُسْتَشْهَدْ.
- [١٦٣٨٩] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : ﴿ وَلَا يُسضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا .

#### ٧٦- بَابُ شَهَادَةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ يُكُ

٥ [١٦٣٩٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسَا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسَا ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : بَلْ بِكَذَا ، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بِنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الشَّمَنِ ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِي عَيْقٍ ، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بِنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُ يَخْتَلِفَانِ فِي الشَّمَنِ ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِي عَيْقٍ ، فَوَالَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقَّا ، فَعَلَ لَا بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ ، لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، فَجَعَلَ النَّبِي عَيْقٍ ، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن .

٥ [١٦٣٩١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَ المَّبِيِّ عَنْ خُرَيْمَةَ بْنِ فَابِتٍ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَسًا أُنْفَى ، ثُمَّ ذَهَبَ ، فَزَادَ عَمَارَةَ ، عَنْ خُرَيْمَةَ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

١٤/٥]٩





يَقُولُ: «قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ»، فَشَهِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَحَضَرْتَنَا؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ تَقُولُ: قَدْ بَاعَكَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَتُّ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ: «فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْن».

٥ [١٦٣٩٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَوْ قَتَادَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَىٰ النَّبِيَ عَيِّلَاً ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّلاً : "قَدْ قَضَيْتُكَ » ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيِّنَتُكَ ، قَالَ الْيَهُودِيُّ : بَيِّنَتُكَ ، قَالَ النَّبِيُ عَيِّلاً : "مَا قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّلاً : "مَا قُلُ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّلاً : "مَا يُعْرِيكَ؟ » قَالَ : إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاء ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ .

٥ [١٦٣٩٣] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ ، أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهٌ ﴾ وَيَا لَهُ عُنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّه عَلَيْهٌ ، وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى : ذَا الشَّهَادَتَيْنِ ، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ . وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى : ذَا الشَّهَادَتَيْنِ ، أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ .

• [١٦٣٩٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلَّ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ ، قَالَ صَاحِبُنَا : هُوَ ذَكَرٌ ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا : بَلْ هُوَ أُنْثَى ، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ ، فَهُ وَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ ، فَقَالَ وَهْبُ : اشْهَذْ بِمَا قَالَ لَكَ ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ .

\* \* \*

٥ [١٦٣٩٣] [التحفة: خ ت س ٣٧٢٩، خ ت س ٣٧٠٣] [الإتحاف: حم حب ٤٧٦١].







# ٠٠- كِتَاكِكُلُكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

## ١- بَابُ قَوْلِهِ لِلْمُكَاتَبِ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]

- [١٦٣٩٥] عرثنا أَبُو الْقَاسِمِ (٢) عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبُوسِيُّ الْقَاضِي بِصَنْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ السَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء : مَا قَوْلُهُ: قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء : مَا قَوْلُهُ: ﴿ كُتِبَ هُوَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ ﴾ ﴿ [البقرة: ١٨٠]، قَالَ: الْخَيْدُ: عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ ﴾ ﴿ [البقرة: ١٨٠]، قَالَ: الْخَيْدُ: الْمَالُ ، فِيمَا نَرَىٰ تِبْرًا ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالًا وَهُو رَجُلُ صِدْقٍ ، قَالَ : مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا الْمَالَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: أَحْسِبُهُ كُلُّ ذَلِكَ الْمَالَ ، وَالصَّلَاحَ .
- •[١٦٣٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجِ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] الْخَيْرُ: الْمَالُ، كَائِنَةٌ أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ.
  - [١٦٣٩٧] عِبرَ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : هُوَ الْمَالُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الوصايا» خطأ ، والصواب المثبت ، وكتاب الوصايا يأتي بعد.

المكاتب: اسم مفعول من الكتابة ، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار حُرًّا . (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

<sup>(</sup>٢) كذا وقعت كنيته في الأصل، ووقع في «فهرسة ابن خير» (ص١٢٨) تكنيته بأبي محمد، وهو المذكور في «إكمال الإكمال» لابن نقطة (١/ ٤٣٠)، و«توضيح المشتبه» لابن ناصر المدين (١/ ٦٤٩) وغيرها. وذكره الجندي في «الطبقات» (١/ ١٤٥) كالمثبت.

<sup>.[110/0]</sup>û

<sup>• [</sup>۲۳۳۰۷] [شيبة: ۲۳۳۰۷، ۲۳۳۰۷].

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُدَا لِأَوْا





- [١٦٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ: إِنْ عَلِمْ تُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً.
- [١٦٣٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ (١) عَبِيدَةَ قَالَ : إِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ .
  - [ ١٦٤٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : دِينٌ وَأَمَانَةٌ .
- [١٦٤٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَـالَ: ﴿إِنْ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النود: ٣٣]، قَالَ: صِدْقًا وَوَفَاءً.

## ٧- بَابُ وُجُوبِ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

• [١٦٤٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَاجِبٌ عَلَيً إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا.

وَقَالَهُ (٢) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ : لَا .

- [١٦٤٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَةَ، فَأَبَىٰ أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ، وَتَلَا: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: ٣٣]، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ.
- [١٦٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَىٰ (٣)، فَانْطَلَقَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْكِتَابَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ، فَأَبَىٰ (٣)، فَانْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بن» خطأ ، والصواب المثبت ؛ فمحمد ، هو : ابن سيرين ، وعبيدة ، هو : السلماني .

<sup>• [</sup>۲۳۲۰۱] [شيبة: ۲۳۳۰٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وقالها».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «صحيح البخاري» معلقًا (٣/ ١٥١) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن موسئ بن أنس ، به .

## <u>ڪِتَا اِنَا لِکَامَا</u>





- [١٦٤٠٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ .
- [١٦٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَىٰ أَنْ لَا يُعْطِيَنِي إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ، أَعَلَيَّ جُنَاحُ (١) أَلَّا أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ: مَا أُحِبُ ذَلِكَ، وَمَا أَرَىٰ عَلَيْكَ مِنَ شَيْءٍ أَلَّا تُكَاتِبَهُ.
- [١٦٤٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا ، يَقُولُ : إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي أَنْ يُعْطِيَكَ إِلَّا مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَىٰ بَرِيرَةَ ، أَكَـلَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ فَا .

• [١٦٤٠٨] عبرالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ، أَوْ أَحَـدِهِمَا، عَـنْ أَبِي جَعْفَـرِ الْفَرَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرِبْنُ أَبِي ثَرْوَانَ الْحَارِثِيُّ (٢)، عَنِ ابْنِ النَّبَّاحِ (٣)، أَنَّـهُ الْأَتَىلَ الْفَرَّاءِ، قَالَ: فَعَلَيًّا، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَمَعَهُـمْ عَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ

<sup>• [</sup>٥٠٤٦] [شيبة: ٢٢٦٤٦].

<sup>(</sup>١) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

<sup>• [</sup>۲۱۹۲۱] [شيبة: ۲۱۹۲۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الخازن» ، والمثبت موافق لما في ترجمته من «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ١٨٨) ، «الثقات» لابن حبان (٦/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي التياح»، والتصويب من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٨/ ٣٥٢)، «المؤتلف والمختلف» (٣/ ٣١٥) حيث ساقا الحديث في ترجمته من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به على ما أثبتناه، وابن النباح، هو: عامر بن النباح مؤذن علي بن أبي طالب ضيفينه.

١٥/٥١ ب].





عَلِيٍّ ، فَقَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ ، فَجَمَعُوا لَهُ ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتَبِينَ .

- •[١٦٤٠٩] مِدَارَاق، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلُ، قَالَ: كَانَ مُكَاتَبُ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَقَانُ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُوهُ (١)، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةٌ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا.
- [١٦٤١٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ، عَنْ أَبِي (٢) لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، الْكِنْدِيِّ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ، قَالَ: أَنْ يُكَاتِبَهُ.
- •[١٦٤١١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لِإِبْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَ ذَا؟ قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمُنِيهِ؟ قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ (٣).
- [١٦٤١٢] أَضِّ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْغِعْ ، عَنْ الْغِمْنِي عَنْ الْبْنِ عُمَرَأَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ ، قَالَ : يَقُولُ : تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ؟
- [١٦٤١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَـدُوا فِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأعاناه» ، والصواب المثبت.

<sup>•[</sup>١٦٤١٠][شيبة: ٢٢٦٤٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن أبي» خطأ، والمثبت الصواب كها في «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١/ ٣٢٠)، و «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (١٤/ ٦٧) من وجه آخر عن أبي جعفر الفراء، به. وأبو ليلى الكندي مولاهم الكوفي، قيل اسمه: سلمة بن معاوية وقيل: معاوية بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) العتق والعتاقة : الحرية . (انظر : النهاية ، مادة : عتق) .

<sup>• [</sup> ١٦٤١٢] [شيبة : ٢٢٦٤٣ ، ٢٢٦٤٤].

## إنا بُالْمِينَانِيَا





خِزَانَةِ حِمْصَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَىٰ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلًا (١) لَهُ، فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مِنْ قِبَلِكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَىٰ مَسْأَلَةِ النَّاسِ .

- [١٦٤١٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَا يُعَادِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ . لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ ، وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ ، أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ ، لَا يُكَاتِبُهُ إِلَّا لِيَسْأَلَ النَّاسَ .
- •[١٦٤١٥] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا ، فَتَسْأَلُ النَّاسَ ، فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ .

# ٣- بَابٌ ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]

ه [١٦٤١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «﴿ وَعَاثُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَاتَنَكُمُ ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ : «رُبُعُ الْكِتَابَةِ» .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَـذَا الْحَدِيثِ، لَا يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِيِّ عَيْلًا .

- [١٦٤١٧] أَضِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَ عَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي اللَّهِ اللَّذِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَ عَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
- [١٦٤١٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غلاما» خطأ من الناسخ.

٥[١٦٤١٦][التحفة: س١٠١٧٤][شيبة: ٢١٧٥٦].

 <sup>(</sup>١٦٤١٧] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦]، وتقدم: (١٦٤١٦) وسيأتي: (١٦٤١٨).
 ث [٥/ ١٦ أ].

<sup>• [</sup>١٦٤١٨] [التحفة: س ١٠١٧٤] [شيبة: ٢١٧٥٦].





السُّلَمِيُّ ، وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَلَكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]، قَالَ : الرُّبُعَ مِمًا تُكَاتِبُوهُمْ عَلَيْهِ .

• [١٦٤١٩] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ أَبِي أَمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ خَضَالَةُ بْنُ أَبِي أَمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ: قَالْتُ أَلْسُتِ إِنَّمَا حَفْصَةَ مِاتَنَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينَنِي بِهِمَا؟ أَفَلَا تَجْعَلُهُمَا عَلَيً؟ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُدْرِكَ ذَلِكَ.

قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَقَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَءَاتُوهُم مِّنَ مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَنَكُمْ ﴾ [النور: ٣٣].

- [١٦٤٢٠] عِبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَاتَىٰكُمْ ﴾ [النور : ٣٣] فِي الْمَوْلَىٰ وَغَيْرِهِ .
- [١٦٤٢١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ ، يَقُولُ : هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ .

• [١٦٤٢٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَخِبَرْ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَخِبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ .

## ٤- بَابُ الشَّرْطِ عَلَى الْمُكَاتَبِ

• [١٦٤٢٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُقَالُ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى

<sup>• [</sup>۲۲٤۲۲] [شيبة: ۷۷۷۷۷].

<sup>• [</sup>۲۲٤۲۳] [شيبة: ۲۲۵۹۸].

## إِنَا الْمُنْ الْمُنْكِلَانَكِا الْمُنْكِلَانَكِا الْمُنْكِلَانَكِا





شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ، قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمَا فِي مِيرَاثِكَ، قَالَ: لَا ؛ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ.

- [١٦٤٢٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ
   عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَىٰ عَدِيٍّ: أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ.
- [١٦٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَـالَ : إِنْ شَـرَطُوا عَلَـىٰ الْمُكَاتَـبِ أَنَّ لَنَـا سَـهُمَا فِي مِيرَاثِكَ ، فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٦٤٢٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحِ فَقَالَ الَّذِي كَاتَبت : كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَ (١) اشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ (٢) ، وَدَارَهُ ، وَمِيرَائَهُ ، وَعَقِبَهُ ، قَالَ : فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُ قَبْلَ شَرْطِكَ ، شَرْطُهُ عَلَىٰ لِيسَانِ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً .
- [١٦٤٢٧] عبد الرزاق (٣) ، عَنْ صُبَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُج ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا ، اخْرُجْ .
- [١٦٤٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ﴿، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَـالَ : إِنْ شَـرَطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَتَـزَوَّجَ لَـمْ يَتَـزَوَّجْ ، إِلَّا أَنْ الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَتَـزَوَّجَ لَـمْ يَتَـزَوَّجْ ، إِلَّا أَنْ يَافُذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ .

<sup>(1)</sup> في الأصل: «أو» خطأ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الولاء: نسب العبد المعتق ، وميراثه ، وولاء العتق: هو إذا مات المُعتَق ورشه مُعتِقُه ، أو ورشةُ مُعتقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . (انظر: النهاية ، مادة: ولا) .

<sup>(</sup>٣) سقط شيخ عبد الرزاق من هذا الإسناد بينه وبين صبيح ، فلعله الثوري ، أو : قيس بن الربيع .

<sup>• [</sup>۲۲٤۲۸] [شيبة: ۲۰۵۶۸]، وسيأتي: (۱٦٤٣٠).

۵[٥/١٦ ب].





• [١٦٤٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا ، قَالَ : يَجُوزُ . قَالَ : يَجُوزُ . قَالَ : يَجُوزُ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَا أَرَىٰ كُلَّ شَيْءِ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ (١) إِلَّا جَائِزَا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.

• [١٦٤٣٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ .

وَقَالَ سُفْيَانُ : لَا يَتَزَوَّجُ ، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ .

- •[١٦٤٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: فَكُلُّ شَيْء شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ نَعَمْ.
- [١٦٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَهْلُهَا أَنْكِ مَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدِ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ، قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عَاوَدَتْهُ فِيهَا. وَفِي رَجُلِ مُكَاتَبٍ وَيَشْرِطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدْتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي، قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ.
- [١٦٤٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدِ مِـنْ عَبِيـدِ ، فَهُـمْ عَبِيدٌ .
- [١٦٤٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ السَّوْطُ جَاثِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَاثِي إِلَىٰ مَنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ.
- •[١٦٤٣٥] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١٦٤٣٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَـرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيـزِ الْمُسْلِمُونَ عَلَـى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كاتبه» ، والصواب المثبت.

<sup>• [</sup>١٦٤٣٠] [شيبة: ٢٠٥٤٦] ، وتقدم: (١٦٤٢٨) .

## كِتَالِكَالِكِالْكِالْكِالْكِ





- [١٦٤٣٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي مُعَاوِيَة ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي مُعَاوِية ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِشَيْء ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَهُو جَائِزٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِشَيْء ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيٍّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ : إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء ، قَالَ : أَقْرَأُنِي إِيَاسٌ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ .
- [١٦٤٣٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ .

وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ .

- [١٦٤٣٩] أخب راع بند الرزّاق ، قال : أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلِّ مِنْ سَبْيِ (۱) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلِّ مِنْ سَبْوِاتٍ ، الْعَرَبِ ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ ﴿ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ ﴿ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تَلْكَ الثَّلَاثَ سَنِيلَ الْخِيَارِ ، فَانْطَلَقَ تَلْكَ الثَّلَاثَ سَنِيلَ الْخِيَارِ ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرُوةَ .
- [١٦٤٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ (٢) بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ، وَلِلْأُمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ ، يَلِيهِمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ.

قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ، يَقُولُ: بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ.

<sup>(</sup>١) السبي: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرق، والجمع: سبايا. (انظر: المشارق) (٢٠٦/٢).

١ [١٧/٥] ١٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو موسى» خطأ ، والصواب المثبت.

#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِٰعَ بُلِالتَّالِقِ





- [١٦٤٤١] ق*ال جدار زاق*: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارِ فَأَنْتَ حُرُّ ، قَالَ : فَإِذَا أَدَّىٰ فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ .
- [١٦٤٤٢] أضِ رَاعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدَّمَ لَهُ بِخَيْلِهِ ، إِمَّا فِي حَجِّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ حُرِّ ، لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ .
- [١٦٤٤٣] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ (١) وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ (٢) فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ .
- [١٦٤٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَىٰ يَشْتَرِطُونَ عَلَىٰ مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ .
  - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ.
- •[١٦٤٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَـهُ شَـرْطُهُ حَتَّـى يَقْـضِي كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ.
- [١٦٤٤٦] أخب راع بَدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِهِ ، فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ أَيْ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِهِ ، فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْهُ أَيْ عُثْمَانَ ، الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أرهنه» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٩/ ١٨٩) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تقولون» ، والتصويب من المصدر السابق.

# يحتاب المنكاني





- [١٦٤٤٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرُّ فَأَبَتَ الْعِنْقَ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ .
- [١٦٤٤٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُـلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرُّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ .
- [١٦٤٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا مِثْلَهُ .
- [١٦٤٥٠] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ هَلْ يَكْتُبَ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ الْأَنَّكَ لَا تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَقُولُ غَيْرُكَ إِنْ لَمْ يَمْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكْتُبُهُ إِذَا حَافَ غَيْرُكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكُتُبُهُ إِذَا حَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكُتُبُهُ إِذَا حَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكُتُبُهُ إِذَا حَافَ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَكُتُبُهُ إِذَا حَافَ

#### ٥- بَابُ كِتْمَانِ الْمُكَاتَبِ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

• [١٦٤٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلُ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا ، رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، قَالَ : هُو لِلْعَبْدِ ، قَالَ هُ عَمْرُو بْنُ وَلِكَ ، قَالَ : هُو لِلْعَبْدِ ، قَالَ هُ عَمْرُو بْنُ وَيَنَادٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

١٧/٥]٩

<sup>(</sup>۱) قوله: "فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا خاف غيركم؟ قال: نعم، وقع في الأصل هكذا: "فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ ، قال: نعم، قلت: أقبليبه إذا جاءت غيركم؟ ، قال: نعم» والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٢٢) معزوا لعبد الرزاق، به.

<sup>•[</sup>١٦٤٥١][شيبة: ٢٢٥٩٤].





• [١٦٤٥٢] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَالَهُ مَالَـهُ فَكَتَمَهُ، قَالَ : هُوَ لِسَيِّدِهِ (١).

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى .

قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ.

- [١٦٤٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِم بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرُهُ السَّيِّدُ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ (٢)، قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُ وَ مَالُ سَيِّدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: هُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
- [١٦٤٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ
   كُاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا
   كَاتَبَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ .
- [١٦٤٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سَرِيَّةٌ وَوَلَدٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : سَرِيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيتٌ لَ سَرِيَّةٌ وَوَلَدٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلَاهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : سَرِيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيتٌ لِلسَّيِّدِ اللَّهُ لَلْ عَبْدَهُ ، أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ .
- [١٦٤٥٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شَرَيْحِ قَالَ : وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُوا .
- [١٦٤٥٧] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُريْح .

<sup>(</sup>١) بعده في «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٦١) من طريق ابن جريج : «قال ابن جريج : قلت لعطاء : فكتمه ولدا له من أمة له ، أو لم يسأله ، قال : هو لسيده» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «المكاتب» والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١/ ٥٦١)، عن ابن جريج، به.

<sup>• [</sup>۲۵۶۸] [شيبة: ۲۱۰۰۷].





#### ٦- بَابُ الْمُكَاتَبِ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

- [١٦٤٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدُ فَإِنَّهُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ ، قَالَ : هُوَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٦٤٥٩] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- [١٦٤٦٠] عبالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبِ ثُوْفِي وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةِ، وَعَلَيْهِ بَقِيَةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَرُوا بَقِيَةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَرُوا صَارُوا رَقِيقًا، وَكَانَ حَمَّادٌ، يَقُولُ: صِعْرُهُمْ عَجْزٌ لَا يُسْتَأْنَى بِهِم، يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ.
- [١٦٤٦١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَـدَعُ مَالًا ، قَالَ : لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَـدِهِ بِالْمَالِ .
- [١٦٤٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا ، وَإِنْ رُقَتْ رُقُوا .
- [١٦٤٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْجِ .

<sup>• [</sup>۱٦٤٥٩][شيبة : ۲۳۰۵۷]. ۵[٥/۸۸أ].

## المُصِنَّعُ لِللِمِالْمُ عَبِيلًا لِأَوْافِي





- [١٦٤٦٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسَا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسَا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لَا يَرَىٰ بَأْسَا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لَا يَرَىٰ بَالْعِتْقِ ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا .
- [١٦٤٦٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَىٰ ابْنٌ لَهُ (١) مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ ، قَالَ : يَرِقُ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَىٰ ، قَالَ : لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ .
- [١٦٤٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، فِي رَجُلِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى فَأَعْتَقَهَا (٢) قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ .
- [١٦٤٦٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَـدُهَا، إِذَا وُلِـدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا.

قَالَ مَعْمَرُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ (٣) الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السّيّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ .

• [١٦٤٦٨] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا، قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ.

## ٧- بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدِهِ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أَعْتَقَ

• [١٦٤٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذِ

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فكاتبها» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل : «كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر : بلغني أنــه إذا علــم الـسيد بولد» ، ولعله سهو من الناسخ .

<sup>• [</sup>١٦٤٦٩] [التحفة: خت ١٦١٣].



فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوثُ ، وَيُوضَعُ اللهَ عَنْ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَكَذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ وَيُوضَعُ اللهِ عِنْ الْمُكَاتَبَة ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ ، فَكَذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ وَيَنَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرِو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أَعْتَقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَعْتَقُ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَعْتَقُ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ مُ عَلَى مِائَتَيْ وَيِنَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ وِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ وِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ وِينَارٍ مُلْكَهَا ، وَيَائِقُ وَينَارٍ مُلْكُمُهُ الْمُعْلَا أَوْ سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ وِينَارٍ مُلُكُمَا أَوْ سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ وِينَارٍ مُلُكُمَا أَوْ سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ وِينَارٍ مُلُكُمَا أَوْ سُدُسُهُ اللهُ عَنْ الْمُعَلِّيْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ مُلُكُمُ أَوْ سُدُسُهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ مُلُكُمُهُا أَوْ سُدُسُهُ اللهِ اللهُ وَقَالَا عَيْنَ مِنْ كِتَابَتِهِمْ مُلُكُمُا أَوْ سُدُسُهُ اللهُ ا

- [١٦٤٧٠] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَجُلًا وَجَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ (١) جَمِيعًا ، لَمْ يُفْرِدْ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ كِتَابَةً ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَجَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ (١) جَمِيعًا ، لَمْ يُفْرِدْ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ كِتَابَةً ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ .
- [١٦٤٧١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ ، أَوْ أَحَدُهُمْ أَوْ يَعْتِقُ ، قَالَ : إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيْتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي ، لَا يَحُطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً ، مَيِّتِهِمْ ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي ، لَا يَحُطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً ، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ : لَيْسَ بِشَيْء ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ ، وَابْنِ شُبْرُمَة .
- [١٦٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ (٢) عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُومَ قِيمَتَهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَىٰ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أَعْتِقَتِ الْأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا أَحْدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ.
- [١٦٤٧٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتِ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ.

<sup>\$[</sup>٥/ ١٨ ب]. (١) زاد بعده في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كاتبته» ، والمثبت كها في «الاستذكار» (٧/ ١٣) عن معمر، به .

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمُوالْمُ عَنُدُلِلْ وَأَفْيَا





- [١٦٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَنْفِ دِرْهَمٍ، فَهُ وَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَىٰ بِهِ الْآخَرُ، إِلَّا أَنْ يُعْزَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُومٌ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي أَعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُومٌ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَوْطِهِ: حَيَّهُمْ (١) عَلَىٰ مَيْتِهِمْ سَوَاءٌ.
- [١٦٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلِ كَاتَبَ هُ وَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَـهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ أَحَدًا لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ.

#### ٨- بَابُ كِتَابَتِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَمِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَـدَ لَـهُ، ثُـمَّ وَلِلهَ وَلَـدَ لَـهُ، ثُـمً وَلِلهَ مَنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يَعْتِـقْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يَعْتِـقْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يَعْتِـقْ عَنْهُمْ فِيهِ ١ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ.
- [١٦٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَـالَ: قُلْتُ لَـهُ: كَاتَبْتُهُ يَـوْمَ
  كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، قَـالَ: فَهُـمْ عَلَـىٰ
  كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ، قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ
  أَبِيهِمْ شَيْءٌ، قُلْتُ (٢): فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ، قَالَ: عَتَقَ بَنُوهُ، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِـنْ بَنِيهِ،
  قَالَ: لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ.
- [١٦٤٧٨] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأَعْتَقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ ، أَوْ مَاتَ ، لَمْ يُحَطَّ (٣) عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه، وينظر تفسير ذلك في «المبسوط» للسرخسي (٢٠/ ٣٥). ١٥ [٥/ ١٩ أ].

<sup>(</sup>٣) **الحط:** الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).

## المنابك المنتابة





- [١٦٤٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَـدُهَا ، إِذَا وُلِـدُوا فِي كِتَابَتِهَا ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يَعْتِقْ وَلَدُهَا حَتَّىٰ يَمُوتَ سَيِّدُهَا .
- [١٦٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوثُ وَلَدٌ لَهُ (١): يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبِ مَاتَتِ ابْنَهٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا.
- [١٦٤٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ .

## ٩- بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَخْرَارٌ

- [١٦٤٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدُ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمًا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمًا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلِ فَلْبَنِيهِ، قُلْتُ: أَبَلَعَكَ هَذَا عَنْ أَحَدِ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ، فَضْلٍ فَلْبَنِيهِ، قُلْتُ : أَبَلَعَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ، قَالَ: وَأَمًا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ.
- [١٦٤٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَئنَةَ وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ (٢) الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا: أُدِّي عَنْهُ بَقِيّةُ مُكَاتَبَةِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَىٰ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِى بِذَلِكَ أَيْضًا.
- [١٦٤٨٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَادِ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولد» ، ولعل الصواب ما أثبتناه . وينظر: (١٦٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «و» ، ولعله سقط من إسناده: «معمر» .

# المصنف للإمام عَنْ لِالزَّافِ





- [١٦٤٨٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَوْوَانَ قَضَىٰ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ .
- •[١٦٤٨٦] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ .
- [١٦٤٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ يَـذْكُو أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا، قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ ١٠ وَتَـرَكَ مَالًا كَثِيرًا، وَابْنَةَ لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِـكِ: أَنْ يُقْضَىٰ مَا بَقِي مِـنْ كِتَابَتِهِ وَمَوَالِيهِ، وَقَالَ لِي عَمْرُو: مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ.
- [١٦٤٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْتًا، وَتَرَكَ (١) قَالَ: يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُلْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ.
- [١٦٤٨٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ .
- •[١٦٤٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَلَـيْسَ لِوَلَـدِهِ الْأَحْسَ الرَّ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ .
- •[١٦٤٩١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ ، فَهُ وَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّىٰ يَعْتِقَ .
- •[١٦٤٩٢] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :

١٩/٥]١

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله يقصد: «ترك مالا».

<sup>•[</sup>۲۰۹۲][شيبة: ۲۰۹٤٥].

## إِنَّا الْمُنْ الْمُنْكِلَاتُكِا الْمُنْكِلَاتِكِا الْمُنْكِلِاتِكِا الْمُنْكِلِيلِ





سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ (() مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِي عَلَيْهِ (() ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ ، وَقَضَاءُ (() بَقِي عَلَيْهِ (أَ) ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرَ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ مُعَاوِيَةً فِيهَا أُحَبُ إِلَيَّ مِنْ قَضَى عُمَرً ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ فَهِمَهَا سُلَيْمَانُ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ لَوْلَذِهِ الْأَحْرَادِ .

- [٦٦٤٩٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِهِ .
- [١٦٤٩٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ .
- [١٦٤٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لَـهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ (3) مَا بَقِيَ مِنْ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ (3) مَا بَقِيَ مِنْ مَا لَهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ .
- [٦٦٤٩٦] أَضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِم زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ وَلَدَا أَحْرَارًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَمَا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا ، وَإِلَّا فَاصْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْمِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةً كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ . وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةً كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِي مِنْ مَالِهِ .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مما بقي عليه» ، مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «مكاتب».

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «وقضي» ، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٣٧٩) عن معمر ، بـ ، و «الجوهر النقى» (١٠/ ٣٣٢) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في «المحلي» (٨/ ٢٤٢): «ولده جميعا» معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>١٦٤٩٦] [شيبة: ٢٢٢٠٤]، وتقدم: (١٢١٦).





• [١٦٤٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَـنْ أَبِي بَكْرِ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ .

#### ١٠- بَابُ مَوْتِهِ وَقَدْ أَعْتَقَ ١٠ مِنْهُ شِقْصًا

- [١٦٤٩٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ ، عَنْ عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٦٤٩٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءِ .
- [١٦٥٠٠] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ .

- [١٦٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابِيَهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابِيَهُ، ثُمَّ قَالَ كِتَابِيهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابِيَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَيّهِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَثْلَانًا.
- [١٦٥٠٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ هِ هَامٍ ، وَالزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ ، وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ ، وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ شَعْرَانِهِ مَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَا الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ

<sup>• [</sup>۲۹۲۱۳] [شيبة: ۲۹۲۱۳].

## المنابعة المنافقة





كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَ انِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ .

وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ.

- [١٦٥٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : الرِّقُ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُ وَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ .
- [١٦٥٠٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مِيرَاثُهُ وَوَلَاقُهُ أَثْلَاثًا .
- •[١٦٥٠٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، وَلَا يَعْتِقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ (١) يَمُوتُ، قَالَ: لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ (٢)، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَتُهُ شَهَادَةُ عَبْدٍ.
- [١٦٥٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيتُهُ ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ .
- [١٦٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ، قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّىٰ يُنْظَرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ يُكَاتِبَ فَعَيْنَ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّىٰ الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
- [١٦٥٠٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ ، قَالَ : وَلَا قُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا الْآخَرُ بَعْدُ ، قَالَ : وَلَا قُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : وَلَا قُهُ وَمِيرَاثُهُ لِللَّاقِلِ ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ فَعْنَنِ ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : وَلَا قُهُ وَمِيرَاثُهُ لِللَّاقِلِ ، لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وخراحه» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وينظر الأثر التالي .

<sup>• [</sup>١٦٥٠٨] [التحفة: س ١٩٤١٥].





٥ [١٦٥٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ اللهُ بُنُ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ اللهُ بُنُهُم، عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلَا مِنْهُم، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

# ١١- بَابُ جَرِيرَةِ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- [١٦٥١٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَيْجٍ ، قَالَ لِي عَطَاءٌ : هِي جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ : سَيِّدُهُ ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : هِي لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ .
- •[١٦٥١١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ وَجُلَا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَا قُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.
- •[١٦٥١٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ . قالعبد الزاق : وَبِهِ نَأْخُذُ .
- [١٦٥١٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ .
- [١٦٥١٤] أَضِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّىٰ يَفُكُّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ .
- [١٦٥١٥] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ،

١٠/٥]١ ب].

<sup>• [</sup>۱۲۵۱٤] [شيبة: ۲۷۹۱۳].

<sup>• [</sup>١٦٥١٥] [شيبة: ٢٧٩٠٦، ٢٧٩٠٦].

# المنائك المنكاتية





عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَىٰ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ ، قَالَ: وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ .

•[١٦٥١٦] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ .

قَالَ الْحَكَمُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : جِنَايَتُهُ دَيْنُ يَسْعَى فِيهَا .

• [١٦٥١٧] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءِ لِمَنْ قَوْدُهُ (١٦٥٠) عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَعْدُهُ (١٠) قَالَ: لِلْمُكَاتِبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيّدُ الْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيّدُ الْمُكَاتَبِ بِمَا جَنَى، قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ عَنْ عَطَاءٍ .

- [١٦٥١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَىٰ سَيِّلِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُو تَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُو تَمَنُ مَاءَ؟ قَالَ: بَلَىٰ .
- [١٦٥١٩] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ .
- •[١٦٥٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قُلْتُ لَـهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْء، قَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: مِنْ أَجْلِ أَنَّـهُ كَـانَ مِـنْ مَالِـهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تدره» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل في الموضعين.

<sup>• [</sup>۱۲۵۱۹] [شيبة: ۲۷۹۰۳].





- •[١٦٥٢١] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا ٩ .
- •[١٦٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
- [١٦٥٢٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ.

قَالَ التَّوْرِيُّ : وَأَمَّا نَحْنُ ، فَنَقُولُ : هُوَ فِي عُنُقِهِ . يَعْنِي : الْمُكَاتَبَ .

•[١٦٥٢٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا .

## ١٧- بَابٌ قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ

- •[١٦٥٢٥] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ هَذَا شَيْتًا ، إِلَّا أَدَّىٰ إِلَىٰ هَـ وُلَاءِ مِثْلَـهُ ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَـمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ .
- [١٦٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالِ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا، قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: مَالُو بُنُ دِينَارِ نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ فَعَجَزَ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا عَرِيمًا (١) قَدْ عَتَقَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ فَعَجَزَ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا عَرِيمًا (١) قَدْ عَتَقَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا أُنَاهُ إِلَّا عَرِيمًا لَا عَرِيمًا وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ نَحْوَا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَا أَنَاهُ إِلَّا عَرِيمًا لَا عَرِيمًا فَلْكَ : فَعَجَزَ عَنْهُ مَا أُنْ يُوَدِي عَلَيْهِ، قُلْتُ : فَعَجَزَ عَنْهُ وَالَ : هُو عَبْدٌ حَتَى يُؤَدِّي آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، قُلْتُ : فَعَجَزَ عَنْهُ وَالَ : هُو عَبْدٌ حَتَى يُؤَدِّي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّي .
- [١٦٥٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَاطَعَهُ عَلَى

١[٥/١٢١].

<sup>(</sup>١) الغريم: المديون، ويأتي أيضا بمعنى الدائن، والجمع: غرماء. (انظر: مجمع البحار، مادة: غرم).

## المنابئ المنكاتا





خَمْسِمِائَةِ ، قَالَ : إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ صَارَ عَبْدًا ، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَىٰ ، فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ .

- [١٦٥٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَذَى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، شَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ.
- [١٦٥٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدِ بِإِذْنِ شُركَائِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِي قَالَ : مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدِ بِإِذْنِ شُركَائِهِ ، ثُمَّ عَتَقَ ، اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِي لَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ فَ ضَمِنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَهُو أَحَبُ إِلَيًّ .
- [١٦٥٣٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبِ بَيْنَ شُركَاءَ ، قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ (١) ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ ، قَالَ قَتَادَةُ : كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ .
- [١٦٥٣١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ ؟ قَالَ لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَوُلَاءِ .
- [١٦٥٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ أَهُ، وَمِيرَاثُهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قاطعهم»، ولعل الصواب ما أثبتناه. وينظر: «المسائل» لأحمد (٨/ ٤٤١١). والمقاطعة: هو العقد على إعتاق العبد على مال موجود عند العبد وليس هو بيده، وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة. ينظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٣٧٥).

<sup>• [</sup>١٦٥٣٢] [التحفة: س ١٩٤١٥].

۵[٥/۲۱ ب].

#### المُصِّنَّةُ فِي الْمُوالْمُ عَنُدُالِ وَأَفْلُ





وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخِرِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ .

- [١٦٥٣٣] أَضِىزًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ يَسْعَىٰ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ ، وَوَلَاقُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ .
- [١٦٥٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَـرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ، عَادَ عَبْدًا.

# ١٣- بَابٌ الْمُكَاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ (١) وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَانَ لِمُكَاتَبِ (٢) عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ ، يَقُولُونَ : هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ .
- [١٦٥٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ الْمُلَافَةِ ، وَأَدَّىٰ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا ، ثُمَّ عَبْدًا لَهُ عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ .
- [١٦٥٣٧] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، قَالَ : يَأْخُـدُ الْمُكَاتَبُ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ .
- [١٦٥٣٨] عبدالرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَـهُ عَلَـى أَرْبَعَـةِ آلَافٍ، فَاشْتَرَىٰ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَىٰ الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ، قَالَ: يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلسَّيدِ، سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، قَالَ النَّوْرِيُّ: وَمَا وَهَبَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَـقَ، ثُمَّ عَجَـزَ، فَهُوَ مَرْدُودٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعبده».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المكاتب» ، والصواب ما أثبتناه .

## إِنَّا لِكَالْمُكِاتِكِا





- •[١٦٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدَا، قَالَ: أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ؟
- [١٦٥٤٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، قَالَ (١) : الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا .
- [١٦٥٤١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٢) عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : كَاتَبَ رَجُلُ عُلَامًا عَلَىٰ أَوَاقٍ (٣) سَمَّاهَا ، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ إِلَّا عَلَىٰ نُجُومِهِ ، رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ سَيِّدِهِ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : خُذْهُ يَا يَرْفَا ، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَعْطِ نُجُومِهُ ، وَقَالَ : اذْهَبْ لِلْعَبْدِ فَقَدْ عَتَقْتَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ .
- [١٦٥٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ

  آلَافِ أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَىٰ سَيِّدُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا اللَّكُلُ سَنَةٍ

  نَجْمًا رَجَاءَ أَنْ يَرِنَهُ، فَأَتَىٰ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ

  أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَىٰ ، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ

  الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِثْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَىٰ: ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ،

  أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَكَتَبَ عِثْقَهُ.
- [١٦٥٤٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ مُكَاتَبَا عَرَضَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ بَقِيَّةً كِتَابَتِهِ ، فَأَبَىٰ سَيِّدُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُـوَ أَمِيرُ مَكَّةً :

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «قالوا» ، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٤٢٤) عن إبراهيم ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عن» ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٨٩ ، ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) الأواقي : جمع أوقية ، وهي وزن مقداره أربعون درهمًا = ٨ ، ١٨ ، جرامًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص ١٣١) .

요[0/77]].





هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَأَنْتَ حُرٌّ ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ سَيِّدُهُ ، أَخَذَ مَالَهُ .

• [١٦٥٤٤] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِعٍ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ .

## ١٤- بَابُ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

- [١٦٥٤٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَابِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ عَابِيرٍ اللَّهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. قَابِتٍ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ.
- [١٦٥٤٦] عبد الزاق ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا بَقِيَ عَلَىٰ الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ (١) ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ (٢) ، فَهُ وَ غَرِيمٌ .
- [١٦٥٤٧] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَعْجِزُ ، قَالَ : يُردُّ عَبْدًا ؟ قَالَ : سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ .
- [١٦٥٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
- [١٦٥٤٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، قَالَ: يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَذَىٰ الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ.

<sup>• [</sup>١٦٥٤٥] [شيبة: ٢٠٩٤٤]، وسيأتي: (١٦٥٥٣).

<sup>(</sup>١) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية، مادة: ذود).

<sup>(</sup>٢) **الأوسق والأوساق : جمع** وسق ، وهو : وعاء يسع ستين صاعا ، ما يعادل : (١٦ , ١٦١) كيلـو جرامـا . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

# 





- •[١٦٥٥٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ جُنْدَبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ .
- [١٦٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ عُلَامًا لَهُ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: فَمْحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنُ عُمَرَ كَاتَبَ عُمْرَ عُمْرَ ثُمُ اللَّهُ عَجَزْتُ، قَالَ: فَمَ جَاءَهُ عُلَامٌ لَهُ ٱخَرُيُ قَالُ لَهُ: أَبُو (١) عَاتِكَةَ ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: بَعْدُ ، قَالَ: فَمَ جَاءَهُ عُلَامٌ لَهُ ٱخَرُيُ قَالُ لَهُ: أَبُو (١) عَاتِكَةَ ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ ثُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبَكَ قَالَ: لَا ، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ ، قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يُعْتِقَنَّهُ ، قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْدُ، قَالَ: فَرَأَىٰ ابْنَةً لَهُ فَعَلَ ابْنَهُ أَبِي عَاتِكَةَ ، فَقَالَ لِصَفِيّةَ : مَا قُلْتُ فِي هَـ وُلَاءٍ؟ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ ، فَقَالَ لِصَفِيّةَ : مَا قُلْتُ فِي هَـ وُلَاءٍ؟ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِصَفِيّةَ : مَا قُلْتُ فِي هَـ وُلَاءٍ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ ، فَقَالَ لِصَفِيّةَ : مَا قُلْتُ فِي هَـ وُلَاءٍ؟ قَالُوا: فَهِي حُرَةٌ كَفَّارَةٌ (٢) يَوينِي ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ . قَالَ: عَمِينِي ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ .
- [١٦٥٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْإِسْ مَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَنِي الْأَفَّا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَب هَذَا الْغُلَامُ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ أَلْفًا، فَقَالَ: فَقَالَ: فَامْحُهَا أَنْت، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُ وَ جَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَرْتُ، قَالَ: فَامْحُهَا أَنْت، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُ وَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ، وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ (٣) جَارِيَتِي، يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ، وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَزِلْ (٣) جَارِيَتِي، قَالَ : فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْت، قَالَ: أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَحِبَّ الْآنَ إِنْ شِئْت، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ.

قَالَ نَافِعٌ: يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ ، قَالَ : لَمْ يُفَسِّرُ فِيهَا شَيْءٌ (٤) ، وَلَكِنِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَىٰ كِتَابَةِ أَبِيهِمْ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ،
 والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

٥[٥/٢٢].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «اعزل» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَتِّدُ الرَّزَافِ





- [١٦٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ، بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْءٌ.
  - [١٦٥٥٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
  - [١٦٥٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
- [١٦٥٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مَيْمُ ونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ (١) لِمُكَاتَبِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ : أَنِ ادْخُلْ عَلَيَّ ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ .
- [١٦٥٥٧] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
- ٥ [١٦٥٥٨] عبرالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِإِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَةً كِتَابِكَ لِإِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فَالَتْ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ (٣) أَذْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا، قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنْمَا بِكَ (٣) أَنْ (٤٠) تَرَانِي

<sup>• [</sup>۲۰۹۲۴] [شيبة: ۲۰۹۶۲، ۲۰۹۶۶].

<sup>• [</sup>٥٥٥٨] [شيبة: ٢٠٩٤٧] ، وسيأتي: (١٦٥٧١).

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «هي» ، وهي مزيدة خطأ.

٥ [١٦٥٥٨] [التحفة: دت س ق ١٨٢٢١] [شيبة: ٢٠٩٦٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «ألا»، وفي «المستدرك» (٢٩٠٧) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق: «لا والله لا أؤديه إليه أبدا».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «المستدرك»: «أيهانك» ، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٥٠): «أن ما بك» ، وفي «غوامض الأسهاء» لابن بشكوال (١/ ١٧٣): «إذا كان ما بـك» ، جميعا من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت كما في «المستدرك» وغيره.

# <u>ڪ</u>تَابُابُلِكِانَيْا





وَتَدْخُلَ عَلَيَّ ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ».

• [١٦٥٥٩] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَدِينُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَقَالَهُ

- ٥[١٦٥٦٠] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَلْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَلْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ،
- ٥ [١٦٥٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ : اسْمُهُ (١) نُفَيْعٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ .
- [١٦٥٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ ١٤ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
- [١٦٥٦٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : يُـورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدًى ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .

<sup>• [</sup>٥٩٥٩] [شيبة: ٢٠٩٥٢]، وتقدم: (١٦٣٠٦).

٥[١٦٥٦٠] [التحفة: د س ٦٢٤٢، د ت س ٥٩٩٣] [الإتحاف: جا طح قط كم حم ٨٤٠١] [شيبة: ٨٤٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل لعله: «سمع»، ولعل الصواب ما أثبتناه. ينظر: «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٦).

١[٥/ ٣٢ أ].

<sup>• [</sup>٢٦٥٦٣] [التحفة: (ت) س ١٠٢٤٤ ، س ٢٠٠٨] [شيبة: ٢١٩٦٧ ، ٢١٨٢٩ ، ٢٨٤٤١].

## المُصِّنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبِّلْالْ رَافِي





- ه [١٦٥٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُويْج ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبَا عَلَى مِائَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبَا عَلَى مِائَةِ وَعَنْهَ مَا اللَّهُ اللَّ
- •[١٦٥٦٥] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ السَّرِّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشَّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
- [١٦٥٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ ، فَهُوَ غَرِيمٌ .

قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

- [١٦٥٦٧] وَإِمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَشُـرَيْحًا كَانَـا
   يَقُولَانِ : إِذَا أَذَى الثَّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ .
- [١٦٥٦٨] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَدَّىٰ قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ .
- [١٦٥٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : كَتَبَ (٣) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ ابْنِ عَلْقَمَةَ إِذَا قَضَىٰ الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُ وَ غَرِيمٌ مِنَ

٥[١٦٥٦٤] [التحفة: س ٨٨٠٦، د ٨٩٥٥، س ٨٧٧٢، ت ٨٨١٤، س ٨٦٩٢، س ٨٨٥٥، س ق ٨٦٧٣، د ت س ق ٨٦٦٤، د س ٨٧٢٥، د ٧٠٧٧، د ت س (ق) ٨٩٢٥] [شيبة: ٢١٨٣٤]، وتقدم: (١٥٠٣٠).

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «أبق» ، والمثبت كما في «كنز العمال» (١٠/ ٣٣٠) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>•[</sup>۲۰۹۷][شيبة: ۲۰۹۵۷].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «كاتب» ، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٣٧٤) عن ابن جريج ، به .

## المنابئ المنكاتا





الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ، قَالَ: فَاتَّبِعَ (۱) عَلَىٰ نَافِعِ بُنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذَنْ يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ. يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ.

- ٥ [ ١٦٥٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّنْتُ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا لَا كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .
- [١٦٥٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَىٰ دَوْسٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَهُ : أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ شَيْءٌ .
- [١٦٥٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَلِيًا قَالَ : الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّىٰ .
- [١٦٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِد، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ.
- [١٦٥٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْ يَعُدُمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَا تَبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ وَلَوْ لَمْ يَعُدُم عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَعُدُم عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ أَحَدِ: أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يَعُدُ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ مَنَ النَّيْنِ وَيُسْتَسْعَى ١٤ ، قُلْتُ : فَعَجَزَ قَالَ: فَلَا أَرَىٰ أَنْ يَعُودَ عَبْدًا، قُلْتُ : فَمَا أَرَىٰ إِنْ بَعِيدِ الثَّلُثُ قَالَ: لَا ، قُلْتُ : فَالرَّبُعُ قَالَ: نَعَمْ ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا، قُلْتُ : فَلَا يَعُودُ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ ، وَلَمْ أَكُنِ قُلْتُ : أَفْرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا ، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ ، وَلَمْ أَكُنِ قُلْتُ : أَفْرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا ، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ ، وَلَمْ أَكُنِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>۲۰۹۲] [شيبة: ۲۰۹٤۷].

<sup>• [</sup>۲۷۵۲۱] [التحفة: (ت) س ١٠٢٤٤ ، س ١٠٠٨٦] [شيبة: ٢٦٩٠٢ ، ٢١٨٢٩ ، ٢٦٤٨٢] .

<sup>• [</sup>۲۰۹٤۳] [شيبة: ۲۰۹٤۳].

۵[٥/ ۲۳ ب].





اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

## ١٥- بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْمُكَاتَ بِ
  يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ : يَقُولُ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ ،
  قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ .
- •[١٦٥٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ .
- [١٦٥٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ : فَبُنُ الْعُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِاللَّذِي نَبْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِاللَّذِي بَدَأً لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ .
- •[١٦٥٧٨] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ (٢) حَلَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَدْ هَلَكَ عَمَلُهُ سَنَةً (٣) قَالَ: لَا، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَاطَعْتُهُ عَلَىٰ مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: لَا تُحَاصُّهُمْ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.

<sup>•[</sup>٥٧٥٢١][شيبة: ٥٤١٨، ٢٥٨٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متت» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفي «المدونة» (٢/ ٤٧١) من طريق ابن جريج: «قال: قال زيد . . .» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أفلس مكاتبي بنجم من نجومه» كذا في الأصل ، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/٥٥٨) عن ابن جريج: «أما أحاصهم بنجم من نجومه» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرئ»: «قد ملك عمله في سنته».

# المُنْ الْمُنْ الْمُنْ





- [١٦٥٧٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يَضْرِبُ مَوْلَاهُ (١) بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ .
- [١٦٥٨٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح مِثْلَهُ .
- [١٦٥٨١] عبد الزال ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الشَّوْدِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَىٰ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ .

قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ.

## ١٦- بَابُ الْحَمَالَةِ (٢) عَنِ الْمُكَاتَبِ

- [١٦٥٨٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَتَبْتُ عَلَىٰ وَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ : أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَىٰ مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيَّكُمَا عَلَىٰ مُعْدَمِكُمَا (٣) قَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٦٥٨٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَاتَبْتُ (٤) عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءِ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَالَ: هِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكُ مِنْكَ شَيْءٌ،

<sup>• [</sup>۲۱۸٤۷ ، ۲۱۸٤٦] [شبية : ۲۱۸٤۷ ، ۲۱۸٤۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مواليه» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٩٦/٤) عن الثوري ، به .

<sup>• [</sup>۲۱۸۵۱] [شيبة: ۲۱۸۵۱].

<sup>(</sup>٢) الحيالة: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة . (انظر: النهاية ، مادة : حمل) .

<sup>• [</sup>۲۸۶۸۲] [شيبة: ۲۲۲۲۱].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «معدكما» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٤٤) عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «على».





فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ ﴿ وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالًا أَخَذْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَجِـدْ لَـهُ مَالًا لَمْ يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ .

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ .

- [١٦٥٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا .
- [١٦٥٨٥] عِمِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَالَ لِي رَجُلُ : كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ ، فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ عَجَزَ قَالَ : لَا يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ .
- [١٦٥٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ وَعَطَاءٍ وَعُمَرَ (١) قَالاً: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي ، وَحَمَلَ لَكَ إِنْ سَانٌ بِكِتَابَتِهِ ، قَالاً: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ ، رَجَعَ ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْتًا ، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ (٢) فَإِنْ عَجَزَ فَهُو عَبْدُكَ ، رَجَعَ ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْتًا ، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ (٢) عَجَزْتَ فَإِنْكَ عَبْدٌ ، قَالاً : إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ ، وَيُوَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَى يَسْتَوْفِي الَّذِي لَهُ ، وَقَالاً : إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ .
- [١٦٥٨٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ : جَائِزٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ : جَائِزٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَوُونُهُ شَيْئًا ، مِنْهُمْ حَمَّادٌ ، وَابْنُ شُبُرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ : مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ .
- [١٦٥٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ ، لِأَنَّهُ عَبْدُهُ .
- [١٦٥٨٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَـوْقَالَ رَجُلٌ

요[이 37 [].

<sup>(</sup>١) قوله: «وعطاء وعمر» كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «عن عطاء وعمرو».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

## <u>َ</u>





لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ: هَذَا جَائِزٌ ، وَوَلَاقُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَىٰ الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ .

#### ١٧- بَابُ الْمُكَاتَبِ عَلَى الرَّقِيقِ

- •[١٦٥٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلَامًا لَهَا عَلَىٰ وُصَفَاءَ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ.
- •[١٦٥٩١] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي كَانَتْ مَوْلَاةً لِأَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ يُقَالُ لَهَا سَارَّةُ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَاتَبَ غُلَامًا عَلَىٰ رَقِيقٍ.
- [١٦٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عُلَامًا لَهُ عَلَىٰ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَم، وَعَلَىٰ عُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدَّىٰ كَاتَبَ عُلَامًا لَهُ عَلَىٰ عُشَرَةِ آلَافِ دِرْهَم، وَعَلَىٰ عُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، الْعُلَامُ الْمَالَ عَلَىٰ نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، الْعُلَامُ الْمُالَ عَلَىٰ نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِه، فَخَاصَمَهُ إِلَىٰ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ خَلِيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ مَنْ الْخَطَّابِ خَلِيْكَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ غُلَامًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: الْتَمِسُهُ قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدُهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرَّقِيْ .
- [١٦٥٩٣] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ .
  - [١٦٥٩٤] قال: وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٩٠.
    - [١٦٥٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

<sup>• [</sup>۱۲۰۹۱] [شيبة: ۲۰۰۱۲].

<sup>•[</sup>١٦٥٩١][شيبة:٢٠٥١٣].

<sup>• [</sup>۲۰۵۱۲] [شببة: ۲۰۵۱۹].

<sup>• [</sup>۲۰۵۱۳] [شيبة: ۲۰۵۱۴].





- [١٦٥٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَىٰ أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ .
- ٥ [١٦٥٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، فَكَاتَبُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكِنَة حَتَّىٰ يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّة» ، ثُمَّ وَكَذَا وَدِيَّة حَتَّىٰ يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّة» ، ثُمَّ عَذَا النَّبِيُ عَيِيدٍ ، فَوضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا ، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَىٰ ثَبَجِ الْبَحْرِ ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّة ، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي الْمَنْبَتُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَة ، فَهِي صَدَقة ، فَهِي صَدَقة ، فَلِمَا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي الْمَنْبَتُ ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَة ، فَهِي صَدَقة ، بِالْمَدِينَةِ .
- [١٦٥٩٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَـالَ : سَـمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بَضْعَةَ عَشَرَ ، مِنْ (١٦ رَبِّ إِلَى رَبِّ .
- ٥ [١٦٥٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ رَجُل، مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَىٰ سَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ وَهُوَ يُحْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ قَالَ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمِلِ يَدِي، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمْتُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ فِي أَهْلِي بِرَامِ هُرْمُزَ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَىٰ مُعَلِّمِي الْكُتَّابِ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوَا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَعَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوَا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَعَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبِر السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنَحْوَا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَعَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبِر السَّمَاءِ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ الْبَنَكُمْ قَالَ: فَا أَخْرَجُوهُ، فَاسْتَخْفَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ الْبَعْظِيمِ، فَوَجَدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبًا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ فَوَحُدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبًا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ فَوَرَحْتُ بِذَلِكَ ، فَقُرْحْتُ بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ فَي مِنْهُمْ : إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَقَرِحْتُ بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ فَي مِنْهُمْ : إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَقَرِحْتُ بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ مَنْ مِنْ التَعْفِي مَنْهُمْ : إِنِي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَأُصَلِقُ فَي فِي فَقَرِحْتُ بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا مَعَكَ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «بضعة إلى بضعة» ، وضرب عليه.

٥[١٦٥٩٩][التحفة: تم ١٩٦٨][شيبة: ١٠٨١٢، ٢٢٤٠٥].





قَالَ: فَخَرَجْنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْبَرَ عَلَىٰ مَشْي مِنْهُ ، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيَيْتُ قَالَ: ارْقُدْ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَطْعَمْ يَوْمًا حَتَّىٰ جِثْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ ، وَقَالَ لِي : إِذَا رَأَيْتَ الظِّلِّ هَاهُنَا ، فَأَيْقِظْنِي ، فَلَمَّا بَلَغَ الظِّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ : شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللَّهِ لَأَدَعَنَّهُ (١) قَلِيلًا ، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ فَرَأَى الظِّلِّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ (٢): قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدَعَكَ أَنْ تَنَامَ قَلِيلًا قَالَ : إِنِّي لَا أَحَبُّ أَنْ يَأْتِي عَلَيَّ سَاعَةٌ إِلَّا وَأَنَا ذَاكِرٌ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِس فَإِذَا سَائِلٌ مُقْعَدٌ يَسْأَلُ، فَسَأَلَهُ ، فَلَا أَدْرِي مَا قَالَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ الْمُقْعَدُ : دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْتًا ، وَخَرَجْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَبُ وَأَتْبَعُهُ، فَسَهَوْتُ ، فَذَهَبَ الرَّاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ ۩ أَتْبَعُهُ (٣) ، أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا عَبْدٌ آبِتٌ ، فَأَخَذُونِي فَأَرْدَفُونِي خَلْفَ رَجُلِ مِنْهُمْ ، حَتَّىٰ قَدِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ : وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدًا ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ ، فَصَدِّقْهُ ، وَآمِنْ بِهِ ، وَإِنَّ آيَتَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ : فَمَكَثْتُ مَا مَكَثْتُ ، ثُمَّ قَالُوا: جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْرِ ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: صَدَقَةٌ قَالَ: «لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ : هَدِيَّةٌ ، فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاَّهُ لْإَنْظُرَ الْخَاتَمَ ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَىٰ رِدَاءَهُ (٤) عَنْ مَنْكِبَيْهِ ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ: فَإِمَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لأعيينه» وما أثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «قال».(۲) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «وخرجت» ، وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٤) الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .





كَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ نَخْلَةٍ ، وَإِمَّا اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَالَ : فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَبَ عَلَىٰ مِائَةِ نَخْلَةٍ ، وَإِمَّا اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ بِمِائَةِ نَخْلَةٍ قَالَ : أَكِلَ مِنْهَا .

#### ١٨- بَابُ لَا وِرَاثَةَ

- [١٦٦٠٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوفِّي رَجُلُ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّفَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَشُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا: مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ فَشُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَا: مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُو بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضُلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُو لِلرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ .
- [١٦٦٠١] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاؤُهُ لِعَصبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ .
- [١٦٦٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءَ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، وَالَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ .
- ٥ [١٦٦٠٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَوْثُ الْمَوْأَةُ مِنَ الْوَهُوبِيِّ قَالَ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ الْوَلَاءِ شَيْنًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
- •[١٦٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا (١) مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا (٢) فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَالَ: فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَلَوْ أَنَّ الْمُرَأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَلَوْ أَنَّ الْمُرَأَة أَعْتَقَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِنْقُهَا.

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «له» ، ولا يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل: «وإخوتها».

## إلى المالكي المنظمة





- •[١٦٦٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَىٰ نُجُومَهُ حَتَّىٰ عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَلَهَا، قَالَ: فَلَا تَرِثُهُ ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ الْ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا ، وقَالَ لِي عَمْرُو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَىٰ بِهِ ، وَيُقْضَىٰ بِأَلَّا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا .
- [١٦٦٠٦] عبد الزاق، قَالَ: قَالَ (١) عَطَاءٌ: فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَىٰ شَرْطِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ .
- [١٦٦٠٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ (٢) ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، عَنْ مَوْلَىٰ لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُورَّتُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ (٣) . . . لَكَ إِلَىٰ أَنْ يَفْعَلَ تُورِّثُهُمْ .
- [١٦٦٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلِ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : وَلَاؤُهُ لَهُمَا .
- [١٦٦٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ مِثْلَهُ قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَا وَ (٤).
- ١٦٦١٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ
- [١٦٦١١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوفِّي وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، فَقَضى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا: وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .

(١) زاد بعده في الأصل: «قال».

(٣) بعده كلمة غير واضحة في الأصل.

1 [ ٥/٥] أ

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «لهؤلاء» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٥٧١) عن ابن جريج ، به .





- •[١٦٦١٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِإَبْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدِ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدِ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدِ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمَا يَعْنِي الْوَلَاءَ.
- [١٦٦١٣] عبد الرئاق، عن ابن جُريْج قال : قُلْتُ لِعَطَاء : رَجُلٌ ثُوفِي وَتَرك ابْنَيْنِ لَهُ وَتَـرَك الْمُكَاتَب، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قَضَىٰ كِتَابَتَهُ حَتَّىٰ عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَب وَقَالَهُ عَمْوه بَنُ مَا اللّه عَتَقَ (١) ، وَابْنَا سَيِّهِ حَيَّانَ ، الَّذِي صَارَ لَهُ (٢) فِي الْمِيرَاثِ ، وَالآخَر ، مَنْ يَرفُهُ؟ قَالَ : يَرفَانِه (٣) جَمِيعًا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاوُهُ إِلَى الَّذِي يَرفُه ؟ قَالَ : يَرفَانِه (٣) جَمِيعًا ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : رَجَعَ وَلَاوُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاء : فَإِنَّ الَّذِي وَرِفَهُ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيئًا قَالَ : إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِفَهُ أَعْتَقَهُ ، قُلْتُ اللّه عَوْلُ وَهُ لِلّهُ مِينَا اللّه عَنَقَهُ ، قَوْلَا وُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتُ لِي هَا أَعْتَقَهُ ، فَوَلَا وُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَا اللّه يَعْتَقَهُ ، قَوْلَا وُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتُ لِي هَا لَهُ عَنْهُ مِنْهُ عَنْهُ مَعْتَقَهُ ، قَوْلَا وُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتُ لِي هَا لَهُ عَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ مَا عَتَقَهُ ، فَوَلَا وُهُ لِلّذِي أَعْتَقَهُ ، قَدْ أَثْبَتُ لِي هَالَ ابْنُ جُرَيْج : وَأَقُولُ أَنَا : إِنْ أَحَدَ مِنْهُ عَوْضًا ، وَبَقِي عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْهُ مَنْ قَلِي وَرَفَهُ اللّذِي أَعْتَقَهُ ، مِنْ أَجْلِ أَنَهُ عَبْدٌ مَا بَقِي مَ لَيْهِ مِنْهُ مَعْرَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ (٤) عَادَ عَبْدًا .
- •[١٦٦١٤] عبد الزاق ١٥ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُـرُوةَ إِيَّـاهُ عَنْ بَرِيرَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَكَاتَبَتْ مُكَاتَبَةً عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَاثِشَةَ ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا .

٥[١٦٦١٥] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فِي امْرَأَةِ تُوفِيّت وَلَهَا

<sup>(</sup>٢) قوله: «صارله» تصحف في الأصل: «صارا».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعلها زائدة سهوا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يرثانها».

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «كاتبه» ، وينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٧١) و «معرفة السنن والآشار» (٤٦٤/١٤).

요[이/٢٢]].

#### المنابعة المنافقة





مُكَاتَبُ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا ، فَأَدَّىٰ كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ : إِنْ أَدَّىٰ كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهُ ، فَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ ، فَإِنَّهُ بَلَعْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

- [١٦٦٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَيِعْتُهُ وَقَبَدُ وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ فَعَجَزَ، قَالَ عَطَاءٌ (١) : فَهُو عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءِ: فَقَضَى فَعَتَقَ، قَالَ : فَهُو مَوْلاهُ، هُو لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، قَالَ : فَكَيْفَ وَإِنَّمَا لَقُلْتُ لِعَطَاءِ : فَقَضَى فَعَتَقَ، قَالَ : فَهُو مَوْلاهُ، هُو لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، قَالَ : فَكَيْفَ وَرَاثَةً، الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ : كَلًا ، لَيْسَتْ بِعِتْقِ ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُهُ وَرَاثَةً ، الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ : كَلًا ، لَيْسَتْ بِعِتْقِ ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُهُ وَرَاثَةً ، وَيَهِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُو عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَهُ ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلا وُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَهُ ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِ عَلَيْهِ ، قُلْتُ لِعَطَاء : أَحُسْبِي (٣) أَنْ يَلْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي ، وَلَمْ يَأُذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَاغُهُ وَلِي أَبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَافُلُ وَلَاقُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَافُنَ لَيْ يَعْمِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَافُنَ قَلَ وَرَاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ .
- [١٦٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُ وَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُو لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُ وَ مَوْلاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا.
- [١٦٦١٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا ، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ ، فَأَعْتَقُوهُ قَالَ : يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَّصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال عطاء» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٨/ ٢٣٨) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «يبيع».

<sup>(</sup>٣) الحسب: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: حسب).





#### ١٩- بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ

وَإِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ عَجَزَ ، وَتَفْرِيقٍ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ .

- •[١٦٦١٩] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ .
- [١٦٦٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: أَنَّ الْمُكَاتَبَ وَ يَبْاعُ، فَهُوَ أَحَقُ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ.

وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّمْ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

- [١٦٦٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلَا يَرَوْنَهُ شَيْتًا.
- ٥ [١٦٦٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ قُرَيْشٍ ١ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى فِي مُكَاتَبِ اشْتَرَىٰ مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ ، عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى فِي مُكَاتَبِ اشْتَرَىٰ مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ يَقُولُ : «مَنِ ابْتَاعَ دَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَىٰ بِهِ فَمَا حِبُهُ » . إِذَا أَدَىٰ مِثْلَ الَّذِي أَدَىٰ صَاحِبُهُ » .
- [١٦٦٢٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلَّا يَقْضُونَ : مَنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ رَجُلِ دَيْنًا ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَىٰ بِهِ .
- [١٦٦٢٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطَوْهُ ؟ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ ، فَلَا بَأْسَ .
- •[١٦٦٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَنُ ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ. عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسُ فِي الرِّقَابِ.

۵[۵/۲۱ ب].



- [١٦٦٢٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٦٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَىٰ عُلَامًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ، قَالَ: يُودُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصَّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَتِهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
- [١٦٦٢٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا .

# ٢٠- بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ

وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ (١) أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ (٢).

- •[١٦٦٢٩] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ (٣) عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا ، وَ (٢) هُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ : لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ .
- [١٦٦٣٠] عِم الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
- [١٦٦٣١] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيِّقِيَّةً قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ .
- [١٦٦٣٢] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.

<sup>(</sup>١) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل «كان» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>١٦٦٣٢] [شيبة : ٢٢٦٦٣]، وسيأتي : (١٧٦٤٠).

#### المُصِنَّفُ لِلِمِالْمُعَالِمُ الْمُعَالِلَّا الْأَافِي





- [١٦٦٣٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَن الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ .
- [١٦٦٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ .
- •[١٦٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ كَتَبَ: نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ، وَهَذَا لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسَا، وَأَشَارَ إِلَىٰ طَاوُسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّه! أَبَعْدَ فَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي شَطَاوُسٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ قَلْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي شَطَاوُسٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ (١٠): إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ.
- [١٦٦٣٦] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.
- [١٦٦٣٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : يُجْلَدُ مِائَةً ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تُخَيِّر ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ .
- [١٦٦٣٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَىٰ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ <sup>(٢)</sup> ، وَيُـدْرَأُ

얍( ٧٢ [].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «قلت» ، والصواب ما أثبتناه لاستقامة السياق .

 <sup>(</sup>٢) الصداق: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا
 كرضاع ورجوع شهود . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٦٠) .

#### إِنَّا لِمُنْ الْمُنْكِلَاتُكِانَكِا





عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَهُ إِذَا وَلَـدَثْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنْ شَاءَتْ أَذَتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ.

- [١٦٦٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ قَالَا فِي الرَّجُلِ
  يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ: إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ ، وَغَـرُمَ لَهَا مِشْلَ
  صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا .
- [١٦٦٤١] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، هَذَا هِذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ ، فَالْبَيْعُ لِلْأُوَّلِ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : الْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ ، يَقُولُونَ : إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ .

\* \* \*





# ١١- كَيَالِوَلِاءِ

# الله المحالية

## ١- بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ٥ [١٦٦٤٢] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، وَ الشَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ .
- [١٦٦٤٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ.
- [١٦٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْف، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرَّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى .
- [١٦٦٤٥] عبد الرَّاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ (٣) الْوَلَاءُ أَحْرَزَ الْوَلَاءُ أَحْرَزَ (٣) الْوَلَاءُ أَحْرَزَ اللَّهِ بِنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَلِيّ قَالَ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ مَنْ أَحْرَزَ (٣) الْوَلَاءُ أَوْرَاءُ أَوْلَاءُ أَوْرَنِ عَلَيْكُوا أَوْرَاءُ أَوْرَاءُ أَوْرَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَوْلَاءُ أَلْهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْوَلَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل.

٥ [١٦٦٤٢] [التحفة: خ م ت س ق ٧١٥٠، م س ٧١٣٧، ع ٧١٨٩، م ت ٧١٧١، م س ٧٢٢٣، م ٢١٨٦، خ م د س ٨٣٣٤] [الإتحاف: مي جاعه حب كم حم ٩٨٦٤] [شيبة: ٢٠٨٣٧] .

<sup>• [</sup>٢٦٢٢٦] [شيبة: ٢٢٢٦٤].

<sup>• [</sup>۱۶۲۲] [شيبة: ۲۰۸٤٠، ۲۲۲۲].

<sup>• [</sup>١٦٦٤٥] [شبية: ٣٢٢١٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: «مسعر، عن عبد الله بن رباح» في الأصل: «معشر»، والمثبت من «التمهيد» (١٦/ ٣٣٧)، من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) أحرز الشيء: حازه . (انظر: اللسان، مادة: حرز) .

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّعَ ثُلَالِ أَلْقِيا





- [١٦٦٤٦] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَـالَ: سُـئِلَ عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ مَسْعُودِ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ ١٤ : أَيبِيعُ أَحَدُكُمْ نَسَبَهُ؟
- [١٦٦٤٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ مَرَّتَيْنِ .
- [١٦٦٤٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ : أَيَأْكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرِّ؟ وَيَقُولُ : فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ الْوَلَاءُ قَالَ : أَيَاكُلُ بِرَقَبَةِ رَجُلٍ حُرِّ؟ وَيَقُولُ : فَلَا يَبِيعُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْدِي أَعْتَقَهُ ، فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَظَاءِ : أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ الْمُعْتَقُ وَلَا السَّيِّدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَمَا هُوَ إِلَّا مِثْلَهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَظَاءِ : أَيَبِيعُ أَهْلُهُ وَلَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالَ : لَا ، سَوَاءً ذَلِكَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ تَتْرَىٰ .
- [١٦٦٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ .
- •[١٦٦٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ ، وَلَا يُوهَبُ .
- [١٦٦٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْـوَلَاءُ نَـسَبُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.
- [١٦٦٥٢] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ ، وَلَا يُوهَبُ .

۵[۵/۲۷ ت].

<sup>• [</sup>۲۶۲۲۱] [شيبة: ۲۰۸۳۹، ۲۲۲۵].

<sup>• [</sup>١٦٦٤٨] [التحفة: خ دت ٦١٨٩ ، خ ت ٥٩٩٨] [شيبة: ٢٠٨٣٨].

<sup>• [</sup>١٦٦٤٩] [التحفة: خ ت ٥٩٩٨ ، خ د ت ٦١٨٩] [شيبة: ٣٢٢٦٦ ، ٢٠٨٣٨] .

<sup>•[</sup>١٦٦٥٠][شيبة:٢٠٨٤٤].

<sup>• [</sup>۲۰۸٤٥] [شيبة: ۲۰۸٤٥].

## كالخالولا





- [١٦٦٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْـوَلَاءُ لُحْمَةُ (١) كَالنَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .
- [١٦٦٥٤] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ أَنْ عُكَانَ يَكُرَهُ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَأَنْ يُوَالِي أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَوَالِي أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ.
- ٥ [١٦٦٥] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُورُ؟ قَالَ: لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ، قَالَ: لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مُولَاهُ ، قَالَ: قَالَاتُهُ عَالَانَا اللّهُ عَلْنَا اللّهُ عَلْنَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَالَا اللّهُ عَالْ اللّهُ عَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ٧- بَابٌ إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى (٥) مَنْ شَاءَ (٢)

٥ [١٦٦٥٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُـوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرُو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ

<sup>• [</sup>۱۳۵۲۲] [شيبة: ۲۰۸۶۲، ۲۰۸۶۸، ۲۲۲۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «قال الولاء لحمة» بدله في الأصل: «قالوا لولا الخمسة»، والتصويب من «شرح القسطلاني» (٤/ ٣١٤) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>۱۶۲۵] [التحفة: ع ۷۱۸۹، م ۷۱۸۰، خ م د س ۸۳۳۴، م س ۷۲۲۳، خ م ت س ق ۷۱۵۰، م ت ، ۷۱۷۱، م ت التحفة: ع ۷۱۵۰، م ت ، ۷۱۷۱، م س ۷۱۲۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يتوالي» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٠/ ٣٢٧) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) الصرف: التوبة. (انظر: النهاية، مادة: صرف).

<sup>(</sup>٤) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .

<sup>(</sup>٥) يتولى : يتخذ أولياء ، والمولى : السيد . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٦) قوله : «من شاء» وقع في الأصل «شيئا» ، والصواب ما أثبتناه ؛ فهو الموافق للأحاديث الواقعة تحت هذه الترجمة .





يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ (١) قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ .

- •[١٦٦٥٧] عبد الزَّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّىٰ مَوْلَىٰ (٢) رَجُلِ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَىٰ (٣) مُحْدِثًا (٤)، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا.
- ٥ [١٦٦٥٨] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُ عَيْقِ عَلَىٰ كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ اللَّهِ يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُ عَيِّقِ عَلَىٰ كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ اللَّهُ لَعَنَ فِي لَا يَحِلُّ لِمُسْلِم بِغَيْرٍ إِذْنِهِ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي كَاللَّهُ مَعْلَ ذَلِكَ .
- •[١٦٦٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْـنُ عُقْبَـةَ، عَـنْ نَـافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَىٰ أَحَدٌ غَيْرَ مَوْلَاهُ، وَأَنْ يَهَبَهُ.
- ٥[١٦٦٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَالَىٰ مَوْلَىٰ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِفًا فِي الْإِسْلَامِ ، أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةَ ذَاتَ شَرَفٍ (٥) ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ » .
- [١٦٦٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ (٢) ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «من رسول الله ﷺ»، وهو مزيد خطأ، وينظر الحديث السابق.

<sup>• [</sup>١٦٦٥٧] [التحفة: م س ٢٨٢٣] [الإتحاف: جاحم ٣٤٨٣].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٠/ ٣٣٨) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) الإيواء: الضم، والحماية، والنصر. (انظر: النهاية، مادة: أويى).

<sup>(</sup>٤) المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

٥ [٨٦٦٨] [التحفة: م س ٢٨٢٣] [الإتحاف: جاحم ٣٤٨٣]، وتقدم: (١٦٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) الشرف: القدر والقيمة . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

<sup>(</sup>٦) ذكره السرخسي في «المبسوط» (٤/ ١٨٦) وسياه: «زيادا».





جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُوَالِيَهُ فَأَبَىٰ ، فَجَاءَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ ، قَالَ إِلَىٰ عَبَّاسٍ فَوَالَاهُ ، قَالَ : فَوَلَدُهُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ .

- [١٦٦٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شَاءَ. شِنْتُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ (١) جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ.
- ه [١٦٦٦٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الشَّتَرِطْ وَلَاءَهُ» ، قَالَ : رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الشَّتَرِطْ وَلَاءَهُ» ، قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَهُ وَالَىٰ مَنْ شَاءَ حِينَ يُعْتَتُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
- [١٦٦٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُــوَالِي الرَّجُلَ، قَالَ: لَهُ وَلَاؤُهُ، وَلَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ حَيْثُ شَاءَ، مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.

## ٣- بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

٥ [١٦٦٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً ، أَيَبِيعُونَكِ؟ فَأَعْتِقَكِ ، قَالَتْ (٢) : حَتَّى تَسْأَلُهُمْ ، فَذَهَبْتْ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكِ عَدَّةً وَاحِدَةً ، أَيَبِيعُونَكِ؟ فَأَعْتِقَكِ ، قَالَتْ (٢) : حَتَّى تَسْأَلُهُمْ ، فَذَهَبْتْ

<sup>(</sup>١) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة ، وهي : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا) ، فإذا أدى المال صار حُرًّا . (انظر: النهاية ، مادة : كتب) .

٥[٥٦٦٦] [التحفة: خ ١٧١٥، م س ١٧٣٥٤، خ م س ١٧٤٩١، خ م ١٦٨١٣ ، خ م س ١٧٤٩، س ١٦٦٦٧ ، خ د س ١٩٩١، د ١٧٦٩١، د ١٥٩٩٧، م ١٧٢٣١، ت ق ١٥٩٥٩، ق ١٧٤٣١، خ م د ت س ١٦٥٨، م ق ١٢٦٧١، د ١٩٢٦، خ س ١٧٩٣٨، م دت س ١٦٧٧٠، خت م سي ١٦٧٠٢، د ١٧١٨٤، خ ١٦٠٤٣، م ١٧٠٠٣، م د س ١٧٤٩، م ١٥٩٣٣، خ س ١٥٩٣٠، خ س ١٥٩٣٠، وسيأتي: ت س ١٩٩٥] [شيبة: ١٧٧١، ١٧٨٧، ١٧٨٧، ١٧٨٧، ١٧٨٨، ١٢٨٨، ٢٥٠٣٦]، وسيأتي:

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «قال»، والتصويب كما عند المصنف (٩٣ ١٣٧).





فَسَأَلْتُهُمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، وَالْوَلَاءُ لَنَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : «الشَّتَرِيَهَا ، وَأَعْتَقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَاشْتَرَتْهَا ، وَأَعْتَقَتْهَا (() ، قَالَتْ : ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷺ ، مَنِ قَامَ النَّبِيُ ﷺ خَطِيبًا ، فَقَالَ : «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ أَقُوامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلُ ، وَإِنِ السُتَرَطَ مِائَةَ مَرَةٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُ وَأَوْنَ أَنْ .

- [١٦٦٦٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ (٢٦ أَنَّ عَرُوةَ أَخْبَرَهُ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ (٢٦ ابْتَاعَتْهَا شَيْئًا ، يَعْنِي : وَأَنَّ عَائِشَةَ (٢٣ أَنْ عَنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، يَعْنِي : بَرِيرَةَ .
- ٥ [١٦٦٦٧] عِرَالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بِبَرِيرَةَ، قَالَتْ: أَعْتِقُهَا، قَالُوا: وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلَاءَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «نَعَمِ ٣ ، اشْتَرِطِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللَّهِ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
- ٥ [١٦٦٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وأعتقها» ، والتصويب كما في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «أنها» ، والمثبت كما في «نصب الراية» (٤/ ٢٨٢) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في «نصب الراية» : «ابتاعت بريرة» .

<sup>0[</sup>۱۲۲۲۱][التحفة: م س ۱۷۳۵۲، خ ت س ۱۵۹۹۲، خ ۱۷۱۲، م س ۱۷۵۲۸، م ۳۳۳، ۱۰ خ م دت س ۱۲۹۲۰، خ س ۱۲۹۷۱، خ د س ۱۹۹۱، خ م دت س ۱۲۰۲۰، ق ۱۷۲۳۲، د ۱۷۱۸۶، خ د س ۱۵۹۹، م ق ۲۲۲۳ ، م ۱۷۲۳۳، م د س ۱۷۲۳۳، م ۳۰۰۳، خت م سی ۲۲۲۳، م تو ۱۷۰۹۳، خ س ۱۵۹۳۰، خ س ۱۲۲۳۰، خ س ۱۵۹۳۰، خ س ۱۷۲۳۰، و سیاتی : (۱۲۲۲۸، ۱۷۸۸، ۱۷۸۸، ۱۷۸۸، ۱۲۳۰۸).

۱[۵/۸۲ ب].

٥[١٦٦٦٨] [التحفة: ت ق ١٥٩٥٩، خ م ١٦٨١٣، م ١٧٠٠٣، م د ت س ١٦٧٧٠، ق ١٧٤٣٠، م ١٦٢٧٣، م د س ١٧٤٩، خ م س ١٧٤٤٩، م س ١٧٣٥٤، خ ١٧١٦٥، م ١٧١٦٣، م ١٥٩٣٣

117



جَاءَتْ بَرِيرَةُ ، فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ ، كُلُ عَامٍ أُوقِيَةٌ ، فَأَعِينِينِ (١) ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونَ لِي وَلَا وُكِ ، فَعَلْتُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحْبَ أَهْلُكِ أَنْ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَأَبُواْ ، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ جَالِسٌ ، فَقَالَتْ : قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُواْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَالْوَلَاءُ لَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَعَلَتْ ، فَقَالَ : «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَفَعَلَتْ ، فَسَالَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَوْلَاءُ فَالْوَلَاءُ فَالْ : «أَمّا بَعُدُ ، فَمَا بَالُ فَعَالَ : «أَمّا بَعُدُ ، فَمَا بَالُ فَقَامَ النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمّ قَالَ : «أَمّا بَعُدُ ، فَمَا بَالُ فَقَامُ النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمْ قَالَ : «أَمّا بَعُدُ ، فَمَا بَالُ فَقَامُ النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمْ قَالَ : «أَمّا بَعُدُ ، فَمَا بَالُ اللّهُ أَوْلَا اللّهِ أَوْلَقَ » وَشَرْطُ اللّه أَوْلَقَ » . وَشَرْطُ اللّه أَوْلَقُ » .

ه [١٦٦٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

٥ [١٦٦٧٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ : «الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

• [١٦٦٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ،

<sup>=</sup> ۱۹۹۱، خس ۱۷۹۳۸، س ۱۲۶۲۱، خت م سي ۱۹۷۲، د ۱۷۱۸، د ۱۹۲۹، د ۱۹۹۹، خ س ۱۹۹۹، خت م سي ۱۹۷۰، د ۱۹۲۹، د ۱۹۹۹، خس ۱۹۹۹، خ ت س ۱۹۹۷، م ق ۱۷۲۳، د ۱۷۲۹، خ م دت س ۱۶۵۸، م س ۱۷۵۸، خس ۱۹۹۳، خ م س ۱۷۶۹، خ ۱۷۶۳ [شيبة: ۱۹۷۱، ۱۷۸۷، ۱۷۸۷، ۱۷۸۷، ۲۰۸۷، ۲۳۰۹]، وتقدم: (۲۶۲۱).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «فأعيني» ، والتصويب من «مسند أبي عوانة» (٣/ ٢٣٤) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أقواما» ، و «مسند أبي عوانة»: «رجال».

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «كانت» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [ ١٦٦٧٠ ] [التحفة : م ٧١٨٦ ، ع ٧١٨٩ ، خ م ت س ق ٧١٥٠ ، م س ٧١٣٢ ، خ م د س ٨٣٣٤ ، م ت ٧١٧١ ، م س ٧١٣٢ ، م م ت





أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ ، وَأَعْتَقَ الإبْنُ قَوْمٌ آخَرُونَ ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ ، وَيَكُونُ الْعَقْلُ (١) عَلَىٰ مَنْ أَعْتَقَ .

#### ٤- بَابُ السَّاقِطِ

- [١٦٦٧٧] أَخْبَ عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السَّاقِطُ أَلَيْسَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ : بَلَى ، يَقُولُ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مَا لَمْ يُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، يُوالِ الْأَوْلِينَ ، قَالَ : قُلْتُ ! السَّاقِطُ وَيَعْقِلُ عَنْهُمْ ، وَيَنْصُرُونَهُ ، ثُمَّ يَمُوثُ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : لَهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : السَّاقِطُ لَمَ يَتُولَّجُ إِلَى أَحَدٍ ، وَلَمْ يُوالِ أَحَدًا ، فَيَمُوثُ ، كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ لَمْ يَوالُ أَحَدًا ، فَيَمُوثُ ، كَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
- [١٦٦٧٣] عبد الراق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِصُرَّةٍ فِيهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَانَ فِينَا رَجُلُّ نَازِلٌ أُصِيبَ بِالدَّيْلَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ لَـهُ رَحِمٌ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلِأَحَدٍ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَأَرِنِهِ (٢) ، فَهَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ . يَعْنِي : بَيْتَ الْمَالِ .
- [١٦٦٧٤] عبد الزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْجَرَاحِ ، أَنَّ رَجُلَا تُوفِّي وَتَرَكَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ هَلْ لَهُ أَخْذُهَا (٣)؟ قَالَ : اجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل بين «الولاء» و «العقل» ، والتصويب من «الفرائض» للثوري (ص: ٣٨) به ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٥٠) من طريق مغيرة ، به ، بنحوه ، وينظر الموضع الآتي برقم : (١٦٨١٠) .

<sup>• [</sup>١٦٦٧٣] [التحفة: خ ٩٥٩٦] [شيبة: ٣٢٢٣٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأرا» ، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (١٦٧٢٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «هل له من أحد قال : لا»





- •[١٦٦٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ الْبُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ عَلِيِّ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ .
- [١٦٦٧٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْفَ فِي رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا ، فَجَعَلَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِذَا لَمْ يُوَالِ أَحَدًا ، وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَعَقَلُوا عَنْهُ .
- [١٦٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَـوْلَايَ فَـلَانٌ، فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ بِخِلَافِ مَا قَالَ.

### ٥- بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- [١٦٦٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلُ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ ، وَعَاقَلَهُمْ ، فَيَمُوتُ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : قَدْ بَلَغَنَا ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ كَانَ (١) يَغْضَبُ لَهُ ، وَيَحُوطُهُ ، فَمِيرَاثُهُ لَهُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
- [١٦٦٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَرْتُونَهُمْ ، وَأَقُولُ : مَنْزِلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً .
- [١٦٦٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمِ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ .
- [١٦٦٨١] أُخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عَمْرُ وَبُنُ الْعَاصِي ، إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ كَتَبَ عَمْرُ وَبُنُ الْعَاصِي ، إِلَى عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَادْفَعْ فَمَاتَ ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ ، فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ (٢) وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَائَهُ إِلَيْهِمْ .

٥[٥/٩٢أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «من كان» في الأصل: «كان من» ، وأثبتناه هكذا لمناسبة السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «عنهم» .

# المصنف الإمام عَنْ الزاف





- [١٦٦٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ (١) ، أَنَّ عِنْدَهُ يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَىٰ فِي الرَّجُلِ يُخَلِّىٰ بَيْنَ ظَهْرَي الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلَىٰ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ وَلَمْ يَعْتِقُهُ أَحَدٌ، يَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ: أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، وَلَمْ يَتَوَالَحُ، وَلَمْ يَوَالِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَتَوَالَحُ، وَلَمْ يَوَالِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَتَوَالَحُ، وَلَمْ يَوَالِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَتَوَالَحُ، وَلَمْ يَوَالِ أَعْرَانُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
- [٦٦٦٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا خَلْعَ فِيهِ، فَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرُو (٢) رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَرَكَ ابْنَا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَضَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ وَتَرَكَ ابْنَا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَضَى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرُو بْنِ الْعَاصِي.
- [١٦٦٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ، قَالَ لِرَجُلِ: إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يُدْرَىٰ مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.
- [١٦٦٨٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي رَجُلِ وَالَىٰ ٣ قَوْمًا ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ ، وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ .

# ٦- بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

• [١٦٦٨٦] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جريج»، وهو خطأ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (١/ ١٠٠) بـ سنده إلى عمرو ابن شعيب، به بمعناه.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عمر» ، وأثبتناه استظهارا من السياق.

١٥ [٥/ ٢٩ ب].

<sup>• [</sup>١٦٦٨٦] [التحفة : خت ١٠٤٥٨] [شيبة : ٢٣٣٢] ، وتقدم : (١٤٦٤٥).





أَبُو جَمِيلَةَ ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ بِهِ ، فَاتَّهَمَهُ عُمَرُ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَهُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

- [١٦٦٨٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَقَدِ الْتَقَطُوا مَنْبُوذًا ، فَذَهَبَ إِلَىٰ عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا ، فَقَالَ اللَّهُ عُمَرُ : عَسَى الْغُويْرُ أَبْؤُسًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا الْتَقَطُوهُ إِلَّا وَأَنَا خَائِبٌ ، وَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : فَوَلَاؤُهُ لَكَ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْنَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
- [١٦٦٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَـنْ يَحْيَـى بْـنِ الْجَـزَّادِ ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ لَقِيطٍ ، فَقَالَ : هُوَ حُرُّ (١) عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَوَلَاقُهُ لَهُمْ .
  - [١٦٦٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : مِيرَاثُ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ <sup>(٢)</sup> فِي بَيْتِ الْمَالِ .
- •[١٦٦٩٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمِ، أَنَّهُ وَجَدَ لَقِيطًا، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَأَلْحَقَهُ عَلَىٰ مِائَةٍ.
  - [١٦٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: فِي اللَّقِيطِ هُوَ حُرُّ.
- [١٦٦٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَـوْ أَنَّ رَجُـلًا الْـتَقَطَ وَلَدَ زِنَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَيَكُـونُ لَـهُ عَلَيْهِ دَيْـنٌ فَلْيُشْهِدْ (٣) ، وَإِنْ كَانَ يُرِيـدُ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ فَلَا يُشْهِدْ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَة : أَقُولُ أَنَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ لَهُ عَلَيْهِ السَّلْطَانُ .
- [١٦٦٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ

<sup>• [</sup>١٦٦٨٧] [التحفة : خت ١٠٤٥٨] [شيبة : ٢٢٣٢]، وتقدم : (١٤٦٤٣).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «خير»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٣٢٨) من طريق الحكم، عن الحسن البصري، عن على ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أصحابهم» ، والتصويب من الموضع السابق برقم : (٢٦٦٢) .

<sup>• [</sup> ١٦٦٩ ] [شيبة : ٢٢٣٢ ] ، وتقدم : (٢٤٦٤٦) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق برقم: (١٤٦٤٩).





الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةَ الْتَقَطْتُ صَبِيًا، ثُمَّ جَاءَتْ شُرَيْحًا تَطْلُبُ نَفَقَتُهُ، فَقَالَ: لَا نَفَقَة لَكِ، فَقَالَ: وَوَلَاؤُهُ لَكِ.

• [١٦٦٩٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا (١) الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا ، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللَّهِ وَلَكَ وَلَا وُهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَهُ ، فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْشهُ .

#### ٧- بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

٥ [١٦٦٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ أَحَدًا يَرِثُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّيَةً مِيرَاثَهُ إِلَىٰ مَوْلَىٰ لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيْتُ ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ .

٥ [١٦٦٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَوْسَجَة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَتُرُكُ وَارِثَا الْ إِلَّا عَبْدًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ (٢) ، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ مِيرَاثَهُ .

• [١٦٦٩٧] عِبِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «أن رجلا» وقع في الأصل: «أنه» ، والتصويب من الموضع السابق بـرقم: (١٤٦٥٣) . وينظر: «كنز العمال» (١٥/ ٢٠١) معزوا للمصنف .

٥ [١٦٦٩٥][الإتحاف: طح كم حم ١٦٦٩٥].

٥ [١٦٦٩٦] [التحفة: دت س ق ٦٣٢٦].

١[٥/٠٣١].

<sup>(</sup>٢) كذا هو عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٢٧) من طريق المصنف، به، وفي «كنز العمال» (١٠/ ٣٣٧) معزوا للمصنف، وعند البيهقي في «السنن الكبرئ» (٦/ ٢٤٢) من طريق ابن عيينة بلفظ: «هو أعتقه».





- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا ، إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ ، فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ .
- [١٦٦٩٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِيدٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ؟ قَالُوا: تُوفِقِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَمَنْ يَرِثُهُ؟ قَالُوا: أَنْتَ، قَالَ: وَلِمَ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلَا وَلَاءٌ، أَمَا تَرَكَ أَحَدًا؟ قَالُوا لَوَلاً اللهُ أَنْهُ الشَّرَىٰ عُلَامًا فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ.
- [١٦٦٩٩] مبدالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِقًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَقَدِمَ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَىٰ مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ.

#### ٨- بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- [١٦٧٠٠] عبد الزراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُورِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي .
- [١٦٧٠١] قال: وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُ مَاتَتْ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمُهَا ، وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةً ، فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ : الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمُهَا ، قَالَ : وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِأُمُهَا ، وَتَرَكَتْ عَلْقَمَةً ، فَوَرَّثَ عَلْقَمَةُ : الْمَالَ ابْنَ أُخْتِهَا لِأُمُهَا ، قَالَ : وَمَاتَتْ مَوْلَاةٌ لِكُ ، لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ بِنْتُ أَخِيهَا لِأَبِيهَا : فَأَعْطَاهَا الْمِيرَاثَ كُلَّهُ ، فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي لَمْ أُعْطِكِهِ .
- [١٦٧٠٢] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ (٢) إِبْرَاهِيمَ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>• [</sup>۲۱۷۲۰] [شيبة: ۳۱۷۲۵].

<sup>• [</sup>۲۱۷۰۲] [شيبة: ۳۱۸۰۳].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن»، وهو خطأ، والتصويب من «الجوهر النقي» لابن التركماني (٦/ ٢١٧) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥١٩).





قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ (١) مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ ذَوِي (٢) الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي ، قَـالَ: فَقُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ.

• [١٦٧٠٣] عما الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنْ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَعَدَّ بْنَ جَارِيَة (٢) أَخْبَرَ عَبْدَ الْمَلِكِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ أَنْ يَتَعَلَّمُ وَا الْغَرَضَ فَنَ الْغَرَضَ فِي حُفَاةً، وَعَلِّمُ وَا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَة، وَالسِّبَاحَة، وَعَلِّمُ وَا الْغَرَضَ (٤) وَيَمْ شُوا بَيْنَ الْغَرَضَ فِي حُفَاةً، وَعَلِّمُ وَا صُبْيَانَكُمُ الْكِتَابَة وَالسِّبَاحَة. فَبَيْنَا هُمْ يَرْمُونَ مَرَّ صَبِيًّ، فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ وَالسِّبَاحَة . فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هَلْ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَكَتَبَ أَنِ اعْلَمْ هُلُ كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ ذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَكَتَبَ عَامِلُ حِمْصَ أَنِّي كَتَبْتُ فَلَمْ أَجِدْهُمْ كَانُوا يَتَبَادَلُونَ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يُعْلَمْ ، وَلَا ذُو قَرَابَةٍ إِلَّا فَالِدِهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ .

٥ [ ١٦٧٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ قَالَ : سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوَالِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .

٥ [١٦٧٠٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورِ، أَوْ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ١٤٠ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَيْضًا (٥٠).

٥ [١٦٧٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاقٍ مَثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «وابن» وقع في الأصل : «بن» والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) قوله: «زياد بن جارية» وقع في الأصل: «زيد بن حارثة» ، والتصويب من «الجوهر النقي» لابن التركهاني (٣) ٢١٧/٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) **الغرض**: الهدف الذي يرمئ إليه ، والجمع : أغراض . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : غرض) .

ه [۵۰۷۰] [شيبة: ۳۱۸۰۷].

١٠/٥]٩ با

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «عن إبراهيم عن علي، ذكر نحو حديث الأعمش، عن عمر وعبدالله أنه كان يقول أيضا».





- ٥ [١٦٧٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُسٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَـوْلَى مَـنْ لَا مَـوْلَى لَـهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
- [١٦٧٠٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالنَّخْعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ ، وَتَرَكَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ وَلَمْ يَدَعْ ذَا رَحِمٍ (١) إِلَّا أُمًّا أَوْ خَالَةً ، دَفَعُوا مِيرَاثَهُ إِلَيْهَا ، وَلَمْ يُوَرِّثُوا مَوَالِيهِ مَعَهَا ، وَإِنَّهُمْ لَا يُورِّثُونَ مَوَالِيهِ مَعَ ذِي رَحِمٍ.
- [١٦٧٠٩] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ . فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ هُـوَ خَيْرٌ مِـنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
- •[١٦٧١٠] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي عُلَامِ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ ، وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ ، فَاخْتُصِمَ فِي مِيرَاثِهِ إِلَى الْقَاسِمِ فَقَالَ: حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرَضَعْتِهِ بِثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ.
- [١٦٧١١] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ لَهَا ابْنُ فَتُـوُفِّيَ وَلَـهُ خَمْسُونَ دِينَـارًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا أُمَّهُ، وَمَوَالِيهِ بَعِيدٌ مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا (٢) أَبُو الشَّعْثَاء : وَيْحَـكِ خُـذِيهَا وَلَا تُعْطِيهِمْ<sup>(٣)</sup> شَيْئًا.

٥ [١٦٧٠٧] [التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وسيأتي: (١٧٢٨٦).

<sup>(</sup>١) ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. (انظر: النهاية ، مادة: رحم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «له» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تعطيها» ، والمثبت هو الجادة .

# المُصِنَّفُ لِلإِمِامِٰعَ بُلِالْاَوْزَافِ





- [١٦٧١٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُورِّثُ (١) الْمَوَالِي (٢) دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
- [١٦٧١٣] أخب رُاعَبْـ لُـ الـرَّزَّاقِ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ أَنَّـ هُ كَـانَ يُـوَرِّثُ الْمَوَالِي (٣) دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
- [١٦٧١٤] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ شَيْئًا قَطُّ .
- ٥ [١٦٧١٥] عبرالرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَقَرْقِ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ الْقَوْمَ ، فَحَدَّثَنِي أَصْحَابَهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ ابْنَةَ لِحَمْزَةَ وَهِي أُخْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ لِأُمِّهِ مَاتَ مَوْلَىٰ لَهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَتَرَكَ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا مِثْلَ ذَلِكَ .
  - ٥[١٦٧١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٦٧١٧] قَالَ النَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَهُ ابْنَـهُ حَمْزَةَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طُعْمَةٌ ، فَقَالَ لَـهُ بَعْـضُ الْفُقَهَاءِ: فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
- [١٦٧١٨] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ : خَاصَـمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبِ لِي تَرَكَ وَلَدًا ، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ إِلَى شُرَيْحٍ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ لِإِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنِ عَصَبَةً (٤) فَوَرَّثَهُ مَا بَقِي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرث» ، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٥٤) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المال» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المال»، والمثبت هو الجادة الموافق لترجمة الباب.

<sup>۩[</sup>ه/۲۱].

<sup>(</sup>٤) العصبة: كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ، ويرث كل المال لو انفرد ، أو ما فضل عن أصحاب الفروض . (انظر: «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (٢/ ٥٠٦).





- ٥ [١٦٧١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (١) قَالَ: أَرَادَ رَجُلُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ، فَحَلِف رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ، أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَلَمْ يُقْضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بَيْعٌ، فَحَلِف رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعِتْقِهِ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَيَيْهُ قَالَ: فَكَيْف بِصُحْبَتِهِ (٢)؟ فَقَالَ: إِنْ شَكَرَكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُو شَرِّ لَهُ وَحَيْرٌ لَكَ، قَالَ فَكَيْف بِمِيرَاثِهِ (٣)؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيْ : (١٤ لَنَبِيُ عَلَيْهُ لَكَ اللَّهِ عَصَبَةٌ فَهُو لَكَ» (١٤ وَحَيْرٌ لَكَ ، قَالَ فَكَيْف بِمِيرَاثِهِ (٣)؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (١٤ وَنَ كَفُرَكَ فَهُو شَرِّ لَكَ ، قَالَ فَكَيْف بِمِيرَاثِهِ (٣)؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ :
- [١٦٧٢٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةِ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقْتُهُ ، ثُمَّ تُوفِّي أَبُوهَا ، وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ ، إِحْدَاهُمَا الَّتِي (٢) أَعْتَقَتْهُ ، قَالَ : تَرِثَانِهِ فَأَعْتَقْتُهُ ، ثُمَّ تُوفِّي الثَّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِي فَهُوَ لِلَّتِي أَعْتَقَتْهُ (٧) .
- •[١٦٧٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ أَمَةً، وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا، قَالَ: تُشْتَرَىٰ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تُعْتَقُ، وَتَرِثُهُ.
  - [١٦٧٢٢] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الحسين»، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (١٥٣/٤) معزوا للمصنف، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٩٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فذكره للنبي على قال: فكيف بصحبته؟» يبدو أن في هذا الموضع سقطًا، فقد وقع عند الدارمي (٣٠٥٥) بلفظ: «ثم جاء به إلى النبي على فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فها ترى فيه؟ فقال: «هو أخوك ومولاك». قال: ما ترى في صحبته؟».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «فقال إن شكرك» إلى هنا ليس في الأصل، واستدركناه من «نصب الراية» للزيلعي (١٥٣/٤) معزوا للمصنف، وأخرجه الدارمي في: «السنن» (٣٠٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٤٠)، كلاهما بسنده إلى الحسن، به بمثله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فإن» والتصويب من «بيان الوهم» لابن القطان (٣/ ٧٥)، «نصب الراية» (٤/ ١٥٣)، «البدر المنير» (٧/ ٢١٩)، «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨٩)، «الدراية» (٢/ ٢٩٧) وقد عزوه جميعهم لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «إن لم يكن له عصبة فهو لك» وقع في الأصل : «هو لك إلا أن يكون لـه عـصبة ، فـإن لم يكـن لـه عصبة فهو لك» والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الذي» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٧) قوله : «للتي أعتقته» وقع في الأصل : «للذي أعتقه» ، والمثبت هو ما يقتضيه السياق .





#### ٩- بَابٌ فِيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءَ

- [١٦٧٢٣] عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ كَاتَب رَجُلًا وَقَاطَعَهُ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَيِّدُهُ أَنَّ وَلَاءَكَ لِي، لِمَنْ وَلَا وُهُ؟ قَالَ لِسَيِّدِهِ: قَالَهَا: عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، قَلْتُ لِعَطَاءِ: فَمُكَاتَبٌ كَاتَب وَاشْتَرَطَ أَنَّ وَلَا نِي إِلَىٰ مَنْ شِئْتُ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، قِيلَ لَهُ: فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَمَا عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادٍ: الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، قِيلَ لَهُ: فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَمَا وَضَىٰ كِتَابَتَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَاءَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ وَتَرَكَ مَالًا؟ قَالَ: هُو لِلّذِي كَاتَبَهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ.
- [١٦٧٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنِ اشْتَرَطَ فِي كِتَابَتِهِ أَنِّي أُوَالِي مَنْ شِئْتُ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
- [١٦٧٢٥] ق*ال عِبد الرزاق*: وَلَا أَعْلَمُ مَعْمَرًا إِلَّا أَخْبَرَنَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ فَأَدَّىٰ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ . قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- [١٦٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمٌ وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ وَالاَهُمْ إِذَا عَقَلُوا عَنْهُ، وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَالَاةِ؟ قُلْتُ: وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ: فَوَلَا وُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ غَضِبَ لَهُ قَوْمٌ وَحَاطُوهُ وَلَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَلَمْ يُوَالِهِمْ؟ قَالَ: فَوَلَا وُهُ لِلَّذِي كَاتَبَهُ هُوَ أَحْقُ بِمِيرَاثِهِ. وَقَالَهَا لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاء: أَيْنَ قَوْلُ عُمَرَ: مِيرَاثُهُ لِمَنْ غَضِبَ لَهُ أَوْ حَاطَهُ أَوْ نَصَرَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا كَهَيْئَةِ الَّذِي لَا مَوْلَىٰ لَهُ، هَذَا يَعْلَمُ مَوْلَهُ.
- ٥ [١٦٧٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ثَمَّ مَرَّ بِرَجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «الشُتَرِطْ وَلَاءَهُ» . قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ (١) : إِنْ لَمْ يَكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «الشُتَرِطْ وَلَاءَهُ» . قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ (١) : إِنْ لَمْ يَشْرَطْ وَلَاءَهُ وَالَىٰ اللهُ مَنْ شَاءَ حِينَ يُعْتَقُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَيَأْبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

۵[۵/۱۳س].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم (١٦٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلى»، والتصويب من المصدر السابق.





#### ١٠- بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- [١٦٧٢٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَوْلَىٰ لِي تُوفِّي (١٦ ) أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْتَقَتْهُ لِلَّهِ ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِمَالِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا أَعْتَقَتْهُ لِلَّهِ ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُ بِمَالِهِ ، فَإِنْ تَدَعْهُ فَأَرِنِهِ ، هَاهُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ . يَعْنِي : بَيْتَ الْمَالِ .
- [١٦٧٢٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي (٢) عَبْدُ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتَهُ (٣) ، وَأَحَتُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْء ، فَأَرِنَاهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
  - [١٦٧٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ.
- [١٦٧٣١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السَّائِبَةُ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَيَرِثُهُ عَنْهُ.
- [١٦٧٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءً ، أَنَّ طَارِقًا مَوْلَى ابْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ابْتَاعَ أَهْلَ بَيْتٍ مُتَحَمِّلِينَ إِلَى الشَّامِ فَأَعْتَقَهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى الْيَمَنِ ، قُلْتُ : سَيَّبَهُمْ ، قَالَ : فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ الْيَمَنِ ، قُلْتُ : فَمَاتُوا وَتَرَكُوا سِتَّةَ عَشَرَ الْفَ ورْهَمٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَائَهُمْ ، فَكَتَبَ فِي

<sup>• [</sup>۲۷۲۸] [التحفة: خ ۹۵۹۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «تولى» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٢٣٥) من وجه آخر عن ابن مسعود ، بنحوه .

<sup>• [</sup>٢٦٧٢٩] [التحفة: خ ٩٥٩٦] [شيبة: ٣٢٠٧٨].

<sup>(</sup>٢) قوله : «كان لي» وقع في الأصل : «هل كان في» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/٣٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «ولي نعمته» وقع في الأصل : «ولي الناس بنعمته» ، والتصويب من المصدر السابق .





ذَلِكَ يَعْلَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ يَعْلَىٰ أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَىٰ طَارِقٍ ، فَإِنْ أَبَىٰ فَابْتَعْ بِهَا رِقَابًا ، فَأَعْتِقْهُمْ .

- [١٦٧٣٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ ، يَقُولُ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ ، وَلَمْ يُوالِ أَحَدًا ، أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعًا . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ إِنَّ السَّائِبَةَ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعًا . وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا ، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَيَرِثُهُ .
- [١٦٧٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً،
   وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.
- •[١٦٧٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: السَّائِبَةُ، وَالصَّدَقَةُ، لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- •[١٦٧٣٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمَّادٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ.
- [١٦٧٣٧] عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ التَّيْمِيُّ .
- [١٦٧٣٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ سَالِمَا مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ، أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (١) ، فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ ، أَوْ إِلَى ابْنِهَا .

<sup>• [</sup>۵۳۷۲ ] [شيبة: ۲۱٤۱۱]، وسيأتي: (۲۳۲۷ ، ۷۳۲۷۱).۵ [۵ / ۲۳ ] ]

<sup>(</sup>١) قوله: «امرأة من الأنصار» ليس في الأصل، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٤١) معزوا للمصنف، «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٣/ ٨٢) من طريق أيوب، به، بنحوه مطولا.





- [١٦٧٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا قُتِلَ دَعَاهَا عُمَرُ إِلَى مِيرَاثِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ إِلَى مِيرَاثِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً لِلَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ المَّالِقَةَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال
- •[١٦٧٤٠] عِدالزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيُ : لِنَّا اللَّعْبِيُ : لَيْسَ لِلشَّعْبِيُ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ. وَكَانَ أَعْتَقَ سَائِبَةً، فَقَالَ الشَّعْبِيُ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.
- [١٦٧٤١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
  يَعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ، أَيَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ؟ قَالَ : لَيْسَ سَيِّدُهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ يَرِثُهُ
  السُّلْطَانُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ .
- [١٦٧٤٢] عبد الرئل ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُ وَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ ، إِلّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ ، وَجَرِيرَتِكَ ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ، رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا ، فَقَالَ : كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرُّ سَائِبَةً ، فَهُو يُوالِي مَنْ شَاءَ ، وَهُو مُسَيَّبُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ ، وَلَا لَمْ يَقُلُ ، وَأَنْ تَحُرُّ سَائِبَةً ، فَهُو يُوالِي مَنْ شَاءَ ، وَهُو مُسَيَّبُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ ، وَالْ مَنْ شِئْتَ ، إِذَا قَالَ : أَنْتَ سَائِبَةً ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَمَا الَّذِي يُحَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ وَالِ مَنْ شِئْتَ ، إِذَا قَالَ : إِنَّهُ سَيَبَهُ ، فَخُلَّهُ أَرْسَلَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَلَمْ يُوالِ مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ ، قَلْتُ لِعَطَاءِ : فَلَمْ يَوالِ مَنْ شِئْتَ ، إِذَا قَالَ : إِنَّهُ سَيَبَهُ ، فَخَلَّهُ أَرْسَلَهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَلَمْ يَوالِ مَنْ شِئْتَ ، إِذَا قَالَ : يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ ، فَهُ وَ أَحَتُ لَعَلَاهُ بِهِ ، وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأَعْتِقَتُ .

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: مَا أَرَىٰ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذَنْ يُؤْخَذُ بِنَادِ بِمَاجِرِ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ فِي ذَلِكَ : إِنَّ مِيرَاثِهُ لِلْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ مِيرَاثِهِ ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ؟ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بنذر بهاجر» كذا في الأصل.





• [١٦٧٤٣] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَئْنَة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِي، قَالَ: قُتِلَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَتَرَكَ مِيرَاثًا، فَذُهِبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَىٰ عَصَبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُعَالُلُهُ الْيَعَامُة، وَتَرَكَ مِيرَاثًا، فَذُهِبَ بِمِيرَاثِهِ إِلَىٰ عَصَبَةِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهَا: عَمْرَةُ، كَانَتْ قَدْ أَعْتَقَتْهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ سَاثِبَة ، وَأَبَوْا أَنْ يَأْخُدُوهُ، فَقَالُ لَهَا عُمْرُ: احْبِسُوهُ عَلَىٰ أُمِّهِ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَهُ، أَوْ تَمُوت.

# ١١- بَابٌ الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

- [١٦٧٤٤] عبد الرئاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ اللَّكُبْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، فَابِتٍ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاء الْكُبْرِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، فَصَارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، شُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا، فَصَارَ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِمْ، شُمَّ مَاتَ الْعَمُّ بَعْدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأَوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ الْعَمْ بَعْدُ، وَلَهُ خَمْسَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأَوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ الْعَمْ بَعْدُ، وَلَهُ مَنَ الْوَلَدِ، وَلِلْأَوَّلِ سَبْعَةٌ، قَالُوا: الْوَلَاءُ الْمَولَاءُ الْمَالَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَاتَ ، فَوَرِثُوهُ .
- [١٦٧٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، وَتَرَكَ مَوَالِيًا، عَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَمِّهِ، وَأَمِّهِ، وَوَلَيْ مَاتَ الْأَخُ لِللَّبِ وَالْأُمُ، فَحَكَلَا الْوَلَاءَ لِأَجِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ، قَالَا: فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ لِللَّبِ وَالْأَمِ وَالْأَمْ، وَتَرَكَ بَنِينَ، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي وَلَا حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه
  - [١٦٧٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالًا مِثْلَ ذَلِكَ .
  - [١٦٧٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>• [</sup>۲۲۷۲۳] [شيبة: ۲۲٤۱۲].

<sup>• [3377] [</sup>شيبة: ٢٢٢١٣، ٢٢٢٣].

١[٥/٢٢] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا» ، وأثبتناه استظهارا.





قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسٍ (١): أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ (٢)، أَيَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ.

- [١٦٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَتَرَكَ مَاتَ، مَوَالِي أَبِيهِمْ، قَالَ: وَتَرَكَ مَوَالِيَ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ، وَتَرَكَ رِجَالًا (٣)، وَمَاتَ بَعْضُ مَوَالِي أَبِيهِمْ، قَالَ: يَرِثُهُ أَحَقُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ بِالْمُعْتِقِ قُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَيْهِ.
- •[١٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ مَوَالِي، وَلِلْمَيِّتِ بَنُونَ، فَمَاتَ أَحَدُ أَعْيَانِ (٤) بَنِيهِ، وَلَهُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَدٌ ذَكَرٌ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، كَانَ مِيرَاثُهُ لِأَعْيَانِ بَنِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي الإبْنِ شَيْءٌ.
- [١٦٧٥١] عبد الرزاق، عن ابن بحسرية، قال: أخبرني عطاء، أنَّ عبد الله بن عَبد الله بن أبي بَكْرٍ وَرِثَ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَبْلَهَا، وَوَرِثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَاتَ عَبْدُ الله بَوْتَ وَمَاتَ وَبُدُ الله وَتَرَكَ بَنِيهِ، وَمَاتَ وَرِثَ عَبْدُ اللّه بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَائِشَة، وَمُ مَاتَ عَبْدُ اللّه ، وَتَرَكَ بَنِيهِ، وَمَاتَ ذَكُوانُ مَوْلَى عَائِشَة، وَالْقَاسِمُ بن مُحَمّد بن أبي بَكْرٍ حَيٌّ، فَوَرَّثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ابْنِي عَبْدِ اللّه بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرٍ ذَكُوانًا، وتَرَكَ الْقَاسِم، وَالْقَاسِم أَحَقُ مِنْهُمَا، عَبْدِ اللّه بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرٍ ذَكُوانًا، وتَرَكَ الْقَاسِم، وَالْقَاسِم أَحَقُ مِنْهُمَا، قَالَ عَطَاءٌ: فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَجَعَلَ الْقَاسِم يُكَلِّمُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَاذَا النَّبَعَ مِنْ ذَلِكَ؟
- [١٦٧٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «لابن طاوس» وقع في الأصل: «لطاوس» ، والتصويب من الموضع السابق برقم: (١٦٦١٢) . وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .





أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَاصَمَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَىٰ لِعَائِشَةَ وَخَاصَمَهُ بَنُو بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَقْرَبُ إِلَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا (۱) ، فَقَضَىٰ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانُوا أَبْعَدَ بَأْبٍ ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَخَافَ عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عنين (۲) ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِينَ الزُّبَيْرِ عنين (۲) ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيلَ لِلْقَاسِمِ: خَاصِمْ فَإِينَ النَّاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذِ ، فَلَوْ أُعْطِيتُ الْمَلِكِ قَيلَ لِلْقَاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذِ ، فَلَوْ أُعْطِيتُ الْمَلِكِ مَنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْقَاسِمُ: قَدْ خَاصَمْتُ يَوْمَئِذِ ، فَلَوْ أُعْطِيتُ الْمَعْدَ الْمُ أَخْطَي اللَّهُ الْمُعَلِي عَبْدِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْدِ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُ الْمُعْدَ الْمُ الْمُعْدَ الْمُعْلَى الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُعْدِي الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدَ الْمُعْلِي الْمُعْدِ اللَّهُ الْمُعْدَ الْمُعْدَى الْمُعْلِي الْمُعْدَى الْمُعْلِي الْعَلَى الْمُعْدَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْدَى الْمُعْمَ الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْلِي الْمُعْدِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْم

- [١٦٧٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَانَ يَنْقُلُ الْوَلَاءَ .
- [١٦٧٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ ، ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمْرَوبْنِ شُعَيْبٍ ، ذَكَرَ أَنَّ عِنْدَهُمْ كِتَابًا مِنْ عُمْرَبْنِ الْخَطَّابِ ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ مَوَالٍ ، وَلَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ عُمْرَ بْنِ الْعَاصِي أَنْ لِرَجُلٍ مَوَالٍ ، وَلَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ الْأَبُ ، كَانَ الْوَلَاءُ لِإِبْنَيْهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ ابْنَيْهِ ، وَلَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْضُ الْمَوَالِي ، وَلَا أَبُنُ الْإِبْنِ عَلَى حِصَّةِ أَبِيهِ مِنَ الْوَلَاء ، وَلَمْ يَكُنِ الْوَلَاءُ لِعَمِّهِ .

قَالَ : وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : أَنْـزَلَ الْـوَلَاءَ بِمَنْزِلَـةِ الْمَـالِ لَا يَنْقُلُهُ .

- [١٦٧٥٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَـذْكُرُ، أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ يَـذْكُرُ، أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ، لَا يُحْرِزُهُ النَّعَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَوْا أَنَّ الْوَلَاءَ يُنْقَلُ كَمَا يُنْقَلُ النَّسَبُ، لَا يُحْرِزُهُ النَّاسِ بِوَلِيِّ النَّعْمَةِ.
- [١٦٧٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَوْأَةِ ، وَوَلَدُ وَلَدِهَا اللَّكُورُ ، رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى الْعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمَوْأَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٠٥) من طريق أيوب، به، بنحوه. (٢) كذا في الأصل.



• [١٦٧٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُريْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجْرِي مَجْرَىٰ الْمَالِ لَا يَرْجِعُ .

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَىٰ سُفْيَانَ .

- [١٦٧٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَخَوَيْنِ (١) أَعْتَقَا عَبْدًا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَرَكَ وَلَـدًا 
  ذُكُورًا ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهِ مَعَ عَمِّهِمْ ، بَيْنَهُمْ نِصْفَانِ .
- [١٦٧٥٩] عِبرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ تُعْتِقُهُ الْمَرْأَةُ وَلَاؤُهُ لِوَلَدِهَا، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ الْوَلَاءُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ.
- [١٦٧٦٠] قال عِبد الرزاق: وَبَلَغَنِي إِيَّايَ أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ (٢). قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْوَلَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.

# ١٢- بَابٌ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ ، وَالْعَبْدُ يَبْتَاعُ (٣) نَفْسَهُ

- [١٦٧٦١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوْلَى لِصَفِيَّة ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَىٰ عَلِيٍّ ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ .
- [١٦٧٦٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَـدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يَقْضِي بِهِ.
- [١٦٧٦٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ، وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلين» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب لموافقة السياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «خلاس بن عمر بن علي» كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «خلاس بن عمرو عن علي» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٨/ ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

<sup>• [</sup>۲۲۷۲۱] [شيبة: ٣٢٢٠٨].

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدَالْ رَافِياً





وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلِابْنِ . الْوَلَاءُ لِلِابْنِ .

- [١٦٧٦٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْوَلَـدِ الـذُّكُورِ مَـنْ يَعْقِلُ (١) عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١٦٧٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْعَبْدُ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ

  أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ؟ قَالَ: وَلَا وَهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الْبَيْعُ، وَكَانَ ذَلِكَ

  الْعَبْدُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ لِسَيِّدِهِ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا الْابْتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ، قُلْتُ : فَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّمَا هُو يَبْتَاعُ نَفْسَهُ، قَالَ: فَهُ وَ مُقَاطِعٌ الْآنَ، وَوَلَا وَهُ لِسَيِّدِهِ.
- [١٦٧٦٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الشَّامِيَّ، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا عَبْدِ الْبَتَاعَ نَفْسَهُ بِمَالٍ هُوَ لِمَوْلَاهُ، فَهُوَ لِمَوْلَاهُ.
- [١٦٧٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: حُرُّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي، فَحَمَلَتْ، فَأَعْتَقْتُ وَلَازَةً لِأَبِيهِ.
   فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا، لَمِنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، وَلَكِنْ مِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ.

# ١٣- بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَزْأَةِ أَيْضًا

• [١٦٧٦٨] عِدَّارِزَاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالسَّعْبِيِّ قَالَا: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّمَنْ أَعْتَقْنَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: أَوْ جَرَّمَنْ أَعْتَقْنَ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ : أَوْ جَرَّمَنْ أَعْتَقْنَ،

<sup>(</sup>١) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. يقال: عقل البعير يعقله عقلا، وجمعها عقول. وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

۵[ه/ ۳۳ ب].

<sup>• [</sup>۸۲۷۲۱] [شيبة: ۱۵۲۳، ۱۲۲۳، ۲۸۲۲۳].







- [١٦٧٦٩] مِدارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ.
- [ ١٦٧٧٠ ] عبد الزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلْ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ ، أَوْ أَعْتَقْنَ .
- [١٦٧٧١] قال الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُهُ. شُرَيْحٌ يَقُولُهُ.
- ه [١٦٧٧٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَرِثُ الْمَوْأَةُ مِنَ النَّهِرِيِّ قَالَ : لَا تَرِثُ الْمَوْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ (١) شَيْعًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ ، فَيَكُونُ وَلَا قُهُ لَهَا ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .
- [١٦٧٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢): تَوِثُ الْمَوْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ.
- [١٦٧٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسٌ مَوْلَى عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَرِثُ الْمَوْأَةُ لِلْوَلَاءِ ، وَيَتْلُو : ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ [النساء: ٧] .
- [١٦٧٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا، فَكَانَ لِـذَلِكَ الْغُـلَامِ
  مَوَالٍ، فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ (٣) إِنْ مَاتُوا، وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ.
- [١٦٧٧٦] عِبرَارَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَـةَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الولد» ، والتصويب من الموضع السابق برقم: (١٦٦٠٣) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة السياق .

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارا لمناسبة ترجمة الباب.

<sup>(</sup>٤) قوله : «عمر بن» مطموس في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا من السياق ، وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ١٧٣) .





الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً (١) كَانَ (٢) لَهَا مَوْلَى ، وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ ، فَمَاتَ الْمَوْلَى ، ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمُوْلَى ، أَوْ بَعْضُهُمْ ، فَعَتَقَتْ مَوَارِيثُهُمْ .

قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَرُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، قَـالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرِ.

• [١٦٧٧٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَخَاهَا هَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ ، قَالَ : يَرِثُهُ أَبُوهُ ، فَإِنَّهُ أَحْرَزُ هَذِهِ النَّيْ الْبَيْ عَنْ الْبَقِيَةُ لَهُ مَاتَ الْأَبُ ، فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا ، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلْمِيرَاثِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا ، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّةِ لَلَّةِ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمَعْقَتْ ، لِأَنْهَا عَصَبَةٌ .

# ١٤- بَابٌ النَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ٥ [١٦٧٧٨] عِمِ الرَّاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ۞ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَيِّ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْ رَجُلِ فَهُوَ مَوْلَاهُ» .
- [١٦٧٧٩] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُـوَالِي الرَّجُلَ فَيُسلِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قَالَ: يَعْقِلُ (٤) عَنْهُ وَيَرِثُهُ.
  - [١٦٧٨٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٨١] عِبِ الزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رداعة» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق. (٣) في الأصل: «الذي»، وأثبتناه لمناسبة السياق.

٥ [٧٧٧٨] [الإتحاف: مي قط كم حم ٢٤٥٧] [شيبة: ٣٢٢٣٠]، وتقدم: (١٠٦٠٨).

١[١٣٤/٥]١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعتقل» ، والتصويب من الموضع السابق برقم: (١٠٦٠٩) .

<sup>• [</sup>۱۸۷۸۱] [شيبة: ۲۲۲٤۰].



• [١٦٧٨٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ ، وَزَادَ : وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ حَيْثُ شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ .

# ١٥- بَابٌ الرَّجُلُ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- [١٦٧٨٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ ، يُعْتَقُ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ ، قَالَ : إِذَا عُتِقَ الْأَبُ ، جَرَّ الْوَلَاءَ .
  - [١٦٧٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٦٧٨٥] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي إِذَا كَانَ الْأَبُ مَمْلُوكًا، وَالْأُمُّ حُرَّةٌ، وَلَهَا أَوْلَادٌ، قَضَىٰ أَنَّ وَلَاءَ مَا وَلَدَتْ مِنْ زَوْجِهَا، مَمْلُوكًا لِمَوْلَى الْأُمِّ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ، حَتَّىٰ حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أَعْتِقَ الْأَبُ، فَقَضَىٰ بِهِ شُرَيْحٌ بَعْدُ.
- [١٦٧٨٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي بِهِ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ هُ حَتَّىٰ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي الْأُمُّ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَئِذٍ فَلَا يَنْتَقِلُ ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ هُ حَتَّىٰ أَخْبَرَهُ مَسْرُوقٌ بْنُ الْأَجْدَعِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَ أَبُوهُمْ جَرَّ وَلَاءَهُمْ ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ .
- [١٦٧٨٧] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، أَنَّ عَلِيَّ بْـنَ أَبِـي طَالِـبٍ قَـضَى أَنَّ وَلَاءَهُمْ إِلَى أَبِيهِمْ، وَأَنَّهُ جَرَّ الْوَلَاءَ حِينَ عُتِقَ.
- [١٦٧٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الزُّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ قَدِمَ خَيْبَرَ فَإِذَا هُ وَبِفِتْيَانٍ أَعْجَبَهُ ظُرْفُهُمْ وَجَلَدُهُمْ، فَقَالَ: مَنْ هَوُلَاء؟ فَقِيلَ لَهُ: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قَالُوا: وَجَلَدُهُمْ ، فَقَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ قَالُوا: نَكَحَ عُلَامٌ لِلْأَعْرَابِ مَوْلَاةً لَهُ، فَجَاءَتْ بِهَوُلَاءِ ، فَابْتَاعَ الزُّبَيْرُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَبَاهُمْ (١)

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «إياه» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠ / ٣٠٧) من وجه آخر عن الزبير بن العوام ، وينظر الأثر بعد الآتي برقم: (١٦٧٩٠) .





بِخَمْسِينَ دِرْهَمَا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ مِنْ مَالِ رَافِعٍ ، وَجَعَلَهُمْ فِي مَالِهِ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَنَّهُمْ مَوَالِيَّ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ خُصُومَةٌ فَأْرِسَلَ إِلَىٰ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: خُصُومَةٌ فَأْتِ عُثْمَانَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، وَأَخْبَرَهُ مَا صَنَعَ الزُّبَيْرُ وَمَا قَالَ: قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى النُّبَيْرُ ، هُمْ مَوَالِيهِ ، قَالَ: فَهُمْ مَوَالِيهِ حَتَّى الْالْبَيْرُ ،

- [١٦٧٨٩] عبد الله بنن عُروق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُرُوق ، عَنِ النّٰ بَيْرِ ، أَنَّهُ قَدِمَ أَرْضًا لَهُ بِخَيْبَرَ ، فَإِذَا بِفِتْيَانٍ فِي أَرْضِهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءٍ ؟ فَقِيلَ لَهُ : أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ ، فَابْتَاعَ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ ، قَالَ : فَبَنُوهُمْ أَحْيَاءٌ الْيَوْمَ .
- [١٦٧٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَوَّ الزُّبَيْدُ بِمَوَالٍ لِرَافِعِ فَأَعْجَبُوهُ، فَقَالَ: لِمَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالُوا: مَوَالٍ لِرَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ؟ لِرَافِعِ فَأَعْجَبُوهُ، فَقَالَ: لِمَنْ هَوُلَاةٌ لِرَافِعِ، وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاشْتَرَى الزُّبَيْدُ أَبَاهُمْ قَيلَ: أُمُّهُمْ مَوْلَاةٌ لِرَافِع، وَأَبُوهُمْ عَبْدٌ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ، فَاشْتَرَى الزُّبَيْدُ أَبَاهُمْ فَيْكَ الزُّبَيْدُ، وَرَافِعٌ، إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْتُمْ مَوَالِيَّ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْدُ، وَرَافِعٌ، إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى لِنَا فِيهِمْ لِلزُّبَيْرِ. قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضَا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ مَاوِيَةُ خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضَا فَقَضَى لَنَا فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ مَاكَانَ مُعَاوِيَةً خَاصَمُوهُ فِيهِمْ أَيْضَا فَقَضَى لَنَا مَوَالٍ حَتَّى الْيَوْمَ.
- •[١٦٧٩١] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ وَحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ الْبُرَاهِيمَ النَّبُورِيِّ ، عَنْ هِشَامِ النَّبَيْرَ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرِ . فَاشْتَرَاهُ الزُّبَيْرُ فَأَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ .
- [١٦٧٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ .
- [١٦٧٩٣] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْجَدُّ

۵[٥/٤٣ب].

<sup>• [</sup>۲۲۷۹۰] [شيبة: ٣٢١٩٢].

<sup>• [</sup>۲۲۷۹۳] [شبية: ٣٢٢٠٢].





يَجُرُّ الْوَلَاءَ ، يَقُولُ : الْوَلَاءُ رَجُلُ مَاتَ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ عَبْدًا ، وَجَدَّهُ حُرًّا ، قَالَ : يَجُرُّ الْجَدُّ الْهَلَاءَ .

- [١٦٧٩٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَدَّىٰ الْمُكَاتَبُ النِّصْفَ، جَرَّ الْوَلَاءَ.
- [١٦٧٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُطَلِبِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي الْمُسَيَّبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَضَىٰ فِي الْمُسَيَّبِ بْنِ أَيْهُ الْخَرَةَ فَتَلِدُ لَهُ، وَهُوَ عَبْدٌ، ثُمَّ يُعْتَقُ أَنَّ وَلَدَهَا لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، قُلْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ، الْعَبْدِ اللَّهِ، فَلَنَا لِعَبْدِ اللَّهِ فَلَا عَلَىٰ مَوَالِي أَبِيهِمْ.
- [١٦٧٩٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ مَوْلَاةً لَنَا تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ عَبْدٌ لِفُلَانِ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْتَاعَهُ فَأَعْتَقَهُ، وَزَعَمَ أَنْ وَلَاءً مَوَالِينَا لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَوَاللَّهِ مَا ابْتَاعَهُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَو البُتَاعَةُ إِلَّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَوْ شِئْتَ ابْتَعْتَهُ فَأَعْتَقْتَهُ.
- [١٦٧٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : وَلَا وُهُمْ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ . وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : كُنَّا نَسْمَعُ ذَلِكَ ، قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَإِنْ أُعْتِقَ أَبَاهُمْ ، وَلَكِنْ أَبُوهُمْ يَرثُهُمْ .
- [١٦٧٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَوْلَاتُهَا عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَوْلَاتُهَا مَا الذُّكُورُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَوْلَاتُهَا مَا تَتْ ، وَلَهَا هَ وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَا وُهُمْ ، يَعْقِلُ وَنَهُمْ ؟ قَالَ : وَلَدُهَا لَهُمُ الْآنَ وَلَا وُهُمْ ، يَعْقِلُ وَنَهُمْ وَيَرِثُونَهُمْ (١) .

<sup>1[0/07]].</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرثونه» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

### المُصِنَّفُ لِلْمِافِعَ بُلِالْرَافِي





- [١٦٧٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَىٰ مَوَالِي أُمِّهِمْ.
- [١٦٨٠٠] عبد الزاق، عَنْ (١) مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٦٨٠١] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، عن ابن شِهاب، قال: أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بنُ حَيْوَة، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي مَوَالٍ، أُمُّهُمْ حُرَّةٌ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِيَ بِوَلَا يُهِمْ لِأَهْلِ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَقْضِي بِولَا يُهِمْ لِأَهْلِ أَبِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: قَدْ قَضَى بِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا قُبَيْصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاء فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا قُبَيْصُ، فَقَدْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا تَعْلَمُ يُرِيدُ قَضَاء مَرُوانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنَّ ذَلِكَ حَتَّ وَسَأَنْظُرُ، قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَة مَرُوانَ، فَقَالَ قَبِيصَةً: إِنَّ ذَلِكَ حَتَّ وَسَأَنْظُرُ، قَالَ رَجُلٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَة عَبْدُ الْمَلِكِ، فَقَالَ قَبِيصَةً بِهِ قَلِكَ مَا تَعْدَلُ مَا يَعْدَلُ عَبْدَ الْمَلِكِ وَسَأَنْظُرُ، قَالَ رَجُلٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا رَاجَعَ بِهِ قَبِيصَة عَبْدُ الْمَلِكِ ، غَيْرَ أَنِي شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى بَيْنَ ذَيْنِكَ أَلُولُ أُمُّهِمْ.
- •[١٦٨٠٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوْلَى لِصَفِيَّةَ ، فَقَضَىٰ عُمَرُ بِالْعَقْلِ عَلَىٰ عَلِيٍّ ، وَالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ .
- [١٦٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ جَابِرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَاتَسَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ، فَالْمِيرَاثُ لِوَلَـدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِم، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ يَقْضِى بِهِ.
- [١٦٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَ (٣) مَوَالِيَهَا ، قَالَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ ، وَسَائِرُهُ لِلِابْنِ .

<sup>• [</sup>۲۲۸۹۸] [شيبة: ۲۸۹۸۳].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لمناسبة الإسناد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذلك» ، وأثبتناه لمناسبة السياق.

<sup>• [</sup>۲۰۸۲۱] [شيبة: ۲۲۲۰۸].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم : (١٦٧٦٣) .





- [١٦٨٠٥] قَالَ حَمَّادٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ عَنِ الْحَكَمِ ، الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَالِبِ بْنِ ، وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ وَالْحَكَمِ ، الْوَلَاءُ لِلِابْنِ ، قَالَهُ (١) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ سُفْيَانَ .
- •[١٦٨٠٦] أَضِهُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: الْوَلَاءُ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ أَبَدًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءُ مَا كَانَ حَيًّا.

# ١٦- بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدَهُ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟

• [١٦٨٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ تُوْفِّيَ وَتَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَى الْمَيِّتِ ، أَلَيْسَ مَالُ الْمَوْلَىٰ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ؟ قَالَ : بَلَىٰ .

وَقَالَ عَطَاءٌ فِي رَجُلٍ تُوفِّي وَتَرَكَ أَبَاهُ وَبَنِيهِ ، قَالَ : وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ .

- [١٦٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تُوفِّي، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ، وَمَاتَ مَوْلَىٰ لِلْمَيِّتِ، قَالَ: أَرَاهُ لِلْجَدِّ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَازِعُهُ رَأْيَهُ أَنْ لُمْيِّتِ، وَقَدْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ فِي الْمِيرَاثِ. قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: هُو بَيْنَهُ مَا نِصْفَانِ.
- [١٦٨٠٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِأَمَتِهِ فَأَعْتَقَتْ عَبْدًا ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْأُوَّلِينَ الَّذِينَ بَاعُوهَا.
- •[١٦٨١٠] عِدِ الزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَابْنِهِ ﴿ ، أَعْتَقَ الْأَبَ قَوْمٌ، وَالإِبْنَ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ، وَيَكُونُ الْعَقْلُ عَلَىٰ مَنْ أَعْتَقَ.

<sup>• [</sup>٥٠٨٦،] [شيبة: ٢١٧٩، ٢٨١٣، ١٨١٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت هو المناسب للسياق.

<sup>• [</sup> ۱۸۲۰ ] [شيبة : ۲۵۱۸۲ ، ۳۲۲۰۷] .

١[٥/٥٣ب].





#### ١٧- بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ٥ [١٦٨١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ النَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَالَ : وُجِدَ فِي نَعْلِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْهُ صَرْبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا ، فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا ، وَمَنْ تَولَىٰ عَيْرَ مَوالِيهِ ، فَهُو كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ » .
- ٥ [١٦٨١٢] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَيِي نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شَوَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا » .
- ٥ [١٦٨١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: كُنْتُ تَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنَى، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ فِي لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنَى، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ فِي لَيَسِيلُ عَلَى كَتِفِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ بِمِنَى، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ فِي حَقِّ حَقَّهُ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَةٌ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (١) ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٢) ، مَنِ ادْعَى (٣) وَلِنْ عَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَبُ مَعْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
- ٥ [١٦٨١٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَى فَخِذِهِ (٥) ، قَالَ: خَطَبَنَا سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَى فَخِذِهِ (٥) ، قَالَ: خَطَبَنَا

٥[١٦٨١٣][التحفة: ت س ق ١٠٧٣١][شيبة: ٢٦٦٣١]، وسيأتي: (١٧٤٣٣).

<sup>(</sup>١) الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها. (انظر: النظر: النهاية، مادة: فرش).

<sup>(</sup>٢) الحجر: الخيبة والحرمان. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

<sup>(</sup>٣) الادعاء: الانتساب. (انظر: النهاية ، مادة: دعا).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٢٩٣) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فخذي» ، والتصويب من المصدر السابق.

(TI)



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي» ، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : «لَا وَاللَّهِ ، وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنِ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقَتِهِ ، فَقَالَ : «لَا وَاللَّهِ ، وَلَا مَا يُسَاوِي هَذَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» .

- ٥ [١٦٨١٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، : "إِنَّ اللَّهَ قَلْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللَّهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ عَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ عَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ عَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ عَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ التَّابِعَةُ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْعًا مِنْ بَيْتِهَا، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وَسِلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ : «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» ثُمَّ قَالَ : «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّةٌ، وَالْمَزِيحةُ مَرْدُودةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَىٰ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ».
- [١٦٨١٦] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَيْهِ (٢) عَنْ اللَّهُ، وَالْمَلَائِكَةِ، عَلَيْهِ (٢) لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، عَلِي إِذْنِ مَوَالِيهِ (١) ، فَعَلَيْهِ (٢) لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالْمَلَائِكَةِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، قَالَ: وَيَقُولُ: الصَّرْفُ، وَالْفَرِيضَةُ .

ه [ ١٦٨١٥] [التحفة: ت ق ٤٨٨٣ ، س ٤٩٢٣ ، س ٤٨٨٤ ، ق ٤٨٨٥ ، د ت ق ٤٨٨٢ ، ت ق ٤٨٨٤] . [الإتحاف: حم ٢٤٠٠] [شيبة: ١٧٩٨٤ ، ٢٠٩٤٠ ، ٢٢٥٢١ ، ٢٣٢٩٥ ، ٢٦٦٣٤ ، ٣١٣٩٩] ، وتقدم: (٧٤٠٥).

<sup>• [</sup>١٦٨١٦] [التحفة: خ ت س ق ١٠٣١١ ، م س ١٠١٥٢ ، د ١٠٢٧٨ ، س ١٠٠٣٣ ، د س ١٠٢٥٧ ، خ م دت س ١٠٣١٧ ، س ١٠٢٧٩ ، س ١٠٢٧٩ ] ، وسيأتي : (١٨٢٢٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مواليهم»، والتصويب من «كنز العمال» (١٠/ ٣٤٢) معزوا للمصنف، «تهذيب الآشار» للطبري (٣/ ١٩٧) من طريق سفيان، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فعليهم» ، والتصويب من المصادر السابقة.

١٤ [٥/ ٣٦]]. (٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .





# ١٨- بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

٥ [١٦٨١٧] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ (١) سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا بَكْرَةَ يَقُولَانِ : سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ يَقُولُ : "مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبِ غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة » .

قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ: أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي: سَعْدًا، فَأَوَّلُ مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا يَعْنِي: شَعْنِي: أَبَا بَكْرَةَ، فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَا وَهُوَ مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي: أَبَا بَكْرَةَ، فَإِنَّهُ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلاً وَهُو مُحَاصِرٌ لِأَهْلِ الطَّائِفِ بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَقِيقِهِمْ، حَسِبْتُهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْدَ.

- [١٦٨١٨] عبد اللّه بننِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بننِ عَبْدِ اللَّهِ بننِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ (٢) يَقُولُ : قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ (٣) لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ .
- ٥ [١٦٨١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: مَنِ الْعَبَّاسُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ».

٥[١٦٨١٧] [التحفة: خت ٣٨٥٢، خ م د ق ٣٩٠٢، خ م د ق ١١٦٩٧] [شيبة: ١٩٧٣٥، ١٩٧٣٨، ٢٦٢٢٨، ٣٦٩٥٩]، وسيأتي: (١٦٨٢١).

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الدعاء» للطبراني (ص: ٥٨٦) من طريق المصنف ، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (١٣/ ٤٨٥ وما بعدها) ، وينظر أيضا الحديث الآتي بسرقم: (١٦٨٢٠) .

<sup>• [</sup>١٦٨١٨] [الإتحاف: مي طحب حم ١٥٥٠١، حم ١٥٥٢٢] [شيبة: ٣٨١٩٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عكرمة»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٤٧) عن المصنف، به، «السنة» للخلال (٤/ ٩٦) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .





- ٥[١٦٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ (١) سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُوَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَأَبِي بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة»، قَالَ عَاصِمٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا.
- ٥ [١٦٨٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ (٢) سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُثْمَانَ النَّهِ عَيْلِيْ : «مَنِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنِ ادَّعَى إِلَى النَّهُ لِيَّةٍ : هَمَنِ ادَّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».
- [١٦٨٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ الْأَزْدِيِّ وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَنِ الْأَزْدِيِّ وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ مَنِ الْأَزْدِيِّ وَهُوَ : وَتَبَرَّأُ مِنْ نَسَبٍ ، وَإِنْ دَقَّ .
- [١٦٨٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَـنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ مِثْلَهُ .
- [١٦٨٢٤] عِبِ الرَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ

ه[۱۲۸۲۰] [التحفة: خ م د ق ۳۹۰۲، خت ۳۸۵۲، خ م د ق ۱۱۲۹۷] [شیبة: ۲۲۲۲۸]، وسیأتی: (۱۲۸۲۱).

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والتصويب من «الدعاء» للطبراني (ص: ٥٨٦) من طريق المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (١٣/ ٤٨٥ وما بعدها)، وينظر أيضا الحديث السابق برقم: (١٦٨١٧).

٥[١٦٨٢١] [الإتحاف: حب عه حم ٥٠٧١] [شيبة: ٢٦٢٢٨، ٢٠٢٧]، وتقدم: (١٦٨١٧، ١٦٨١٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، وهو خطأ، والتصويب من «الدعاء» للطبراني (ص: ٥٨٦) من طريق المصنف، به. «تهذيب الكيال» (١٣/ ٤٨٥ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) قوله: «سعد بن» وقع في الأصل: «أبا» ، والتصويب من المصدر السابق ، «الإيمان» لابن منده (٢/ ٦٣٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۸۲۲] [شيبة: ۲۲۲۲۳].

<sup>• [</sup>۲۲۸۲۲] [شيبة: ۲۲۲۲۲].

#### المُصِّنَّةُ فِي اللِمُ الْمُعَامِّعَ ثِلَالْ وَاقْفَا





مُجَاهِدٍ، قَالَ: أَرَادَ<sup>(۱)</sup> مُعَاوِيَةُ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلَا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لَهُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو: سَمِعْتُهُ وَرَفَعَهُ قَالَ (٣): «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَلَنْ فَقَالَ لَهُ (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: سَمِعْتُهُ وَرَفَعَهُ قَالَ (٣): «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَلَنْ يَرَحَ (١) وَلِيحَةَ الْجَنَةِ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْ سِمِائَةٍ عَامٍ»، وقِيلَ: «سَبْعُونَ عَامًا».

• [١٦٨٢ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ عَدِيّ بْنِ عَدِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ عَمّهِ ، أَنَّ مَمْلُوكَا ، كَانَ يُقَالُ لَهُ : كَيْسَانُ ، فَسَمَّىٰ نَفْسَهُ قَيْسًا ١٠ ، وَادَّعَىٰ إِلَىٰ مَوْلَاهُ (٥) ، وَلَحِقَ بِالْكُوفَةِ ، فَرَكِبَ أَبُوهُ إِلَىٰ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِي ، فَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا ثُمَّ رَغِب عَنِي ، وَادَّعَىٰ إِلَىٰ مَوْلَاهُ (٥) ، وَمَوْلَايَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُمَّ رَغِب عَنِي ، وَادَّعَىٰ إِلَىٰ مَوْلَاهُ (٥) ، وَمَوْلَايَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُمُّ رَغِب عَنِي ، وَادَّعَىٰ إِلَىٰ مَوْلَاهُ وَمَوْلَايَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّا كُمُّ لَا يَعْمُ وَاعْنُ مِي فَقَالَ عُمْرُ لِكُمْ ، فَقَالَ وَيْدُ : بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَلَهُ وَلَا عُمْرُ : أَلَمْ تَعْلَمُ أَلَكُ مَلُولًا وَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفُرُ بِكُمْ ، فَقَالَ زَيْدٌ : بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلَىٰ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلْمُ لَكُمُ وَالْمُنْ فِي فِي فَاضُوبِ بَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ مِن مُولَا وَابْنَكَ مِنْ مَوْلِكُ مُ وَالْمُولِيْ بِهِ فَاضُوبِ بَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ مِن مُ الْطَلِقُ فَاقُولِ لَا يَعِيرَكَ سَوْطًا ، وَابْنَكَ مِن مُولِكَ مَوْلَاكَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ادعى» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٤٣٦) من طريق شعبة ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «جنادة بن أبي أمية ، فقال له» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق ، وفيه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٣) قوله: «سمعته ورفعه قال» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يرح: يشم. (انظر: النهاية، مادة: روح).

١[٥/٢٣ ].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مواليه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٥/ ١٢١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فافرق» ، والتصويب من المصدر السابق.





# ٢٢- كَالِكُونُ اللَّهُ اللّ

# ١- بَابٌ لَا نَدْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

٥ [١٦٨٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ : «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» .

٥ [١٦٨٢٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي وَالْ اللَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ : «لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» .

• [١٦٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ النَّذُرَ (٣) لَا يُقَدِّمُ شَيْعًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيل، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ (٤) كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

٥ [١٦٨٢٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ

والنذور: جمع النذر، ومعناه أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

ه[۱۲۸۲۷][شيبة: ۱۲۲۸۱].

<sup>(</sup>١) الأيهان: جمع اليمين، وهو القَسَم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: يمن).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٤/ ١٤٧)، و «الإيان» لابن منده (٢/ ٢٥٩)، كلاهما من طريق المصنف، به مطولا. وينظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٠٥)، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم: (٢٠٠٧).

<sup>• [</sup>۲۸۲۸] [شيبة: ۲۲۷۷، ۱۲۲۷۸].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الله»، وهو خطأ فاحش، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٣٧٣)، به. و «كنـز العـمال» (١٦/ ٧٣٥) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

٥ [١٦٨٢٩] [التحفة : ت ١٨٩٦٧ ، س ١٠٨٠٨ ، س ١٠٨٩١ ، س ١٠٨١١ ، م دس ١٠٨٨٤ ، س ١٠٨٢٢ . س ق ١٠٨٨٨ ، ت س ١٠٨٨٧] [شبية : ١٢٢٧٢] ، وتقدم : (١٠١٢٠) .





أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَفَاءَ لِنَـنْدٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

- ٥ [ ١٦٨٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَ قَ (١) قَالَ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَلَا فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ » .
- ٥ [١٦٨٣١] وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِهِ ، مِثْلَ هَذَا .
- ٥ [١٦٨٣٢] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَىٰ عَهْدِ (٢) عَهْدِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلَا يُكلِّمُ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ ، فَقَالَ لَهُ: «أَنَذَرْتَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ! وَأَنْ تَقُومَ فِي ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ ، فَقَالَ لَهُ: «أَنذَرْتَ أَلَّا تُكلِّمَ النَّاسَ؟ فَكلِّمِ النَّاسَ! وَأَنْ تَقُومَ فِي الشَّمْسِ؟ فَاسْتَظِلًا! وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ»، قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ . وَأَنْ امْرَأَةَ أَقْبَلَتْ هِي وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجَهَا الْعَدُو فَأَوْثَقُوهُ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ وَأَنْ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِي وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخذَ زَوْجَهَا الْعَدُو فَأَوْثَقُوهُ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَيْقِ بِنَذُرِهَ لَهَا، فَأَخَذَ رَوْجَهَا الْعَدُو فَأَوْثَقُوهُ، وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقٍ بِنَذُرِهَ لَهَا ، فَلَا مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيَهَا، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا (٤)».
- ٥ [١٦٨٣٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ وَالْقِي بِأَبِي إِلَيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ وَالْقَيْقِ بِأَبِي إِلْنَا وَيُلُو اللَّمْسِ، وَأَنْ إِلْمَوْائِيلَ الْوَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، وَالْنَهُ، وَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَلِيَّةٍ: «امْضِ لِصَوْمِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَكَلِيَّةٍ: «امْضِ لِصَوْمِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظَّلِّي.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٤ / ٢٨٤): «ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى أبي كثير ، عن رجل من بني حنيفة ، وأبي سلمة - كلاهما ، عن النبي على مرسلا ، والحنفي هو: محمد بن النبير ، قاله الحاكم ، وقال : إن قوله : من بني حنيفة ، تصحيف ، وإنها هو من بني حنظلة » .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل بحذف النون ، وهي لغة . ١٥ (٣٧ أ] .

## يكابك فالمنافلا





ه [١٦٨٣٤] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَّا الْمَسْجِدَ ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِ عَيَّا : هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا يَقْعُدُ ، وَلَا يُسْتَظِلُ ، وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "لِيقَعُمُ النَّاسَ ، وَلَا يَسْتَظِلُ ، وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "لَيَقْعُدُ (١) وَلْيَسْتَظِلُ ، وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "لَيَقْعُدُ اللَّهِ عَلْنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ .

٥ [١٦٨٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ هَيَّاجٍ ، أَنَّ عُلَامًا لأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا ، لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى إَلَى عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ أَنْ مُوْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ (٣) غُلَامَهُ ، أَوْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ أَنْ مُوْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ (٣) غُلَامَهُ ، أَوْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ وَمُوانَ بَعْتِقَ كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُعْلَةِ (٤) قَالَ : فَأَتَيْتُ سَمُرَة فَسَالُتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ .

ه [١٦٨٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَيْدَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيْدٌ بِقَوْمٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا عَبِيدَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيْدٌ بِقَوْمٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيلَ : نَذُرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَّا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ : «هَلَكَ فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيلَ : "هَلَكَ المُتَعَمِّقُونَ » ويعنِي الْمُتَنَطِّعِينَ وقَالَهَا مَرَّتَيْنِ .

٥ [١٦٨٣٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ رَجُلًا قَائِمَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: هَا أَبُو إِسْرَائِيلَ،

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (١٦٨/٤) من طريق المصنف ، بـ ه ، و «كنـز العهال» (١٦/ ٧٣٩) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والصواب إثباته كما في الموضع المتقدم من الحديث، وينظر أيضا الحديثين السابقين.

٥ [ ١٦٨٣٥ ] [التحفة : د ٢٦٣٧ ، د ١٠٨٦٧ ] [شيبة : ٢٨٥١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) العتق والعتاقة: الحرية. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمثلة: قطع الأطراف كالأنف، والأذن. (انظر: النهاية، مادة: مثل).





جَعَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ نَـذْرًا أَنْ يَقُـومَ يَوْمَا فِي الشَّمْسِ ، يَـصُومُهُ ، وَلَا يَـتَكَلَّمُ ، قَـالَ : «فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمُ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ».

- [١٦٨٣٨] عبرالراق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فَتَصَدَّقَ عَلَىٰ لَهُ: هَلِهِ أَخْبَثُ امْرَأَةٍ فِي الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: امْرَأَةٍ فِي الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ رَجُلٍ آخَرَ، فَقِيلَ لَهُ: هُو عَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ مَعْلَيْهِ، فَأْرِيَ فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ ؛ إِنَّ فُلاَنةَ كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحْمِلُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فُلاَنا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ، وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فُلانًا كَانَ عَنِيًا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقَةً مِنْ فُلَانًا كَانَ عَنِيًا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ مَ فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ، وَلَنَ السَّرِقَةِ مَ وَلَا عَلَىٰ فَلَانًا كَانَ لَا يَتَصَدَّقَةً مِنْ فَلَانًا كَانَ عَنِيًا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ مَ فَلَا السَّرِقَةِ عَلَىٰ فَلَانًا كَانَ لَا يَتَصَدَّقُ مَ اللّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ مِنْ فَلَانًا كَانَ لَا يَتَصَدَّقَةً مَ اللّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ مَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ مَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الطَّمَةُ عَلَىٰ اللّهُ لَهُ الطَّيْقِةُ مَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الطَّعَدَةُ وَلَا لَا السَّلَا الْتَعْمَالِلْهُ لَهُ الطَّعْمُ لَهُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَتُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْكُ اللّهُ اللّهُ لَا لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَهُ لَا اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّ
- [١٦٨٣٩] أَضِرُا عَبْدُ ١ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّـهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .
- [١٦٨٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ: جَاءَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَتَعَرَّيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءِ، فَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَتَعَرَّيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلِّ عَلَى حِرَاءِ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْل. وَسَلَّ عَلَى حِرَاءِ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْل.
- [١٦٨٤١] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ ابْنَ (٢) الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَىٰ أَنْ

<sup>(</sup>١) قوله : «فلقيته امرأة فتصدق عليها ، فقيل له : هذه أخبث امرأة في القرية» سقط من الأصل ، والسياق لا يتم بدونه ، واستدركناه من «كنز العمال» (٦/٨٠٦) معزوًا للمصنف ، به .

<sup>• [</sup>١٦٨٣٩] [الإتحاف: حم ٢٧٠٦] [شيبة: ١٢٢٧٥].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والصواب إثباته كما في السياق .

## المانك المنافع المنافع





يُوَفَّى النَّذْرُ، فَجَاءً رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً (١) مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

- [١٦٨٤٢] عبد الله بْنِ عُمَرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَذْكُو أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَىٰ رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي ، ثُمَّ تَعَالَيْ ، فَأَخْبِرِينِي ، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي ، ثُمَّ تَعَالَيْ ، فَأَخْبِرِينِي ، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي ، ثُمَّ تَعَالَيْ ، فَأَخْبِرِينِي ، فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اخْتَمِرِي ، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةً مَا قَالَ ، فَأَعْجَبَهُ .
- [١٦٨٤٣] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ نَذَرَ الْا يَنْبَغِي لَهُ ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيةٌ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يُكَفِّر يَمِينَهُ ، وَلا يُوفِّي نَذْرَهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ قَالَ : ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ فَأَمْرَهُ أَنْ يُكَفِّر يَمِينَهُ ، وَلا يُوفِّي نَذْرَهُ ، قَالَ : فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لَيَنْتَهِينَ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَنَّ الْأَمْرَاءُ (٢) ظَهْرَهُ ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ أَمْ اللهِ عِكْرِمَة فَأَخْبَرَهُ ، وَأَوْقَفُوهُ (٤ عَرْمَةُ أَمَلَ الْهُ عِكْرِمَةُ اللهِ إِذْ بَلَغْتَنِي فَبَلِغُهُ ، أَمَّا هُو فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمْرَاءُ (٣) ظَهْرَهُ ، وَأَوْقَفُوهُ (٤ فِي تُبَانٍ مِنْ إِذْ بَلَغْتَنِي فَبَلِغُهُ ، أَمَّا هُو فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمْرَاءُ (٣) ظَهْرَهُ ، وَأَوْقَفُوهُ (٤ فِي تُبَانٍ مِنْ إِذْ بَلَغْتَنِي فَبَلِغُهُ ، أَمَّا هُو فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمْ مَاءُ (٣) ظَهْرَهُ ، وَأَوْقَفُوهُ (٤ فِي تُبَانٍ مِنْ اللهُ عَنْ نَذْرِكَ (٥) أَطَاعَةٌ هُولِلّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : هُو مَعْصِيَةٌ ، فَقَدْ أَمَرَكُ بِمَعْمِيتَةٌ اللّهِ عِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةٌ ، اللهِ مِ وَإِنْ قَالَ : هُو طَاعَةٌ لِلّهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَىٰ اللّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيةَ اللّهِ مَوْمَةً اللّهِ مَا عَلَىٰ اللهِ عِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيةَ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالْ الْعَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْمَ أَنْ مَعْصِيةَ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَوْمَ الْعَلْمَا عُلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ
- [١٦٨٤٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَالَ : لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ .

<sup>(</sup>١) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى بالآشار» لابن حزم (٦/ ٢٦٣)، «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (٢/ ١٠١١) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الإماء» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ووافقوه» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نذر»، والتصويب من المصادر السابقة.

### المُصِّنَّةُ فِي الْمِامْعَ مُثَلِّلًا أَزَاقًا





- ٥ [١٦٨٤٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيَّةٍ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «اذْكُر اللَّه» .
- [١٦٨٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ ، عَنِ النَّذْرِ يَنْ أَدُو النَّانُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ .
- [١٦٨٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا نَـذَرَ الْإِنْـسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَكُن يَمِينَا فَي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ (٣) ، فَلْيُنْفِذْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَمِينَا فَلْيُحُمِّ وَاللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ هَـذَا الْوَجَعِ ، لَـئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ هَـذَا الْوَجَعِ ، لَـئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ اللَّهُ وَلَهِ . لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ اللَّهُ وَلَهِ . لَئِن اللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ هَـذَا الْوَجَعِ ، لَـئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْجَانِي مِـنَ
- [١٦٨٤٨] عبد الرزاق، عَنْ ﴿ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُويْمِرٍ ، عَنْ كريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ فِيهِ كَفَّارَةُ كَنَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَعِينٍ إِنْ يُوفِي مَعَاصِي اللَّهِ وَهَا فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوفِيهُ .
- [١٦٨٤٩] عِبِالرَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ جَابِرِ بْـنِ زَيْـدِ فِـي رَجُـلِ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَىٰ فَهُوَ مَا نَوَىٰ، وَإِنْ كَانَ سَمَّىٰ فَهُوَ مَا سَمَّىٰ، وَإِنْ لَـمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قتادة»، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٦٩١) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نذره» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٦/ ٢٤٧) معزوًّا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الله»، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>• [</sup>١٦٨٤٨] [التحفة: دق ٦٣٤١] [شيبة: ١٢٣١٣].

<sup>۩[</sup>٥/٨٣أ].

<sup>(</sup>٤) قوله: «ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق كريب، به، بنحوه.

<sup>•[</sup>۲۲۸٤۹][شيبة: ۲۲۳۰۹].

#### المالية المالية





يَكُنْ نَوَىٰ وَلَا سَمَّىٰ فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن .

- [ ١٦٨٥ ] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبُرِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْتًا ، قَالَ : أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، فَعَلَيْهِ رَقْبَةٌ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
- [١٦٨٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ قَـالَ : كُـلُ حَـلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، فَهِيَ يَمِينٌ ، قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ .
  - [١٦٨٥٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَىٰ
    - [١٦٨٥٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا نَوَىٰ .
- [١٦٨٥٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : النَّذُرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهَا صَاحِبُهَا ، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ ، يَعْتِقُ رَقَبَةً .
- [١٦٨٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، وَالْكِسْوَةُ ، وَالطَّعَامُ .
- [١٦٨٥٦] عبد الزّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: النَّذْرُ كَفَّارَهُ يَمِينِ.
- [١٦٨٥٧] ﴿ رَهِ الثَّوْرِيُّ أَيْـضًا ، عَـنِ الْحَجَّاجِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنِي مُحَمَّـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . السَّدُوسِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فِي النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

<sup>• [</sup> ١٦٨٥٠] [التحفة: خ م ق ١٦٤٥] [شيبة: ٢٨٦١، ١٣٣١، ١٢٣١، ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤]، وتقدم: (١٢١٣) .

<sup>• [</sup>١٦٨٥٤] [التحفة: خم ق ٦٤٨٥] [شيبة: ١٨٢٧، ١٣٣٠، ١٢٣١٠، ١٨٤٩٩، ١٨٥٠٤].

<sup>•[</sup>٢٥٨٦١][شيبة: ٢٢٨٩].

## المصنف للإمام عَنْ الرَّافِ





- [١٦٨٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي (١) النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينِ .
- [١٦٨٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ (١) مُغَلَّظَةٌ.
- •[١٦٨٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَخَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : النَّذْرُ يَمِينٌ ، إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ .
- [١٦٨٦١] قال الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
- [١٦٨٦٢] عِبْ الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: النَّذْرُ يَمِينٌ.
- ٥ [١٦٨٦٣] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ (٢)، عَنْ عَبْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيح (٤)».
- [١٦٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّـهُ سَمِع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا.

<sup>• [</sup>۸۰۸۲۸] [شيبة: ۱۲٤۳۰].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٩/ ٣١) معزوًا للمصنف.

<sup>• [</sup>٥٩٨٦] [شيبة: ١٢٢٩٣].

<sup>•[</sup>١٦٨٦٠][شيبة: ١٢٢٩٩].

<sup>• [</sup>۲۲۸۲۲] [شيبة: ۲۲۲۹٤].

٥[١٦٨٦٣] [التحفة: خ م دس ق ٧٢٨٧، خ ٧٠٧١، خ ١٦٩٧، خ ١٦٩٧] [شيبة: ١٢٥٦٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن منصور» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٢٠٨) من طريق المصنف ، به . وينظر : «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٢٥٠ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عبيد» ، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «تهذيب الكهال» (١٦/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

۵[۵/۳۸ب].

### المنافع المنا





- [١٦٨٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُـونُسَ ، عَـنْ سِـمَاكِ بْـنِ حَـرْبِ ، عَـنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ أَلَّا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَىٰ ، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ .
- [١٦٨٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ : إِنْ قَالَ : نَذْرًا مَنْـذُورًا ، أَوْ نَـذْرًا وَاجِبًا ، أَوْ نَـذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، فَهُوَ نَذْرٌ ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ .
- [١٦٨٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرُ أَوْ هَذْيٌ (١)، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْتًا، قَالَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
- ٥ [١٦٨٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ: ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَا أَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوقَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَ لِلَّهِ نَذُرُ أَلَّا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً (٢) أَبَدًا، قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَ لِلَّهِ نَذُرُ أَلَّا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَلِمَةً (٢) أَبَدًا، قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيْرِ كَلِمَةً (١٤ أَبَدًا، قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بِنْ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِلْ أَسْفَعُ فِيهِ أَحَدًا، الزَّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ (٣) طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِعُ فِيهِ أَحَدًا، الزَّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ (٣) طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِعُ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا أَخْنُ أَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ لِلْ أَشْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَعُوثَ عَلَى ابْنِ (٣) الزُّبَيْرِ كَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِاللَهُ الْمُعْدِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ ا

<sup>• [</sup>۲۲۸۲۷] [شيبة: ۲۲۷۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هوئ»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٢٧٢٢) من وجه آخر عن الحسن، به. الهدي: ما يُهدئ إلى البيت الحرام من النعم لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

٥[١٦٨٦٨][التحفة: د ١٦٩٧٧، خ ١١٢٧٩، خ ١٦٣٩٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أكلمه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٢١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الحنث: الإثم، والحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>(</sup>٥) قوله : «ولا أحنث في نذري الذي نذرت أبدا» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لفظ الجلالة «الله»، والتصويب من المصدر السابق. وينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/ ٥٢٥).





قطيعتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِابْنِ (١) الزُّبَيْرِ؛ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَنْدُحُلُ (٢)? فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالاً: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمِ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا (٣) اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا (٣) اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكِجَابَ، فَاعْتَقَ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمَتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَأَ خَاهُ فَوْقَ شَلَاثِ اللَّهِ عَمَا عَلِمْتِ (٤) مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَأَ خَاهُ فَوْقَ شَلَاثِ لَاللَهُ مُنَا اللَّهُ عَمَا عَلِمْ عَمَا عَلِمْتِ (٤) مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَأَ خَاهُ فَوْقَ شَلَامِ اللَّهُ لَكُونُ مَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَة ، فُمَّ كَانَتْ تَذُكُونَ نَذُرَهُ الْا يَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَة ، فُمَّ كَانَتْ تَذُكُونَ نَذُرَهُ الْالْمَعَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ وَقَبَهُ خَمَارَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَة ، فُمَّ كَانَتْ تَذُكُونَ نَذُرَهُ الْكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبُوهُ الْمَالِي الْمُ الْمُوعُهَا خِمَارَهَا .

• [١٦٨٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ نَـذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ: عِتْقُ (٥) رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيبَامُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

• [١٦٨٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ ١٤ : مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ : هُوَ يَمِينٌ ، فَإِنْ سَمَّىٰ نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُو مَا سَمَّىٰ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَىَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاؤُهُ؟ قَالَ : يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «لندخل» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فتحوا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «عملت» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) قبله في الأصل: «أو»، والصواب بدونها، كها ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٣١) عن معمر، به. هـ [٥/ ٣٩].

#### المانك المنافعة





- [١٦٨٧١] أخب راع بند الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْتَاءِ يَقُولُ: إِنْ نَذَرَ رَجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شَيْتًا فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ.
- [١٦٨٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهُوَ يَمِينٌ .
- [١٦٨٧٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ
  يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، قَالَ : لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، يَقُولَانِ : يَمِينٌ ،
  قَالَ قَتَادَةُ : يَمِينٌ مُغَلِّظَةٌ .
- [١٦٨٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ نَذَرَرَجُلَّ خَيْرًا ، فَلْيُنْفِذْهُ ، يَقُولُ : إِنْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ صِيَامًا ، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ ، فَلْيُنْفِذْهُ . قُلْتُ : إِنْ قَالَ : يَقُولُ : فَلْيُنْفِذْهُ ، فَلَيْ فِي يَعِينِ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : قَالَ أَبِي : إِنْ قَالَ : إِنْ أَنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَ (١) كَذَا فَعَلَيّ صَلَاةٌ عَلَيّ هَدْيٌ ، فَهِي يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ . وَسَيَامٌ ، عَلَيّ مَشَيٌ ، عَلَيّ صَلَاةٌ عَلَيّ هَدْيٌ ، فَهِي يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ .
- [١٦٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عَرْيَانَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ، وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ عُرْيَانَا، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَّ، أَثْرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَىٰ؟ قَالَ: الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلَّ قَائِمًا وَقَاعِدًا (٢).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والصواب إثباته لمناسبة السياق .

<sup>•[</sup>٥٧٨٨٠][شيبة: ١٢٢٨٠].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب . . . مثله . أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به» . وقد تقدم أثر ابن عمر هذا، وينظر الموضع السابق برقم: (١٦٨٤٤).





• [١٦٨٧٦] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّي خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ ، قَالَ : أَمَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ (١) ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَجْزَأَ عَنْهَا ، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ .

### ٧- بَابُ الْخِزَامَةِ (٢)

٥ [١٦٨٧٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، وَعَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا خِزَامَ ، وَلَا زِمَامَ (٣) ، وَلَا سِيَاحَة » ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ : «وَلَا تَبَتُّلَ ، وَلَا تَرَهُّ بَ فِي الْإِسْلَامِ » .

٥ [١٦٨٧٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانِ يَقُودُ أِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُ ﷺ ، بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .

٥ [١٦٨٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، مَرَّ وَهُـوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَـةِ

<sup>(</sup>١) قوله: «لوجمعت» وقع في الأصل: «لرجعت» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>(</sup>٢) الخزامة : حلقة من شَعْر تجعل في أحد جانبي منخري البعير . (انظر : النهاية ، مادة : خزم) .

ه[۷۷۸۲۷][شيبة: ۱۲۵۶۷].

<sup>(</sup>٣) الزمام: أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ؛ ليقاد به . (انظر: النهاية ، مادة: زمم) .

٥ [١٦٨٧٨] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤] [الإتحاف: حم ٧٨٦٩، خز حب كم حم ٧٨٢٠]، وسيأتي: (١٦٨٧٩).

٥[١٦٨٧٩] [التحفة: خ د س ٥٧٠٤] [الإتحاف: حم ٧٨٦٩، خز حب كم حم ٧٨٢٠]، وتقدم: (٨٧٨٨).

۵[۵/۲۹ب].

# المنافظ المناف





بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ (١) ، أَوْ بِخَيْطٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ عَيَّلِهُ ، ثُمَّ قَالَ : «قُدُهُ (٢) بِيَلِهِ» .

# ٣- بَابُ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

- [ ١٦٨٨٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (٣) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَمْشِينَّ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ ، قَالَ : فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ ، حَتَّى إِذَا دَحَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ ، وَاذْبَحْ ، أَوْ تَصَدَّقْ .
- ٥ [١٦٨٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيَّ بِامْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا حَافِيَةٍ (٤) ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَيَّ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَائُهَا؟ فَقَالُوا : نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي حَافِيَةً نَاشِرَةً شَعْرَهَا فَنَهَاهَا .
- [١٦٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٥) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَىٰ مَكَّة ، قَالَ : يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ (٢) ، فَإِذَا كَانَ عَامًا (٧) قَابِلًا (٨) مَشَىٰ مَا (٩) رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَىٰ وَنَحَرَ (١٠) بَدَنَة .

<sup>(</sup>١) السير: من الجلد ونحوه ما يقد (يقطع) منه مستطيلًا ، والجمع: سيور وأسيار وسيورة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سير).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قد» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عطاء» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٧٣٧) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) بعده في «كنز العمال» (١٦/ ٧٤٠) معزوًا للمصنف: «فاستتر منها».

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن الثوري» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ١٧٥) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اركب» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٣٧) معزوًا للمصنف والمصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «غلاما» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>A) العام القابل: المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وما» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١٠) «ونحر» في الأصل: «ينحر» ، والتصويب من المصدر السابق.

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُعَالِّينَ الْوَزَافِيٰ





- [١٦٨٨٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ : يُهْدِي هَدْيًا .
- [١٦٨٨٤] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أُمِّ مَحَبَّة، أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَتْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ عَقَبَةَ الْبَطْنِ أَعْيَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبَتْ، فَرَكِبِي ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ (١) قَابِلًا، وَتَرْكِبِي ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّينَ (١) قَالِلًا، وَتَرْكِبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ، فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهَلْ لَكَ بِنْتَ تَمْشِي عَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي لَابْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ، لَكِ بِنْتَ تَمْشِي عَنْكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ لِي لَابْنَتَيْنِ، وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَىٰ.
- [١٦٨٨٥] عِبرَالزَاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، فَلْيَحُجَّ مِنْ مَكَّةَ .
- [١٦٨٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيّ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَيُهْدِي جَزُورًا .
- [١٦٨٨٧] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ (٢) حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ ، وَأَهْدَىٰ بَدَنَةً ، وَإِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِي حَافِيّا ، انْتَعَلَ أَوْ تَخَفَّ فَ ، وَيُهْرِيقُ دَمًا ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : وَيَمْشِي مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي نَذَرَ مِنْهَا .
- ٥ [١٦٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>٥٨٨٨٠] [التحفة: د ١٩١٢، د ١٩١٢١، د ٢٩٥٩].

<sup>• [</sup>۷۸۸۲] [شيبة: ٢٥٥٦، ،٥٥٥١، ،٥٧٥٥] .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عن» ، والصواب ما أثبتناه . وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٨١) .

٥[١٦٨٨٨][الإتحاف: مي خز جاعه طح حم ١٣٨٧٣][شيبة: ١٢٥٤٨، ١٣٧٥٢]، وسيأتي: (١٦٨٨٩.) ١٦٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «عبد» ، والتصويب من «سنن ابن ماجه» (٢١٣٢) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣١ / ٢٩ وما بعدها) . (١٢٥٤٨) من طريق يحيئ بن سعيد ، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٦ وما بعدها) .

# يكانالة التوريخ المانان المان





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ (۱) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْيَحْصُبِيِّ (۲) ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَ عَيْقِةٍ ، فَقَالَ : «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، النَّبِيَ عَيْقِةٍ ، فَقَالَ : «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلِهِ كَانَ يُفْتِي . وَلِهِ كَانَ يُفْتِي .

- ه [١٦٨٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِي عَنْ أَخْتِ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ (٣) ، فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْبَيْتِ (٤) ، فَقَالَ النَّالِثَ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : وَلِتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنْ مَشْيِهَا » . وَلَتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنْ مَشْيِهَا » .
- ٥ [١٦٨٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوب، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوب، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوب، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي كَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّفَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَلَى ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ، فَالْ : (لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبُ »، قَالَ: كَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةً .
- [١٦٨٩١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةِ وُهَاطِيَّةٍ نَذَرَتْ نَذَرَتْ : إِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخٍ لَهَا نَفَقَةً ، لَتَمْشِيَنَّ عَلَىٰ وَجْهِهَا إِلَىٰ مَكَّةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرَتْ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللَّهِ ، فَلْتُقْبِلُ رَاكِبَةً ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، وَمَشَتْ عَلَىٰ مَعْصِيةِ اللَّهِ ، فَلْتُقْبِلُ رَاكِبَةً ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، وَمَشَتْ حَتَّىٰ تَرَىٰ الْبَيْتَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : لِتَعْتَمِرْ مِنْ وُهَا لَمْ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «مال» ، والتصويب من المصادر السابقة . وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله بن مالك، عن أبي سعيد اليحصبي» كذا وقع في الأصل، والصواب: «عن أبي سعيد الرُّعَيني، عن عبد الله بن مالك». وينظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابتها في الأصل ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٤٠) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الثالثة»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «الثالثة» ، والصواب بدونها.

١[٥/٠٤١].

٥[١٦٨٩٠] [التحفة: خ م د س ٩٩٥٧ ، د ٩٩٣٨ ، د ت س ق ٩٩٣٠] [الإتحاف: مي خز جا عه طح حم ١٣٨٧٣ ] [شيبة: ١٢٥٤٨ ، ١٣٧٥٢] ، وتقدم: (١٦٨٨٨ ، ١٦٨٨٨).

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّعُ بُلِالْأَوْافِ





- قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ، فَلَمْ يَمْشِ حَتَّىٰ كَبِرَ وَضَعُفَ، فَقَالَ: لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ بَنِيهِ.
- [١٦٨٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ .
- [١٦٨٩٣] أخب رُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ، قَالَ : مَا نَوَىٰ ، وَكَانَ يُمَشِّيهِمْ مِنَ الْبَصْرَةِ .
- [١٦٨٩٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَـٰى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ ، قَالَ : يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً .
- [١٦٨٩٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ ، يَقُولُ : مَشْيٌ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
- •[١٦٨٩٦] عبد الرَّاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (١) أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَة، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَـمْ يَقُلُ عَلَيَّ نَـذُرٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
- [١٦٨٩٧] عبد الرَّبُق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنِ الرَّجُلِ ، يَقُولُ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي ، قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ .

# ٤- بَابُ مَنْ قَالَ: أَنَا مُعْرِمٌ بِحَجَّةٍ

• [١٦٨٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ وَجَابِرُ بْـنُ زَيْـدٍ ، عَـنْ

<sup>• [</sup>۲۹۸۹۱] [شيبة: ۱۲۵۵۹].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «عن»، وينظر شيخ المصنف في الأحاديث السابقة بأرقام (٣٣٠٦، ٣٣٣٠، ٧٣٣٠، ٧٢٠٧) .

<sup>• [</sup>۸۹۸۲۱][شيبة: ۲۳۵۲۱].

#### 





رَجُلٍ ، قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَا : لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ نَوَىٰ الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .

- [١٦٨٩٩] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٦٩٠٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ : لَـيْسَ بِسَيْءِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ .
- •[١٦٩٠١] عِد الرَّاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَ بِالْحَجِّ ، هَذَا الَّذِي يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ .
- [١٦٩٠٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِي يَمِينٌ.

# ٥- بَابُ النَّذْرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- [٦٦٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: رَجُلٌ نَذَرَ لَيَمْشِيَنَّ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي الْجَوَارِ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْوَصِيَّةُ (١٠)؟ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ حَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: فَافْعَلِ اللَّذِي هُوَ قُلْتُ: فَالْوَصِيَّةُ (١٠)؟ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ حَيْرًا مِنْهُ؟ قَالَ: فَافْعَلِ اللَّذِي هُو حَيْرٌ، مَا لَمْ تُسَمِّ لِإِنْسَانٍ (٢) شَيْبًا، وَلَكِنْ إِنْ قَالَ: فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ حَيْرًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيَفْعَلِ اللَّذِي هُو حَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِيَفْعَلِ اللَّذِي قَالَ: وَقَوْلُهُ الْأَوْلُ أَعْجَبُ إِلَيْ
- [١٦٩٠٤] أخب راع بُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَائِشَةَ

<sup>• [</sup> ١٦٩٠٢ ] [شيبة : ١٢٤٧٢ ] . ١٢٤٠٧ ]

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «في الوصية» ، وينظر الحديث الآي برقم (١٧٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «تسم لإنسان» تصحف في الأصل: «يسم الإنسان»، والتصويب من «المحلي» (٨/ ٢١) معزوًا للمصنف.





ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ ، فَكَانَ أَخُوهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَمْنَعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَجَاوَرَتْ ثَمَّ .

- [١٦٩٠٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ هَـ وُلَاءِ الَّذِينَ يَنْ ذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَىٰ رُءُوسِ الْجِبَالِ ، قَالَ : لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ .
- [١٦٩٠٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَيِّلَا الْمُسْجِدِ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبِي عَلَيْهُ الْ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ ، الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ (١) أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ ، لِيعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ .
- ٥ [١٦٩٠٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُمَرَ بْنَ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ حَيَّة (٢) أَنِي سُفْيَانَ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَمْونِ ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ حَيَّة (٣) أَخْبَرَاهُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَالنَّبِيُ عَلِيْهِ جَالِسُ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَالنَّبِي عَلَيْهِ جَالِسُ فِي مَجْلِسٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَقَامِ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا نَبِي اللَّهِ ، إِنِّي اللَّهِ ، إِنْ يَوْمَ الْفَرْمِ وَمَ لُوسُ الْمَقْوِسِ ، وَإِنِّي وَجَدْثُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هَاهُنَا فِي قُرَيْشٍ خَفِيرًا مُقْبِلًا مَعِي وَمُدْبِرًا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «هَاهُنَا عَلُ الرَّبُي عَلَيْهُ يَقُولُ : «هَاهُنَا عَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاقًا كُلَّ ذَلِكَ وَالنَّبِي عَيْهِ يَقُولُ : «هَاهُنَا صَلَ» ، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاقًا كُلَّ ذَلِكَ وَالنَّبِي عَيْهِ يَقُولُ : «هَاهُنَا صَلَ» ، فَعَادَ الرَّجُلُ يَقُولُ ثَلَاقًا كُلَّ ذَلِكَ وَالنَّبِي عَيْهِ يَقُولُ : «هَاهُنَا صَلَ» ، فُمَ قَالَ الرَّابِعَة

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يريد» ، والتصويب من «المحلى» (٨/ ٢٠) معزوًا للمصنف.

٥ [١٦٩٠٧] [الإتحاف: حم ٢١٠٨٩].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عن» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٧٣/٥) من طريق المصنف ، به . وينظر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٣) قوله: "وعمر بن حية" مختلف في اسمه، قال المزي في "تهذيب الكيال" (٢١/ ٥٩٨): "عمرو بن حنة، ويقال: ابن حية، ويقال: عُمر، حجازي، روئ عن : عمر بن عبد الرحمن بن عوف، روئ عنه: يوسف بن الحكم بن أبي سفيان الطائفي (د) مقرونا بحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف".





مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَاذْهَبْ فَصَلِّ فِيهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْ ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَقَضَى ذَلِكَ عَنْكَ صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ (١) مِنَ الصَّدِفِ ، وَهُوَ فِي ثَقِيفٍ .

- ٥ [١٦٩٠٨] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّي فِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّي فِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّي فِي اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ أَنْ أُصَلِّي فِي الرَّبِي عَلَيْ : «هَاهُنَا فَصَلِّ» ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ هَذِهِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «هَاهُنَا فَصَلِّ» ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: «اذْهَبُ فَوَالَّذِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَالنَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: «هَاهُنَا فَصَلِّ» ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: «اذْهَبُ فَوَالَّذِي تَقُولُ: «هَاهُنَا فَصَلِّ» ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: «الْمَسْجِدِ اللهَ الْحَرَامِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ » ، ثُمَّ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ اللهَ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاقٍ».
- [١٦٩٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : عَلَيْكَ مَكَّةَ .
- •[١٦٩١٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِعَطَاءِ: رَجُلُ جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللّهِ، قَالَ: أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَكَانَتْ هَذِهِ فَتْيَاهُ فِي ذَلِكَ وَأَشْبَاهِهِ.
- [١٦٩١١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَ رَجُلُّ وَعُنْ مُرَّةَ الْهَمْدِدِ وَنْدَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّىٰ يَقْضِي صَلَاتَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «السويد» ، والتصويب من «مسند الشاشي» (٢٥٦) من طريق ابن جريج ، به . وينظر : «أسد الغابة» (٢/ ٣٦٨) .

١[٥/١٤١].

<sup>• [</sup> ١٦٩١١] [شيبة : ١٢٦٧٤].





## ٦- بَابٌ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

- [١٦٩١٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلُ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ سَبْعًا ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْـقًا ، وَلَكِـنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ ، قُلْتُ : وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِكَفَّارَةٍ؟ قَالَ : لَا .
- [١٦٩١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَنَـذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا ، أَيُقَادُ (١) عَلَى اللهُ عَلَى وَلَا يُكَفِّرُ ، قُلْتُ : فَرَجُلُ نَذَرَ لَيَمْشِينَّ فِي عُمْرَةٍ لَيْسَ عَلَى فَهُ وَتُوبٌ ؟ قَالَ : لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ ، قُلْتُ ، أَوْ حَافِيًا ؟ قَالَ : لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لِيَـذْبَحْ أَوْ لِيَصُمْ ، قُلْتُ لَغُرِهِ ثَوْبٌ ؟ قَالَ : لِيَنْتَعِلْ ثُمَّ لِيَكْفِرُهَ أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَرَادَدْتُهُ لَهُ : فَرَجُلُ نَذَرَ لَيُرْيِرَنَّ نَاقَتَهُ الْبَيْتَ ؟ قَالَ : لِيَفْعَلْ ، لِيَعْقِرْهَا ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَرَادَدْتُهُ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرُورُ الْإِبِلُ الْبَيْتَ ، فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّيَيْنِ .
- [١٦٩١٤] ممالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيَا فَمَاتَ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ، قَالَ: فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، قُلْتُ: فَغَيْرُهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ.
- ٥ [١٦٩١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْدُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا السَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا نَذْرٌ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَعَلَيْهَا نَذْرٌ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : نَذْرٌ أَوْ حَجُّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «أَوْفِهِ عَنْهُ» .
- ٥ [١٦٩١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَدَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، عَنْ نَذْرِ كَانَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ ، عَنْ نَذْرِ كَانَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل : «ليقام» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

٥[١٦٩١٦][التحفة: خ ٢٧٧٩، خ م س ق ٦٣٨٥، خ د ت س ٦١٦٤، خت ٦١٤٢][الإتحاف: حب ط حم ١٩٠٨][البيخاف: حب ط حم ١٩٠٩][البينة: ٢٧٢٧، ١٢٧٣٠]، وسيأتي: (١٧٣٩٠).

#### المنظية المنافعة





- [١٦٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ، قَالَ: فَبَادَرْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا اعْتِكَافٌ، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.
- [١٦٩١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا ، حَسِبْتُ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ يُحَدِّثُ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى الْ عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا .
- ٥[١٦٩١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَأَ قُضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ (١): فَيَنْفَعُهَا ذَرْرُ، أَفَأَ قُضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ (١): فَيَنْفَعُهَا ذَرْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

## ٧- بَابُ مَنْ نَذَرَ (٢) لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

- [١٦٩٢٠] عبد الزاق، عن ابن جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيد، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِنْسَانِ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِنْسَانِ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن تِسَآيِهِمْ ﴾ في طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن تِسَآيِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٣]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.
- [١٦٩٢١] أَكْبَرِنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءً ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ

<sup>• [</sup>١٦٩١٧] [شيبة: ٧٨٧٧، ١٢٧٠٠]، وتقدم: (٨١٧٧) وسيأتي: (١٧٣٩٢). ث[٥/ ٤١ ب].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٦/ ٠٠٠) معزوًا للمصنف ، وينظر أيضا الحديث الآتي برقم (١٧٣٩١) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «من نذر» سقط من الأصل ، وأثبتناه استظهارا من باقي التراجم ، وينظر الحديث التالي .

<sup>• [</sup>۱۲۹۲۰] [شيبة: ١٢٦٥٤].

## المصنف للمامع تدافن





لَحُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِنِبْجِ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠٧]، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِنَبْحِ كَبْشٍ ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يُلْبَعُ الصافات: ١٠٧]، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يُلْبَعُ اللّهُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ الْكَبْشُ فِي النَّفْسِ ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَرُورَا؟ بِهَا أَوْ بَعَلْمَ إِلّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ .

- [١٦٩٢٢] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَحْرِمَةَ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].
- •[١٦٩٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ (٤) جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .
- [١٦٩٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : بَشَّرَنِي عَبْدُ ( ) بِشَيْءٍ فَأَعْتَقْتُهُ ، وَلَيْسَ لِي ، وَأَهْلُهُ ( ٦) يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْتُ ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ ( ٧) وَقَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ عِتْقَهُ شَيْتًا .
- •[١٦٩٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ ، قَالَ : لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يغلبه» ، والتصويب من «المحلي» (٨/ ١٦) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «يفتره» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «أخبرنا» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٣٥٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وينظر حديث ابن جريج السابق برقم (١٦٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «عبدي» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «وأهلى» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل ، ولا يستقيم السياق بدونه .

#### المنافعة المنافعة





- [١٦٩٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ ابْنِ عَالُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٦٩٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ : نَدَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي ، قَالَ : أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : انْحَرْهَا ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَا إِنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ .
- [١٦٩٢٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَذْنَبْتُ (١) ذَنْبَا لَئِنْ أَمَوْتَنِي لَا أُخْبِرُكَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! لَعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ ، لَأَنْحَرَنَّ السَّاعَة نَفْسِي ، وَاللَّهِ لَا أُخْبِرُكَهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! لَعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! فَعَلِي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! فَعَلِي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ ،
- [١٦٩٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ﴿ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي ، قَالَ : أَوْفِ مَا نَذَرْتَ ، قَالَ : فَأَوْتُ مِنْ أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَىٰ قَالَ : فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ .
- [١٦٩٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ (٢) عَائِذٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيّ، عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ، وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ، وَمَا كَانَ لِللَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ، لِلشَّيْطَانِ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَخْلُ مِنْ مَسْرُوقٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أذنبنا» ، والتصويب من «المحلي» (٨/ ١٦) من طريق ابن جريج ، به .

١[٥/٢٤١].

<sup>•[</sup>۲۲۹۳۰][شيبة:۲۵۲۲۲].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من «السنن الكبرى» (١٠/ ٦٩) للبيهة ي ، من طريق ابن عيينة ، به . وينظر : «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٧٨) .





٥ [١٦٩٣١] عبد الرزاق ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ رِشْدِينَ (١) بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : «عِنْدَ أُمِّكَ قَرَّ ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ» .

قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُ ﷺ، فَذَهَبَ النَّبِيُ ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي فَذَهَبَ الرَّجُلُ، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أَمْتِي مَنْ يُوفِي النَّذْرَ، وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلْهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعَا».

ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي رَسُولَهُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ ، وَاللَّهِ مَا مِنْهُنَ (٢) امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِي تَهْوَىٰ مَخْرَجِي إِلَيْكَ ، اللَّهُ رَبُّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، وَإِلَهُهُنَ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِلَى الرِّجَالِ ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا ، وَالنِّسَاءِ ، كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ، فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا ، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : (طَاعَتُهُنَّ لِأَزْوَاجِهِنَ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِحُقُوقِهِمْ ، وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ تَفْعَلُهُ » .

## ٨- بَابٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِع

وَنَهْيُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ (٣) مَسْجِدًا.

٥ [١٦٩٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ الْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَىٰ بُوَانَةَ ، قَالَ : وَبُوَانَةُ : مَاءٌ بِحِصْنٍ مِنْ نَجْدٍ ، وَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَىٰ بُوَانَةَ ، قَالَ : وَبُوَانَةُ : مَاءٌ بِحِصْنٍ مِنْ نَجْدٍ ، وَعَمُوا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَانْحَرْ عَلَيْهِ » ، زَعَمُوا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَانْحَرْ عَلَيْهِ » ، زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رشد» ، والتصويب من «كنز العهال» (٥/ ٨٦٢) معزوًا للمصنف ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٩/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منهم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «فيه» ، وصوبناه استظهارًا وموافقةً لأحاديث الترجمة .

# المنافعة المنافعة





- ٥ [١٦٩٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (٢) بِكَ اللَّهُ عَنْ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (٢) بِكَ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ
- ه [١٦٩٣٤] عبد الله ، قَالَ : أَخبَرَتْنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ نُزِلَ بِهِ \* جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَهُو يَقُولُ : «لَغنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ فَإِذَا اغْتَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، وَهُو يَقُولُ : «لَغنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ، قَالَ : تَقُولُ عَائِشَةُ : يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا .
- [١٦٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ : الْمَوْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا ، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا ، فَإِنْ مَنَعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَـنْرِهَا ، وَكَرِهَ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ .
- ه [١٦٩٣٦] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (٣) حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَادِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : هَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا يَمِينَ لِوَلَدِ (٤) مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ (٥) ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكِ مَعَ يَمِينِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «مولى» ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» لابن حبان (٦/ ٣٦٣) ، «لسان الميزان» (٣/ ٣١) .

<sup>(</sup>٢) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

٥[١٦٩٣٤] [التحفة: م ت ١٢٧٠٤ ، خ م س ١٦٣١٠ ، س ١٩٠٤٢ ، س ١٦١٢] [الإتحاف: حب حم ١٦٩٣٤] (الاتحاف: حب حم ٢١٩٢٨ ) . هي جاعه حب حم ٥٠٠٥] [شيبة: ١١٩٤٧ ، ١١٩٤٢] ، وتقدم: (١٦٠١ ، ١٠٥٠١) . هـ [٥/٢٤ ب] .

ه[۲۹۳۱][شيبة: ١٨١١٩، ١٢٢٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» ، والتصويب من «الكامل» لابن عدي (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٤) حيث ترجم لحرام بن عثمان ، ثم روى هذا الحديث من طريقه ، وينظر الحديث الآتي برقم (١٤٧٠٢)

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «لوالد» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٠٨) ، والحديث الآتي برقم (١٤٧٠٢) .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .





مَلِيكِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا عَلَاقَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا عَسَامٍ، وَلَا يُتُم بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا يَتُم بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح».

### ٩- بَابُ الْأَيْمَانِ ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

- ٥ [١٦٩٣٧] عِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَلْسَلَنِي يَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِفَلَاثِ: لَا تَحْلِفُوا مَعْفُوا بِعَظْمِ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَإِذَا تَحْلَيْتُمْ فَلَا تَسْتَفْجُوا بِعَظْمِ وَلَا تَسْتَفْجُوا بِعَظْمِ وَلَا بَعْرَوْهَا، وَلَا تَسْتَفْجُوا بِعَظْمِ وَلَا بِبَعْرَةٍ (١٦)».
- ٥ [١٦٩٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ » .
- ٥ [١٦٩٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَـنْ عُمَـرَ قَـالَ : سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَحْلِفُ بِأَبِي ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ (٢) أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بَعْدُ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (٣) .

- ٥ [١٦٩٣٩] [التحفة: م ٨٥١٩، (ت) ق ١٠٥٦٩، م ٧٧٧٧، خت م ت س ١٨١٨، م ٨٤٣٣، خت ١٦٩٣٩ وسيأتي: ١٩٥٧، خت م د س ق ١١٤١١، ١٢٤١١]، وسيأتي: (١٦٤١، ١٦٤٤٠، ١٦٩٤١)، وسيأتي: (١٦٤٤، ١٦٩٤١)، ١٦٩٤٢).
- (٢) في الأصل: «نهاكم»، والتصويب من «مسند أحمد» (١/٣٦)، «صحيح مسلم» (١/١٦٨٥) من طريق المصنف، به .
  - (٣) تصحف في الأصل إلى: «داثرا» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

٥ [١٦٩٣٧] [الإتحاف: مي كم حم ٦١٦٢].

<sup>(</sup>١) البعرة: رجيع الإبل والشاء. (انظر: اللسان، مادة: بعر).

ه [ ۱۲۹۳۸ ] [شيبة : ۱۲٤۳۹ ] .

# المنافذ المناف





- ٥ [ ١٦٩٤٠] عبر الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَحِقَنِي النَّبِيُ ﷺ وَأَنَا فِي رَكْبٍ وَأَنَا أَحْلِفُ وَأَقُولُ : وَأَبِي ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ » .
- ٥ [١٦٩٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُ عَيْلِا، أَخْلِفُ بِأَبِي، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لَا تَخْلِفُ بِأَبِيكَ، اخْلِفُ بِاللَّهِ، وَلَا تَخْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلَّا بِاللَّهِ.

قَالَ: وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا ، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ ، لَا (١١) تَبُلُ قَائِمًا ، فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا».

- ٥ [١٦٩٤٢] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْبِ، عَـنْ ﴿ عِكْرِمَةَ ، عَـنِ ابْنِ عَبْ الْبِنِ عَبْ الْبِنِ عَلَى ﴿ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ عَنَى اللَّهِ عَنَاهُ مَعَ النَّبِيِّ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- ه [١٦٩٤٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ

٥[١٦٩٤٠] [التحفة: (ت) ق ١٠٥٦٩، خت م ت س ١٨١٨، م ٨٤٣٣، م ٧٧٧٧، خ م د س ق ١٦٩٤٠] [التحفة: (٦٩٣٩) وسيأتي: ١٠٥١٨) وسيأتي: (١٦٩٤١) (١٦٩٤١) وسيأتي: (١٦٩٤١) (١٦٩٤١) .

٥[١٦٩٤١] [التحفة: م ٨٤٣٣، (ت) ق ١٠٥٦٩، م ٨٥١٩، خ م دس ق ١٠٥١٨، خت ٦٩٥٢، م ٣٧٧٧، خت م ت س ٨١٨٨] [شيبة: ١٢٤١١]، وتقدم: (١٦٩٣٩، ١٦٩٤٠) وسيأتي: (١٦٩٤٣).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٥٨٩٨) من طريق المصنف ، به .

٥[١٦٩٤٢] [التحفة: خت م ت س ٦٨١٨ ، م ٨٥١٩ ، (ت) ق ١٠٥٦٩ ، خت ١٩٥٢ ، خ م د س ق ١٠٥١٨] [الرتحفة: ١٠٥١٨] .

<sup>[127/0]0</sup> 

ه [۱۶۹۶۳] [التحفة: م ۷۷۱۷، م ۷۹۹۱، س ۷۰۳۲، م ۷۷۷۳، ق ۸۶۳۹، د ۸۵۰۳، خ ۷۲۱۷، خت م ت س ۸۸۸۲، ت ۸۰۰۸، خ ۸۷۷۷، س ۷۰۶۲، م ۸۵۱۹، م س ۸۸۸۲، م ۷۷۷۳، خ ۲۵۲۷، خ م





سَعْدِ (١) بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ : وَأَبِي ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : «أَلَا هُوَ شِرْكٌ».

- [١٦٩٤٤] أضِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ (٢) الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا كَانَ بِالْمُخَمَّصِ مِنْ عُسْفَانَ اسْتَبَقَ النَّاسَ ، فَسَبَقَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَانْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَقُلْتُ : سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ (٢) ، ثُمَّ انْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَانْتَهَزْتُ فَسَبَقْتُهُ ، فَقُلْتُ : سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ نَّهُ وَاللَّهِ نَا اللَّهِ الْفَالِقَةَ فَسَبَقْتُهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقْتُهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ انْتَهَزَ فَسَبَقْتُهُ وَاللَّهِ ، فَقَالَ : سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ انْتَهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ انْتَهَزَ (٣) النَّالِقَةَ فَسَبَقْنِي (٢) ، فَقَالَ : سَبَقْتُهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ انْتَهُ وَاللَّهِ ، وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ فَكُرْتَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَحْلِفَ لَعَاقَبُتُكَ ، اخْلِفُ بِاللَّهِ ، فَأَثُمْ أَوِ ابْرُرْ .
- ٥ [١٦٩٤٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيْرٌ مِنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيْرٌ مِنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيْرٌ مِنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «قَدْ عُذَّبَ قَوْمٌ فِيهِمْ حَيْرٌ مِنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : «قَدْ عُذَّبَ عَنْ رَبِيهِمْ حَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ ، فَنَحْنُ مِنْكَ بُرَآءُ حَتَّى ثُرَاجِعَ» .
- [١٦٩٤٦] عِمِرَالزَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا أَدْرِي أَبْنُ مَسْعُودٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا.
- ٥ [١٦٩٤٧] عِمالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَرَجُلٍ، وَهُوَ يَقُولُ لِإَمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ، وَمَرَّ بِرَجُلٍ يَقُولُ ! وَالْأَمَانَةِ؟ فَلَاَ عَلَىٰ اللَّمَانَةِ؟ فَقَالَ: «قُلْتَ: وَالْأَمَانَةِ؟» (٤٠).

<sup>-</sup> س ۷۱۲۷، د ت ۷۰٤٥، خ ت س ق ۷۰۲٤، م ۷۰۲۳ [الإتحاف: حب كم حم ۹۷۱۸] [شيبة: ۱۲٤۰۸، ۱۲٤۰۷]، وتقدم: (۱۲۹۳۹، ۱۲۹۶۰).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، والتصويب من «المستدرك» (١٦٨) من طريق المصنف ، به . ينظر: «تهذيب الكيال» (١٠/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٧٢٩) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «انتهزت» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>١٦٩٤٦] [شيبة: ١٢٤١٤]. (٤) تقدم بسنده ومتنه برقم (١٣٣٦٨).



- ٥ [١٦٩٤٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَالـــلَّاتِ (١١)، فَلْيَقُــل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَى أُقَامِرْكَ (٢) ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ».
- [١٦٩٤٩] أخب راع بُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَحْلِفَ إِنْسَانٌ بِعِتْقِ، أَوْ طَلَاقٍ، وَأَنْ يَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَكُرِهَ أَنْ يَحْلِفَ بِالْمُصْحَفِ.

### ١٠- بَابُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَايْمُ اللَّهِ " ، وَلَعَمْرِي

- [١٦٩٥٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : كَانَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ ، وَشَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، يَقُولَانِ إِذَا أَقْسَمَا : وَأَبِي ، فَنَهَاهُمَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَحْلِفَا بِآبَائِهِمَا ، قَالَ : فَغَيّرَ (٤) شَيْبَةُ ، فَقَالَ : لَعَمْرِي ، وَذَلِكَ أَنَّ إِنْسَانًا سَـأَلَ عَطَاءً عَنْ لَعَمْرِي ، وَعَنْ لَاهَا اللَّهِ (٥) أَبِهِمَا بَأْسٌ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَقُولُ: مَا لَمْ يَكُنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ، فَلَيْسَ لَعَمْرِي بِقَسَمٍ.
- •[١٦٩٥١] عِبِدَ الرَّرَاقِ ١٤ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ إِنْسَانَا سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ : حَلَفْتُ بِالْبَيْتِ (٦) ، أَوْ قُلْتُ : وَكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : لَيْسَا (٧) لَكَ بِرَبِّ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ .
- [١٦٩٥٢] أَضِعْبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ ، أَحْلِفُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ ، فَهِيَ كَذْبَةٌ .

٥ [١٦٩٤٨] [التحفة: ع ١٢٢٧٦] [الإتحاف: عه خز حب حم ١٧٩٨٧].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «والاب» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (١٦٨٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) القهار: كل لعب فيه مراهنة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : قمر) .

 <sup>(</sup>٣) وايم الله : اسم وضع للقسم (وفيه لغات كثيرة). (انظر : القاموس ، مادة : يمن).

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : فغير» وقع في الأصل : «فقال : غير» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لاها الله» تصحف في الأصل إلى: «هلاه إذا» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل إلى : «بالله» ، وصوبناه من «المحلي» (٨/ ٣٣) معزوًّا للمصنف .

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل إلى : «ليستا» ، والتصويب من المصدر السابق .

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ بُلِالْتَأَافِ





- ٥ [١٦٩٥٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاخِيتِ (١) ، وَلَا بِآئِكُمْ وَلَا بِالْأَمَانَةِ».
- ٥ [١٦٩٥٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ : لَعَمْرُكَ ، وَلَا يَرَىٰ بِ «لَعَمْرِي» بَأْسًا .

قَالَ مَعْمَرُ: وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ: وَلَا بَأْسَ بِايْمِ اللَّهِ ، وَيَقُولُ: قَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» (٢).

- [١٦٩٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ: وَايْمُ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ، وَلَا يَرَىٰ بِقَوْلِهِ: وَايْمُ اللَّهِ بَأْسًا.
- [١٦٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ.
- [١٦٩٥٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَعَمَ .
- [١٦٩٥٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : وَايْمُ اللَّهِ .
- [١٦٩٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ .

<sup>(</sup>١) **الطواغيت: جمع** الطاغوت وهو الشيطان، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام. ويقال للصنم: طاغوت. (انظر: النهاية، مادة: طغي).

<sup>(</sup>٢) هذان الأثران ليسا في أصل مراد ملا ، واستدركناهما من النسخة (ف) .

<sup>• [</sup>١٦٩٥٦] [شيبة: ١٢٥٤٠].

<sup>• [</sup>١٦٩٥٩] [الإتحاف: طح حب قط كم حم ٩٦٦٥].

## يا المالية الم





- [١٦٩٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ: حَلَفْتُ وَلَمْ يَحْلِفْ فَهِيَ يَمِينٌ.
- •[١٦٩٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِلَىٰ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَتْيَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِلَىٰ بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ، فَقَضَىٰ عَلَىٰ عُمَرَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ مُعَاذٌ .
- [١٦٩٦٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا ، بِحَمْدِ اللَّهِ (٢).

# ١١- بَابُ الْحَلِفِ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمِ فِيهِ

- [١٦٩٦٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ (٣) الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ (١٤) : مَنْ كَفَرَبِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ قَالَ (١٤) : مَنْ كَفَرَبِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ الْمُعَرَبِهِ أَجْمَعَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ .
- [١٦٩٦٤] عبرالزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَبِي كَنَفٍ (٥) ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا.
  - [١٦٩٦٠] [شيبة: ١٢٤٣٣].
  - [۲۲۹۲۲] [شيبة: ۲۲۱۷۰].
- (١) قوله: «عن إبراهيم» سقط من الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٥٦٥٦)، «الصمت» لابن أبي الدنيا (٣٥٤) كلاهما من طريق مغيرة، عن إبراهيم، بنحوه.
  - (٢) قوله: «بحمد الله» تصحف في الأصل إلى: «والحمد الله» ، والتصويب من المصدرين السابقين.
    - [١٦٩٦٣] [شيبة: ١٢٣٦٢].
- (٣) تصحف في الأصل إلى: «و» ، وصويناه من أسانيد الأحاديث السابقة بأرقام (٢٤٢ ، ٢٥٠ ، ٦٥٠) . وينظر ترجمة سفيان الثوري من «تهذيب الكيال» (١١/ ١٥٤) .
  - (٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٢/ ٢٩٢) معزوًا للمصنف .
    - [١٦٩٦٤] [شيبة: ١٢٣٦٢].
  - (٥) تصحف في الأصل إلى : «مكنف» ، والتصويب من «تاريخ الإسلام» (٢/ ٩٠٠) .





- ٥ [١٦٩٦٥] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَـنْ حَلَـفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ (١)، فَمَنْ شَاءَ بَرَّهُ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَهُ».
- [١٦٩٦٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرِ.
- [١٦٩٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ (٢) أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ (٢) أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ يَحْلِفُ بِهَا؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا .

#### ١٢- بَابُ اللَّغْوِ وَمَا هُوَ؟

• [١٦٩٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِمِنَى ، عَائِشَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ فِي نَحْوِمِنَى ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : أَيُ " هَنَتَاهُ ١٤ مَا قَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ بِٱللَّهُ بِٱللَّهُ وِلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

٥[٥٦٩٦١][شيبة: ١٢٣٥٧، ١٢٣٦١].

<sup>(</sup>١) يمين الصبر: الملزمة بالقضاء والحكم؛ لأنه مصبور (محبوس) عليها ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (انظر: النهاية، مادة: صبر).

<sup>• [</sup>١٦٩٦٦] [التحفة: د ١٨٥٣٩].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «بن» ، والتصويب من أسانيد الأحاديث السابقة برقم (١٥١٩ ، ٢٦٠٢ ، ٢٦٠٢ ، ٣٠٩٧ ) ، وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله ، أبو إسحاق السبيعي ، يروي عن أبي الأحوص الجشمي عوف بن مالك بن نضلة ، تلميذ ابن مسعود ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٢) . .

<sup>• [</sup>١٦٩٦٨] [التحفة: ق ٥٤١٨ ، خ ١٧١٧٧ ، خ س ١٧٣١٦ ، خ ١٧٣٨١ ، د ١٧٣٨٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إني» ، والتصويب من «كنز العمال» (٢/ ٣٧٠) معزوًا للمصنف. هـ (٥/ ٢٤٤) أ].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وبل» ، والتصويب من المصدر السابق.





قَالَ عُبَيْدٌ: أَيْ هَنَتَاهُ! فَمَتَى الْهِجْرَةُ؟ قَالَتْ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ، الْهِجْرَةُ قَبْلَ الْفَتْحِ، حِينَ يُهَاجِرُ الرَّجُلُ بِدِينِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَأَمَّا حِينَ كَانَ الْفَتْحُ، فَحَيْثُمَا شَاءَ رَجُلٌ عَبَدَ اللَّهَ، لَا يُضَيِّعُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَمَا ﴿ وَلَكِن فَكَ يُواخِدُكُم بِمَا عَقَدتُهُمُ ٱلْأَيْكَنَ ﴾ [الماندة: ٨٩]؟ قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو. قَالَ: قُلْتُ لَعُلُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ، قَوْلِي: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُهُ وَلَـمْ أَعْقِدْ، إِلَّا أَنِي قُلْتُ وَلَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى عُلْمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

- [١٦٩٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : هُمُ الْقَـوْمُ يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْرِ يَقُولُ هَذَا : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَىٰ وَاللَّهِ ، وَكَلَّا وَاللَّهِ ، يَتَدَارَءُونَ فِي الْأَمْرِ ، لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ قُلُوبُهُمْ .
- [١٦٩٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَـالَ : هُـوَ الرَّجُـلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، ﴿ وَلَكِن يُوَاخِـذُكُم بِمَـا عَقَّـدتُّمُ الْأَيْنَانَ ﴾ (٢) [الماندة : ٨٩] ، قَالَ : أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ .
- [١٦٩٧١] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: هُـوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَرَامِ، فَلَا يُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِتَرْكِهِ.
- •[١٦٩٧٢] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَى .
  - [١٦٩٧٣] قال هُشَيْمٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
- [١٦٩٧٤] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: هُـوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ،

<sup>(</sup>١) قوله : «قلت : والله» تصحف في الأصل إلى : «والله قلت» ، وصوبناه استظهارا .

<sup>• [</sup>١٦٩٦٩] [التحفة: خ س ١٧٣١٦، د ١٧٣٧٥، خ ١٧١٧٧].

<sup>(</sup>٢) قوله : «ولكن يؤاخذكم» تصحف في الأصل إلى : «ولكنه يؤاخذ» ، والمثبت هو التلاوة .





كَقَوْلِ الرَّجُلِ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَا يَكُونُ كَذَابِ ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَا يَكُونُ كَذَالِكَ ، وَقَالَهُ قَتَادَهُ .

•[١٦٩٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : الْبِرُّ وَالْإِثْمُ مَا حَلَفَ عَلَىٰ عِلْمِهِ ، وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ .

## ١٣- بَابُ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكْمِ فِيهِ

- ٥ [١٦٩٧٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنَّ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنَّ الْأَيْمَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ الْأَيْمَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «إِنَّ الْأَيْمَانَ مَنْفَقَةٌ (٢) لِلسَّلَعِ مَمْحَقَةٌ (٣) لِلْمَالِ».
- [١٦٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ ، فَضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ ، فَلَمَّا أَجَازَ سَأَلَ عَنْهُ الرَّجُلُ ، فَقِيلَ لَـهُ : هُـوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ (٤) لَهُ : لِمَ ضَرَبْتَنِي ؟ قَالَ (٤) : لِأَنَّكَ تَحْلِفُ ، وَالْحَلِفُ يُلْقِحُ الْبَيْعَ ، وَيُمْحَقُ الْبَرَكَةَ .
- ٥ [١٦٩٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ تَنْفُقُ السَّلْعَة، وَتَمْحَقُ الْكَسْبَ».
- ٥ [١٦٩٧٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» ، والتصويب من «تهذيب الكيال» (۲/ ٣٣٤) ، وينظر إسناد الحديث السابق برقم (٩٤٦٠) ، والحديث التالي برقم (٢٠٦١٧) .

<sup>(</sup>٢) منفقة : مسبب لسرعة بيعها وكثرة الرغبة والحرص عليها بسبب اليمين . (انظر : المشارق) (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٣) محقة: مَنْقَصة ومذهبة للبركة. (انظر: اللسان، مادة: محق).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «فقيل» ، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق.

٥[١٦٩٧٨][الإتحاف: حب حم ١٩٣٧٧][شيبة: ٢٢٦٢١، ٢٢٦٣١].

٥ [١٦٩٧٩] [التحفة: دت س ق ١١١٠٣]، وسيأتي: (١٦٩٨٠).

#### المالكة المالك





قَيْسِ أَحْسِبُهُ قَالَ ابْنِ أَبِي (١) غَرَزَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغَطُ وَالْحَلِفُ ، فَشُوبُوهُ " بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ » .

- ٥[١٦٩٨٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّفَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: خَرَجَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: قَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةُ، فَقَالَ: «يَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْهُ، وَنَحْنُ نَبِيعُ فِي السُّوقِ، وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةُ، فَقَالَ: «يَا مَعَاشِرَ التَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مَعَاشِرَ التَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ صَدَقَةٍ».
- [١٦٩٨١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : يَأْتِي إِبْلِيسُ بِقَيْرَوَانِهِ ، فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ ، فَ لَا يَزَالُ الْعَـرْشُ يَهْتَـزُ مِمَّا يَعْلَـمُ اللَّهُ ، وَيَشْهَدُ اللَّهُ مَا (٣) لَمْ يَشْهَدُ .
- [١٦٩٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ ، فَيَعْلَمُ اللَّهُ (٤) مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ .
- [١٦٩٨٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لِشَيْءِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْرَي أَنْ يَعْلَمُ غَيْرِي أَنْ يَعْلَمُ غَيْرِي .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «كنز العال» (٤/ ٤٩) معزوًا للمصنف ، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٤/ ٢٣١٠) ، وينظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية ، مادة: شوب).

١٥ / ٤٤ ب].

٥[١٦٩٨٠][التحفة: دت س ق ١١١٠][الإتحاف: جاكم حم ١٦٣٦٤]، وتقدم: (١٦٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مما» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ١٣٧) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «أنه» ، والتصويب من «كنز العمال» (٣/ ٨٨٨) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١/ ٤١٠).





# ١٤- بَابُ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ وَإِحْنَاثِ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ؟

- [١٦٩٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ عَطَاءً فَقَالَ: يُنْكَرُ عِنْ الْمُسَوَّمُ (١) عِنْدَنَا، وَيَقُولُ: هِيَ خِلَابَةٌ أَنْ يَسُومَ (١) الرَّجُلُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ فَيَحْلِفُ الْمُسَوَّمُ (٢) لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ. لَا يَبِيعُهُ بِذَلِكَ، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.
- [١٦٩٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ .
- [١٦٩٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ أَقْسَمَ عَلَى وَجُلِ وَأَحْنَفَهُ ، عَلَى أَنَّهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ : عَلَى الْحَانِثِ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْدُ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٦٩٨٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَتُهُ ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا ، حَتَّىٰ يَقُولَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ : أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٦٩٨٨] أَخْبِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَقْسَمَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُوَ يَرَىٰ أَنْ سَيَبَرَّهُ فَلَمْ يَبَرَّهُ ، فَإِنَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَقْسَمَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَهُوَ يَرَىٰ أَنْ سَيَبَرَّهُ فَلَمْ يَبَرَّهُ ، فَإِنَّ يُحَدِّثُ عَنْ لَمْ يَبَرَّهُ (٣) .
- ٥ [١٦٩٨٩] عِمالزات، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَقَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَقَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَقَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهَا فِي عَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَقَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِا فَي عَلَيْهِا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَقَتْهَا عَائِشَةُ،

<sup>(</sup>١) السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفيصل ثمنها. (انظر: النهاية، مادة: سوم).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «السوم» ، ولا يستقيم به السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يبرره» ، والتصويب من «سنن الدارقطني» ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/٤١) ، «حلية الأولياء» (٣/ ٣٤٦) كلهم من طريق عكرمة ، بنحوه .



## ١٥- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ (١) غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ٥[١٦٩٩٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ تَالِيتِ قَالَ ؛ قَالَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبَا ، فَهُو كَمَا قَالَ » .
- [١٦٩٩١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ يَهُ ودِيٌّ ، أَوْ يَهُ ودِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ قَالَ : عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِي يَمِينٌ ، أَوْ عَلَى يَمِينٌ ، أَوْ عَلَى يَمِينٌ .
- [١٦٩٩٢] عبر الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَيْهِ نَذْرٌ، قَالَ (٢): يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.
- [١٦٩٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : أَنَا كَافِرٌ ، أَوْ أَنْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّهُ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
- [١٦٩٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ السَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَخْزَانِيَ اللَّهُ ، قَطَعَ اللَّهُ يَدَيَّ ، صَلَبَنِيَ اللَّهُ ، فَعَلَ اللَّهُ بِي ، يَدْعُو عَلَىٰ نَفْسِهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ جَابِرٌ : وَقَالَ الْحَكَمُ : أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ .

<sup>(</sup>١) الملة: الشريعة والدين ، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: ملل).

٥[١٦٩٩٠] [التحفة: ع ٢٠٦٢، د ٢٠٦٥، خ م د ٢٠٦٣] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠]، وسيأتي: (٢٠٦٢٣،١٧٠٠٢).

<sup>.[[ [ 0 / 0 ] 1] .</sup> 

<sup>• [</sup>۲۹۹۱] [شببة: ۲۲۶۲، ۲۷۶۷].

<sup>• [</sup>۲۹۹۲] [شيبة: ۱۲۳۰۳].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «أو عليه» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٢٠) معزوًا للمصنف.





- [١٦٩٩٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِنْسَانَا قَالَ لِعَطَاءِ : رَجُلُ قَالَ : عَلَيَ غَضَبُ اللَّهِ ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّهُ ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَىٰ نَفْسِي بِشَيْءٍ ، أَأْكَفُّر ؟ قَالَ : هُوَ أَحَبُ إِنَّى اللَّهُ ، أَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ عَلَىٰ نَفْسِي بِشَيْءٍ ، أَأْكَفُّر ؟ قَالَ : هُوَ أَحَبُ إِلَى إِنْ فَعَلْتَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، لَيْسَتْ بِيَمِينِ .
- [١٦٩٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: عَلَيً عَهُدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، ثُمَّ يَحْنَثُ، أَيْمِينٌ هِي؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَشْرِكُ بِاللَّهِ، أَوْ قَالَ: مُنْ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ نَوَىٰ الْيَمِينَ، أَوْ قَالَ: أَشْرِكُ بِاللَّهِ، أَوْ مَثْلَ أَخْوَانِيَ اللَّهُ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لَعْنَهُ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: أَشْرِكُ بِاللَّهِ، أَوْ مَثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، إِلَّا مَا حَلَفَ بِاللَّهِ عَلَى .
- [١٦٩٩٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيًّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ، قَالَ: يَمِينُ يُكَفِّرُهَا.
- [١٦٩٩٨] عبد الزراق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ الْقَسَمَ يَمِينًا .
  - [١٦٩٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْعَهْدُ يَمِينٌ .
- ٥ [ ١٧٠٠٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعَهْدُ يَوِينُ (١) .
- [١٧٠٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَا الْيَمِينُ الْمُغَلَّظَةُ؟ فَمَا خَصَّ لِي مِنَ الْأَيْمَانِ شَيْءًا، دُونَ شَيْءٍ إِنَّمَا هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، قُلْتُ: إِنَّكَ قُلْتَ لِي مَرَّةً: الْحَلِفُ بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا بِالْعَتَاقَةِ مِنَ الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، فِيهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْعًا وَأَنْ أَعْتِقَ فِيهَا رَقَبَةً أَحَبُ إِلَى إِنْ فَعَلْتُ.
- ٥ [ ١٧٠٠٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

<sup>• [</sup>۱۲۹۹۸] [شيبة: ٥٥٤٢٠].

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

٥[١٧٠٠٢] [التحفة: ع ٢٠٦٢، د ٢٠٦٥، خ م د ٢٠٦٣] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠] [شيبة: ١٢٢٨١]، وسيأتي: (٢٠٦٢٣).

#### المنافظة المنافلة





ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا ، فَهُو كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ، فَهُو كَقَتْلِهِ » ﴿ .

- [١٧٠٠٣] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَشْهَدُ ، وَأَقْسَمْتُ ، وَحَلَفْتُ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ ، وَخَلَفْتُ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ ، وَخَلَفْتُ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ ، وَخَلَفْتُ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللَّهِ ،
- ٥[١٧٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ (١) أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقَ فِي الرُّوْيَا حِينَ عَبَرَهَا: أَقْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ (٢) لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقَةٍ: «لَا تُقْسِمْ»، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَكْفِيرِ.

# ١٦- بَابُ مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- [ ١٧٠٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفِيَةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْهَا أَوْ سَمِعَتْهَا ، تُسْأَلُ : عَنْ حَالِفٍ حَلَفَ ، فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبُ (٣) فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : لَهُ يَمِينٌ ، وَأَخْبَرَنِي حَاتِمٌ خَتَنُ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ رَسُولَ عَطَاءٍ إِلَىٰ صَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ .
- [١٧٠٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ (٤) صَفِيَّة ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّة ابْنَةِ شَيْبَة (٥) ،

۵[٥/٥٤ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «بن» ، والتصويب من «سنن الترمذي» (٢٤٤٨) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١) تصحف في الأصل إلى: «بن» ، والتصويب من «سنن الترمذي» المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «إذا ضربت» ، والتصويب من «المحلي» (٨/٨) ، وينظر الأثر التالي برقم (٣) ١٧٠٢٨) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «عن» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٦٥) ، «معرفة السنن والآثار» (١٩٦١٥) من طريق الثوري ، بنحوه .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «شعبة»، والتصويب من المصدرين السابقين.





عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ (١) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فِي شَيْء كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمَّةٍ لَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ .

- [١٧٠٠٧] أخب راع عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (٢) .
- الخبراع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ
   يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ (٢).
- [١٧٠٠٩] أَخْبَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَالِي هَدْيٌ ، وَهَا النَّحْوُ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ ، كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
- [١٧٠١٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي هَدْيٌ ، قَالَ : يَمِينٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ ، قَالَ : يَمِينٌ .
- [١٧٠١١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءِ ، قَالَ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ .
- ٥ [١٧٠١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا النَّحْوِ بِوَجْهِ إِلَّا مَا قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي لُبَابَةَ: «يَجْزِيكَ الثُّلُثُ»، وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ».

<sup>(</sup>١) قوله : «أنها سئلت» سقط من الأصل ، واستدركناه من «الموطأ» (٢/ ٤٨١) من طريق منصور ، عن أمـه ، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>• [</sup>۱۷۰۱۰] [شيبة: ۱۲۵۳۷].

#### المائلة المائل





- [١٧٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ قَالَ : إِبِلِي نَـنْرٌ ، أَوْ هَدْيٌ ، قَالَ : لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةً .
- •[١٧٠١٤] عبد الزاق، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُل يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلِ جَعَلَ إِبِلَهُ هَذْيًا، فَقَالَ: يَنْظُرُ جَزُورًا سَمِينًا، فَلْيُهْدِهِ، ثُمَّ يُمْسِكُ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ.
- [ ١٧٠ ١ ] عبد الله بن عن ابن جُريْج ، قال : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِد ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ خَالِد ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِط ، قَالَ لِغُلَام لَه : أَخْرِج الْعَتَلَة أَوِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَاهِط ، قَالَ لِغُلَام لَه : أَخْرِج الْعَتَلَة أَو الزَّلْزَلَة ، فَقَالَ الْغُلَام : هِي فِي الْبَيْتِ ٤ ، فَأَخْرِجُهَا ، فَدَخَلَ سَيِّدُهُ فَابْتَغَاهَا (٢) ، فَلَمْ يَجِدْهَا ، فَخَرَجَ إِلَى الْغُلَام ، فَقَالَ لَا أَجِدُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا فِي الْبَيْتِ ، قَالَ : فَادْخُلْ فَإِنْ يَجِدْهَا ، فَأَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ وَأَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّمَا ذَاكَ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا هِي يَمِينٌ .
- •[١٧٠١٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ (٢) ، قَالَ : حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مَنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالِي فِي عُثْمَانَ بْنِ أَبِي حَاضِرٍ تُهُ ، قَالَ : حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مَنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةٌ ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ (٤) كَذَا وَكَذَا ، لِشَيْءٍ كَرِهَهُ وَوْجُهَا فَحَلَفَ رَوْجُهَا أَلَّهِ ، وَجَارِيتُهَا حُرَّةٌ ، إِنْ لَمْ تَفْعَلْ الْبُنُ عُمْرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا أَمَّا الْجَارِيَةُ وَتُعْتَقُ (٢) أَلَّا تَفْعَلَهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عُمْرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ (٢) ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «عمرو» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٣٤) .

<sup>\$[</sup>٥/٢٤أ]. (٢) تصحف في الأصل إلى: «فابتاعها»، وصوبناه استظهارا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «عثمان بن أبي حاضر» ، وترجم له المزي في «تهذيب الكمال» (١٩ / ٣٥٠) : «عشمان بسن حاضر» ، ثم قال : «وقال عبد الرزاق : عثمان بن أبي حاضر . . . وقال أبو الحسن الميموني : عن أحمد بسن حنبل : عثمان بن حاضر المعروف ، وعبد الرزاق أظنه غلط ، فقال : عثمان بن أبي حاضر » . اه. .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «يفعل» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٦٨) من طريق المصنف، به ، «كنز العمال» (١٦/ ٧٢٠) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فحلف زوجها» سقط من الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فعتق» ، والتصويب من المصدرين السابقين.





- [١٧٠١٧] أخبن عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَ اللَّهَ عَلَىٰ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ .
- [١٧٠١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُورَافِع ، قَالَ : قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ (٢) ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ، إِنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَكَ ، أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَكَانَ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بَفِقْهِ ، ذُكِرَتْ زَيْنَبُ ، قَالَ : فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَفِي الْبَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ فَقَالَتْ : يَا زَيْنَبُ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَهِي يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيّةٌ ، فَقَالَتْ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَكَأَنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ (٣) ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَأَرْسَلَتْ مَعِي إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ ، قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَـدْيٌ ، وَهِـيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَـصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ : فَقَالَتْ حَفْصَةُ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ، فَكَأَنَّهَا أَبَتْ ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَانْطَلَقَ مَعِي إِلَيْهَا فَلَمَّا سَلَّمَ عَرَفَتْ صَوْتَهُ ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ ، وَبِأُمِّي (٤) أَبُوكَ! فَقَالَ: أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ ، أَمْ مِنْ حَدِيدٍ ، أَمْ مِنْ أَيِّ (٥) شَيْءٍ أَنْتِ؟ أَفْتُتْ كِ زَيْنَبُ ، وَأَفْتَتْ كِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَهِ تَقْبَلِ عِ مِنْهُمَا ، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ، إِنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» سقط من الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» (٥/ ٢١٠) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يهودي» ، والتصويب من المصدر السابق ، «كنز العمال» (١٦/ ٧٢١) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «تفعل» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «وبأبي» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

### Jail Ext





- هَدْيٌ ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ : يَهُودِيَّةٌ ، وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ كَفَرِي عَنْ يَمِينِكَ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ .
- [١٧٠١٩] مِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ (١) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . . . نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : كُلُّ مَمْلُوكِ لَهَا حُرُّ .
- [١٧٠٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنَا أَهْدِيكَ فَيَحْنَثُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَفِرَاسٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : يُحِجُّهُ .
- [١٧٠٢١] عبد الزاق (( ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَحُجَّ بِهِ ، وَيُهْدِي جَزُورًا .

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُهْدِي كَبْشًا، وَلَا يَحُجُّ بِهِ.

- [۱۷۰۲۲] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: يُهْدِي شَاةً.
- [١٧٠٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يُهْدِي بَدَنَةً .
- •[١٧٠٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُهْدِي بَدَنَةً ، وَقَالَ الْحَسَنُ : يُكَفِّرُ يَكَفِّرُ
- •[١٧٠٢٥] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ عَنْ أَخ لَهُ ، قَالَ : أَنَا أُهْدِي جَارِيَتِي هَذِهِ ، قَالَ : يُهْدِي ثَمَنَهَا بُدْنًا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُكَفِّرُ وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُكَفِّرُ وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «زيان»، وهو: أبان بن أبي عياش، شيخ معمر، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٩). ١٩ (٥/ ٢٠).

<sup>• [</sup>۱۷۰۲۳] [شيبة: ١٢٦٦٥].

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال معمر : وكان قتادة» تصحف في الأصل : «قال قتادة : وكان معمر» ، وهو لا يستقيم ، وينظر الآثار السابقة بأرقام (٨٤١ ، ٥٢٢٨ ، ١٣٤٦٤) .

# المصنف للإمام عنوالزاف





- [١٧٠٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَهْدَىٰ شَيْتًا ، فَلْيُمْضِهِ .
- [۱۷۰۲۷] عبد الزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ امْرَأَةِ اسْتَعَارَتْ قِـدْرًا، فَالَ : فَقَالَتْ: إِنْ كَانَتْ عِنْدِي فَأَنَا أُهْدِيمَا، وَلَا تَرَىٰ أَنَّهَا عِنْدَهَا وَكَانَتْ عِنْدَهَا، قَالَ الشَّعْبِيُّ: تُهْدِي ثَمَنَهَا.
- [۱۷۰۲۸] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَـالَ : مَالُـهُ ضَـرِيبَةٌ في رِبَّاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ يَمِينٍ يُكَفِّرُهَا .
  - [١٧٠٢٩] قال: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
     قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.
- [١٧٠٣٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ قَالَ : يُعْتِقُ رَقَبَةٍ (١) ، كَمَا قَالَ .
- ١٧٠٣١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ يُشَدِّدَانِ فِيهِ، يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ، إِذَا قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ، أَوْ مِائَةُ حَجَّةٍ، أَوْ مِائَةُ بَدَنَةٍ.
- [۱۷۰۳۲] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانِ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَلَفَتْ الْمُؤنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَتُهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا حَلَفَتْ فَقَالَتْ (۲) : هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَمَالُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَشْبَاهَ هَذَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكَ.

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : يعتق رقبة واحدة ، وقال عثمان البتي : يعتق مائة رقبة» سقط من الأصل ، واستدركناه ممن «الاستذكار» (٥/ ٢١٠) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «قال». وينظر: «الاستذكار» (٥/ ٢١٠) معزوًا للمصنف.

### المنافعة المنافعة





- [١٧٠٣٣] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ (١) عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَحَنِثَ ، قَالَ : يَمِينٌ .
  - [١٧٠٣٤] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : وَأَحَبُ إِلَى إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً .

- •[١٧٠٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْ عَرِيِّ، قَالَ: ابْتَاعَ طَاوُسٌ جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عِنْدِي سَنَةً، ثُمَّ مَرَّ بِي (٢) فَدَعَا بِهَا لِيَنْطَلِقَ بِهَا، فَقَالَ لِي وَلاِّخَرَ مَعِي: إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا، وَإِنِّي أُشْ هِدُكُمَا أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا عَنْ ظَهْرِ لِسَانِي، لَيْسَ مِنْ نَفْسِي أَقُولُهُ لِأَعْتَلُ بِهِ، إِنْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا مُحَمَّدٌ.
- [١٧٠٣٦] ق*الجدالزاق ®*: وَسَمِعْتُ زَمْعَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ الْأَشْعَرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

# ١٧- بَابُ مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ (٣)

- [۱۷۰۳۷] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنًا .
- [١٧٠٣٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ (٤٠): جَعَلْتُ (٥٠) عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: فَأَعْتِقِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بها» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.

<sup>.[</sup>i {V/o]û

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لابن عمر» سقط من الأصل. وينظر: «علل الدارقطني» (١٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «جعل» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .





- [١٧٠٣٩] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَقَالَ رَجُلُ لِعُمَرَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مِنْ وَلَـدِ إِسْمَاعِيلَ، قَـالَ: فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
- •[١٧٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَمَّنْ شَهِدَ الرَّكْبَ الَّذِينَ فِيهِمْ عُمَرُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَلَا يُعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا.
- [١٧٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةُ: يَمِينَانِ يُكَفِّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفِّرَانِ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهِي كَذِبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِي كَذِبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِي كَذِبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَهِي كَذِبَةٌ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ فَهِي يَمِينٌ.
- •[۱۷۰٤۲] مِدارزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْأَيْمَانُ أَوْبَعَةً: يَمِينَانِ يُكَفِّرَانِ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفِّرَانِ، فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوْبَةٌ، ثُمَّ ذَكر مِثْلَ قَوْلِ النَّخَعِيِّ.
- [١٧٠٤٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ
  يَحْلِفُ عَلَىٰ أَمْرِ كَاذِبَا يَتَعَمْدُهُ، يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ، وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ
  وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، يَقُولُ: هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَحَبُ إِلَىَّ أَنْ يُكَفِّرَ.

• [١٧٠٤٤] قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ قَالَ الْحَسَنُ: وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَ ، وَلَـمْ يَفْعَـلْ ، كَفَّرَ ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ، ثُمَّ فَعَلَ ، كَفَّرَ .

# ١٨- بَابُ الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ

وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ ، وَالرَّجُلُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعُهُ .

٥ [ ١٧٠ عَ اللهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ الثَّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيلَةٍ قَالَ : «يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ» .

# يَّا بِنَكُمْ يَكُمُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ لِلْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِذِ الْمِؤْلِكِلِلِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُؤْكِدُ لِلْمُؤْكِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِذِ الْمُ





- [١٧٠٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : الْيَمِينُ عَلَىٰ مَا صَدَّقَكَ بِهِ .
- [١٧٠٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخْلُونُ لَهُ ، قَالَ : الرَّجُلِ يَخْلُفُ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ عَلَىٰ مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ ، كَأَنَّهُ حَلَفَ ، وَاسْتَثْنَىٰ فِي نَغْسِهِ ، أَوْ وَرَّىٰ فِي الْيَمِينِ .
- [١٧٠٤٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ قَالً : إِذَا الْ حَلَفَ مَظْلُومًا،
   فَالنَّيَّةُ نِيتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا، فَالنَّيَّةُ نِيَهُ (١) الَّذِي أَخْلَقَهُ.
- [١٧٠٤٩] أضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ " أَخْبَرَتَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ عَطَاءَ ، فَقَالَ حَلَاقً مُ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ الشَّيْطَانُ ، كَفُرْ عَنْ حَلَفْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَنْ هِي ، أَخَلَاقً أَمْ خَيْرُهُ \* قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ الشَّيْطَانُ ، كَفُرْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَافْعَلْ .
- [١٧٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ، ثُمَّ بَدَا لَـهُ أَنْ يَبِيعَـهُ، فَكَرِهَ ابْنُ عُمَـرَأَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ.
- [١٧٠٥١] أَضِ رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالشَّوْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا ، فَحَلَفَ سَعِيدِ (٢) بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : مَرَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ غَنَمًا ، فَسَاوَمَهُ بِهَا ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا ، فَمَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَسَدَتْ ، فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إِنَّكَ قَدْ حَلَفْتَ ، وَكَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا .
  - [١٧٠٥٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.

ا (٥/ ٤٧ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «وإذا حلف ظالما ، فالنية نية » سقط من الأصل . وينظر: «سنن الترمذي» (١٤٠٢) عن إبراهيم ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «سعد» ، والتصويب من «تهذيب الكمال» (١١/ ٩٧) ، «الثقات» لابن حبان (٢) تصحف في الأصل (٢) .





٥ [ ١٧٠ ٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمُ : «لَا تَضْطَرُوا النَّاسَ إِلَىٰ أَيْمَانِهِمْ ، فَيَحْلِفُوا بِمَا لَا يَعْلَمُونَ » .

# ١٩- بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا

- [١٧٠٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَـهُ: حَلَفْتُ عَلَى أَمْرٍ عَيْرُهُ (١٧٠ عَيْرُهُ مِنْهُ، أَدَعُهُ وَأُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِي (٢٠)؟ قَالَ: نَعَمْ.
- •[١٧٠٥٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُ لَا يَشْأَلُ أَبَا الشَّعْثَاءِ ، فَقَالَ : حَلَفْتُ عَلَىٰ يَمِينٍ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
- ٥ [١٧٠٥٦] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِهِ» (١٤) .
- ٥ [١٧٠٥٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَيْكُ وَ اللَّهِ عَنْ مَعْمَدٍ ، فَمَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ يَيْكُ فَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِهِ » . يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَعْمَلِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » .

٥ [ ١٧٠٥٣] [التحفة: د ١٩١٩٦].

<sup>• [</sup>۲۷۰۵٤] [شيبة: ۲۲۶٤٠].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يمين» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٥٥٠٠] [شيبة: ١٧٠٥٥].

٥ [ ١٧٠٥٦ ] [شيبة : ١٢٤٣٩ ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «من حلف على يمين فرأئ غيرها خيرا منها ، فليعمل الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).

#### المنافظة المنافلا



٥ [١٧٠٥٨] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ رَهْدَمِ الْجَرْمِيُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ دَجَاجٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَوسَى : ادْنُ! فَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَرُحُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَوْسَى : ادْنُ! فَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَنْ لَا آكُلُهَا ، قَالَ : فَادْنُ! حَتَّى يَأْكُلُهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَيْ مِنْ قَوْمِي ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَيْ مِن قَوْمِي ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَاهُ نَهْبَ مِنْ إِيلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ ، فَقُلْنَا : وَمَعْنَا إِلَيْهِ ، اللَّهِ عَلَيْ هَذَا لَا نُفْلِحُ ، قَالَ : فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، وَعَمْلَنَا ، ثُمَّ أَنَاهُ نَهْبَ مِنْ إِيلٍ ، فَأَمْرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ ، فَقُلْنَا : تَعْمِلْنَا ، فَحَلْفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ، ثُمَّ أَنَاهُ نَهْبَ مِنْ إِيلٍ ، فَأَمْرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ ، فَقُلْنَا : تَعْمَلْنَا يَعْمِينَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا هِ ، وَاللَّهِ لَئِنْ ذَهَبْنَا بِهَا عَلَى هَذَا لَا نُفْلِحُ ، قَالَ : فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، وَتَعَلَىٰ هُو اللَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُو الَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ لِلَا مُعْلِى أَلْولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا هُ ، ثُمَّ حَمَلْنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَنْ اللَّهُ مَا مُعْنَا إِلَيْ أَوْمِ اللَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَلْنَى اللَّهُ مَا مَنْ اللَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَلَى اللَّهُ اللَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي هُو حَيْرٌ مِنْهُ أَلَىٰ اللَّهُ اللَ

٥ [ ١٧٠ ه ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "إِذَا اسْتَلْجَجَ (") أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ (١٤) فِي أَهْلِهِ ، فَإِنَّهُ آثَمُ ، لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ النَّهِ بَهَا » .

٥ [١٧٠٥٨] [التحفة: س ٩١٤٤ ، خ م د س ق ٩١٢٢ ، خ م ٢٦٦٦ ، خ م ت س ٨٩٩٠ ، د س ٩٠٧٧ ، خ م ت س ٨٩٩٠ ، د س

<sup>(</sup>١) قوله: «تيم الله» تصحف في الأصل إلى: «عامر»، والتصويب من «كنز العال» (١٦/ ٧٢٥) معزوًا للمصنف، «مسند أحمد» (١٤/ ٤٠١) من طريق أيوب، به.

<sup>·[[8/0]</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله: «الذي هو خير منه» في الأصل: «الذي خير» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [ ١٧٠٥٩ ] [التحفة: خ م ١٤٧١٧ ، ق ١٤٧٩٨ ] [الإتحاف: جاكم حم ٢٠١٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) اللجاج: أن يحلف المرء على شيء ويرئ أن غيره خير منه ، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر ، فـذلك آشـم له . (انظر: النهاية ، مادة : لجج) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ليمين» ، والتصويب من: «مسند أحمد» (٢/ ٢٧٨) ، «المنتقئ» لابس الجارود (٩٣٠) كلاهما من طريق المصنف ، به .

### المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِ وَأَقْ





- ٥ [١٧٠٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ مِثْلَهُ .
- •[١٧٠٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ عُـرُوةَ ، عَنْ عُـرُوةَ ، عَنْ عَـرُوةَ ، عَنْ عَـرُوقَ ، عَنْ عَلَـرُوقَ اللّهُ عَنْ مِقَالَ وَاللّهِ وَاللّهُ عُـرُوقَ ، عَنْ عَلَـرُوقَ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه
- [۱۷۰۶۲] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ ، وَلْيَدَعْهُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
- [١٧٠ ٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ أَنْ لَا يَضْرِبَهُ، وَهِيَ مَعَ الْكَفَّارَة حَسَنَةٌ.
- [١٧٠٦٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهُ (١٠).
- [١٧٠٦٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ : ادْنُ ، فَقَالَ : إِنِّسِ كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ : ادْنُ ، فَقَالَ : إِنِّسِ كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ : ادْنُ ، فَقَالَ : إِنِّسِ كُنَّا عِنْدَ اللَّهِ : ادْنُ ، فَقَالَ : إِنِّسِ حَرَّمْتُ الضَّرْعَ ، قَالَ : فَتَلَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ مَوْدَ اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ . [المائدة : ٨٧] ، كُلْ ، وَكَفَّرْ .
- [١٧٠٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ : نَـذَر

<sup>• [</sup> ١٧٠٦ ] [ التحفة : خ ٦٦٣٣ ، خ ١٦٩٧٤ ] [شيبة : ١٢٤٣٨ ، ١٢٤٣٧ ] .

<sup>• [</sup>۱۷۰٦٣] [شيبة: ۱۲۵۳۰].

<sup>(</sup>١) سيأتي سندا ومتنا برقم (١٧١٦١) .



رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ (١) يَتَامَى ، فَأَخْبَرَ بِهِ عُمَرَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ ، فَفَعَلَ .

- [١٧٠٦٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ ، فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ يَطْلُبُ دَوَاءً ، فَلَقِي رَجُلًا فَنَعَتَ لَهُ الْأَرَاكَ يَطْبُخُهُ أَوْ قَالَ : مَاءَ الْأَرَاكِ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَّا يُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا ، فَفَعَلَ فَبَرَأً ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَأَلُوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُخْبِرَهُمْ ، فَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالْمَرِيضِ ، فَيُلْقُونَهُ عَلَىٰ بَابِهِ (٢) ، فَسَأَلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتَ رَجُلًا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةٌ لِأَحَدِ، انْعَتْهُ لِلنَّاسِ .
- ٥ [١٧٠ ٦٨] عبرالزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَزَلَ رَجُلُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَىٰ، فَقَالَ: أَعَشَيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: نَزَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَقَدْ أَمْسَىٰ، فَقَالَ: أَعَشَيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، تَظُرُنَاكَ، قَالَ: انْتَظُرُتُكُونِي إِلَىٰ هَذِهِ السَّاعَةِ؟ وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا ١ وَلَا الصَّيْفُ وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا ١ وَلَىٰ الرَّجُلُ، لَا أَذُوقُهُ إِنْ لَمْ تَذُقُهُ، وَقَالَ الضَّيْفُ وَاللَّهِ لَا آكُلُ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا، فَلَمَّا ١ وَلَىٰ الرَّجُلُ، فَلَا الصَّيْفِي، وَامْرَأَتِي (٢)، فَوَضَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكُلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ: «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكُلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ : «مَا صَنَعْتَ؟» قَالَ: أَكُلْتُ النَّبِي عَلَيْهِ : «أَطَعْتَ اللَّهُ وَعَصَيْتَ الشَّيْطَانَ».

٥ [١٧٠٦٩] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ، عَنْ (٤) تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٧٣٦) معزوًا للمصنف، ومن الحديث المتقدم برقم (١٦٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «على بابه» سقط من الأصل، واستدركناه من «المحاضرات والمحاورات» للسيوطي (ص: ١٤٩) معزوًا لعبد الرزاق.

١[٥/٨٤ ب].

ه [۲۷۹۸] [شيبة: ۱۲۷۲۷].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأمرني» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٢٦) معزوًا للمصنف.

٥ [ ١٧٠٦] [التحفة : م س ق ٥ ٩٨٥ ، س ٩٨٧ ] [شيبة : ١٢٤٣٤] .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «بن» ، والتصويب من «أمالي المحاملي» (٢٣٢) من طريق عبد العزيز بن رفيع ، عن =





سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ أَتَىٰ مَنْزِلًا ، فَنَزَلَهُ ، فَأَتَىٰ أَعْرَابِيُّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَا مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ لِي دِرْعٌ بِالْكُوفَةِ هِيَ لَكَ ، فَسَخِطَهَا (١) الْأَعْرَابِيُ ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا ، فَقَالَ : أَمَرْتُ لَكَ لَا يُعْطِيهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ فِي خَادِمٍ أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا ، فَقَالَ : أَمْرُتُ لَكَ بِدِرْعِي ، فَوَاللَّهِ لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَعْبُدٍ ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ : أَقْبَلُ بِدِرْعِي ، فَوَاللَّهِ لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَعْبُدٍ ، فَرَغِبَ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ ، وَقَالَ : أَقْبَلُ مَعْرُوفَكَ ، فَقَالَ عَدِيٍّ : لَوْلَا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يَقُولُ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْبَعِ الَّذِي هُو خَيْرٌ » ، مَا أَعْطَيْتُكَ .

- ٥ [١٧٠٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ تَلَاحَوْا يَوْمًا فِي بَعْضِ شَأْنِ الْخُمُسِ وَهُمْ يَقْسِمُونَهُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا بَلَغُوا، أَقْسَمَ أَنْ لَا يَقْسِمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَمَرَ بِقَسْمِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ لَا يَقْسِمُوهُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ يَمِينٍ غَيْرُهَا حَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ (٣) الَّذِي هُو فَيهِ، مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ غَيْرُهَا حَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ (٣) الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِ غَيْرُهَا حَيْرٌ مِنْهَا، فَلْيَعْمَلِ (٣) الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ».
- [١٧٠٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَسْسُلُحُ، ثُمَّ يَعْتَلَّ بِيَمِينِهِ، يَقُولُ اللَّهُ (٤): ﴿ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، يَقُولُ: هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْضِيَ عَلَىٰ مَا لَا يَصْلُحُ، فَإِنْ حَلَفْتَ كَفَرْتَ عَنْ يَمِينِكَ، وَفَعَلْتَ الَّذِي هُو خَيْرٌ.

<sup>=</sup> تميم بن طرفة ، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٣١) ، لكن الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٩٥) روئ هذا الحديث من طريق المصنف ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «فسطخها» ، والمثبت من «المعجم الكبير» (١٧/ ٩٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم) ، وصويناه استظهارا للمعنى.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل : «فليعمد» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٤) قوله : «يقول الله» وقع في الأصل : «يقول : إن الله يقول» ، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (١/ ٣٥٤) ، «تفسير الطبري» (٤/ ٢٠٠) من طريق المصنف ، به .





### ٢٠- بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ (١)

- [١٧٠٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَىٰ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .
- [١٧٠٧٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا يَجِبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمَا.
- [١٧٠٧٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ : إِذَا لَـمْ يَجِـدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .
- [١٧٠٧٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ، قَالَ: أَخَبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّمَا الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ.
- [١٧٠٧٦] أَضِينًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَلْيَصُمْ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ .
- [١٧٠٧٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ الْ يَقْعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِيَ يَمِينَهُ (٢)؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، قَدِ افْتَدَىٰ عُبَيْدُ السِّهَامِ فِي إِمَارَةِ (٣) مَرْوَانَ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْةٌ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ ، افْتَدَىٰ يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ .

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة جاءت في الأصل بعد الحديث التالي، والصواب ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>۲۷۰۷۳] [شيبة: ۲۲۲٤۷].

<sup>• [</sup>١٧٠٧٤] [التحفة: خ ٨٣٨٩]، وسيأتي: (١٧٠٩٤).

<sup>• [</sup>۲۷۰۷۵] [شيبة: ۲۲۲۹].

<sup>.[189/0]</sup>û

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليمينه»، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٠٥)، «الدراية» للحافظ ابن حجر (٢/ ١٧٧) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «كفارة» ، والتصويب من المصدرين السابقين.





• [۱۷۰۷۸] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّئَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: أَعْرَفَ حُذَيْفَةُ بَعِيرًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ، فَخَاصَمَهُ فَقُضِيَ لِحُذَيْفَةَ بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَفْتَدِيَ يَمِينِي (١) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لِحُذَيْفَة بِالْبَعِيرِ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَفْتَادِيَ يَمِينِي (١) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: بِعِشْرِينَ؟ فَأَبَى، قَالَ: فَتَلَاثِينَ؟ قَالَ: فَأَبَى، قَالَ: فَتَلَاثِينَ؟ قَالَ: فَتَالَ نَهُ حُذَيْفَةُ: أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ مَالِي؟! فَحَلَفَ عَلَيْهِ فَبَالَاثِينَ؟ فَأَبَى الرَّجُلُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَظُنُّ أَنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَىٰ مَالِي؟! فَحَلَفَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ.

# ٢١- بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

- •[١٧٠٧٩] مِدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ: لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ. قال مِدارزاق: يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٧٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: جَلَسَ (٢) إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِف، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِك؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهَذِهِ أَيْضًا!
- ١٧٠٨١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْـنُ عُمَـرَ إِذَا وَكَـدَ
   الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسِ، أَعْتَقَ رَقَبَةً.
- ١٧٠٨٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ
   مِثْلَهُ .
- [١٧٠٨٣] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ (٣) لَهُ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يمينك» ، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ١٠٤) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «أجلس» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال لغلام» تصحف في الأصل: «مال بغلام». وينظر: «المحلى» (٦/ ٣١٢) من طريق مجاهد بمعناه.

#### المنافعة المنافعة





وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ وَكَانَ (١) يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَىٰ الشَّامِ: إِنَّكَ تُرْمِنُ عِنْدِ امْرَأَتِكَ ، لِجَارِيَةٍ (٢) لِعَبْدِ اللَّهِ ، فَطَلِّقْهَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَتُطلِّقُهَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَتُطلِّقُهَا ، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ الْغُلَامُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ (٣) ، حَتَّىٰ حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَيُطلِّقُهَا ، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ الْغُلَامُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ (٣) ، حَتَّىٰ حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَيُطلِّقُهَا ، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يُفْعَلَ ، وَاللَّهِ لِا أَفْعَلُ (٣) ، حَتَّىٰ حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَيُطلِّقُهَا ، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يُعْبُدُ أَنْ لَا يَعْبُدُ أَنْ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ : غَلَبَنِي الْعَبْدُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَكَمْ يُعَلِي الْعَبْدُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَقُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : فَكَمْ

- [١٧٠٨٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَقْسَمْتَ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ (٤) .
- [١٧٠٨٥] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ .

وَقَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ إِذَا كَانَ يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ يَنْوِي يَمِينًا وَاحِدَةً ، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةً ، وَالْحِدَةُ ، وَالْحِدَةُ ، وَالْحِدَةُ ، وَالْحِدَةُ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَلِّظَ ، فَكُلُّ يَمِينِ رَدَّدَهَا (٥) يَمِينٌ .

- [١٧٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ إِنْ سَانًا اسْتَفْتَىٰ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي قَدْ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، ثُمَّ تَعَرَّضَتْ لِي، فَأَقْسَمْتُ أَلَّا أَقْرَبَهَا، فَأَكُفِّرُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِي كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِي كَفَّارَةً وَاحِدَةً، أَوْ كَفَّارَاتٍ مُتَفَارِقَاتٍ؟ قَالَ: هِي كَفَّارَةً وَاحِدَةً،
- [١٧٠٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ قَالَ رَجُلٌ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وكانت» ، وهو خطأ ، فالضمير راجع إلى عمر ﴿ لِلُّنَّهُ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بجارية» ، وما أثبتناه هو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «أحلف» ، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث تكرر في الأصل سهوا من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «ردها» ، والتصويب من نظائره في الأثر.

۵[٥/٤٩ ب].

### المُصِّنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَا لِرَافِي





لِأَمْرَيْنِ (١) شَتَّى عَمَّهُمَا (٢) بِالْيَمِينِ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، قُلْتُ لَهُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، لِأَمْرَيْنِ شَتَّى هُوَ قَوْلٌ وَاحِدٌ ، وَلَكِنَّهُ خَصَّ (٣) كُلَّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ (١) ، قَالَ : كَفَّارَتَانِ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لِقَوْمٍ شَتَّى ، أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا يَنْوِي يَمِينًا (٥) وَاحِدةً بِاللَّهِ ، فَفِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، كُلُّ هَذَا عَنْ عَطَاءٍ .

- [۱۷۰۸۸] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (٢) عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ : يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ فِي مَجْالِسَ شَتَى ، مَنْ حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَى ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَى ، فَكَفَّارَاتٌ شَتَى .
- [١٧٠٨٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّىٰ ، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّىٰ .
- •[١٧٠٩٠] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [١٧٠٩١] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَعِكْرِمَةَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مَا لَمْ يُكَفِّرْ.

# ٧٢- بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ

• [١٧٠٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بُننِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الأمرين» ، والتصويب من «المحالي» (٨/ ٥٢) معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عمها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «رخص» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «يمين» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «ينوي يمينا» تصحف في الأصل : «تتري أيهانا» ، وينظر : «المدونة» (١/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) قوله : «معمر عن» سقط من الأصل ، وأثبتناه من أسانيد الكتاب ، وينظر على سبيل المثال الآثار المتقدمة بأرقام (٦٠٧ ، ٦٥٥ ، ١١٣٨ ) .

<sup>• [</sup>۱۷۰۹۲][شيبة: ۱۲۳۳۵].

# يَا يَكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّل





مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَوْبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : مُـدَّيْنِ (١) مِنْ حِنْطَة (٢) لِكُلِّ مِسْكِينٍ .

- [١٧٠٩٣] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [١٧٠٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُدَّيْنِ حِنْطَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
- [١٧٠٩٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : مُدُّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
- [١٧٠٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُـدُّ مِـنْ حِنْطَةٍ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ (٣٣) .
- [١٧٠٩٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: مُدُّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عِنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلُّ إِنْسَانٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ.
- [١٧٠٩٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ: مُدُّ مُدُّ لِكُلِّ مِسْكِينِ .
- [١٧٠٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) المدان : مثنى المد، وهو : كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع ، وهو ما يعادل : (٥٠٩) جرامات . (انظر : المقادير الشرعية) (ص٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الحنطة: القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنط).

<sup>• [</sup>١٧٠٩٤] [التحفة: خ ٨٣٨٩]، وتقدم: (١٧٠٧٤).

<sup>• [</sup>۲۲۹۲] [شيبة: ۱۲۳۳٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بإدامه» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/٥٥) ، «سنن الدارقطني» (٤٣٣٥) ، كلاهما من طريق داود ، به .

<sup>• [</sup>١٧٠٩٧] [التحفة: خ ٨٣٨٩] [شيبة: ١٢٣٣٦]، وسيأتي: (١٧١١٢).

<sup>• [</sup>۱۷۰۹۸] [التحفة: خ ۸۳۸۹] [شيبة: ١٣٣٣٦]، وتقدم: (١٧٠٩٧، ١٧٠٩٧) وسيأتي: (١٧١١٢).

<sup>• [</sup>۲۲۹۸] [شيبة: ١٢٣٢٣، ١٢٣٣٣].

#### المُصِنِّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدُالْ وَاقْلَ





يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالَا (١) ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ (٢) ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ (٢) ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ (0) ، صَاعَا (1) مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ يَصْفَ صَاعِ مِنْ (0) قَمْح .

- •[١٧١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- •[١٧١٠١] عِد الرَّاق ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَة ، عَنْ شَعِلِي ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ مِنْ قَمْح .
- [١٧١٠٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُوكُ مِنْ حِنْطَةِ ، أَوْ مَكُوكُ مِنْ تَمْرِ لِكُلِّ مِسْكِينِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَإِنْ مِنْ حِنْطَةِ ، أَوْ مَكُوكُ مِنْ تَمْرِ لِكُلِّ مِسْكِينِ ، وَيُطْعِمُ كُلَّ قَوْمٍ بِمُدِّهِمْ ، قَالَ الْحَسَنُ : وَإِنْ شَاءَ جَمَعَهُمُ فَأَطْعَمَهُمْ أَكُلَةً ؛ خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنَا وَلَبَنَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخُبْزًا وَسَمْنَا وَلَبَنَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ .
- [١٧١٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَكُّـوكٌ مِـنْ حِنْطَـةِ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرِ ، وَإِنْ شَاءَ جَمَعَ الْمَسَاكِينَ ، فَغَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ .
- [١٧١٠٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُوكٌ مِنْ تَمْرِ .
  - [١٧١٠٥] قال مَعْمَرٌ ، وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَن .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلا»، والتصويب من «كنز العمال» (١٦/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «كل مسكين» سقط من الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۰۱۰۱] [شيبة: ۱۲۳۲۱].

요( ٥٠ مأ].

# 





- [١٧١٠٦] قال مَعْمَرُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَأْمُرُ فِي عَامٍ عَلَا فِيهِ السِّعْرُ بِنِصْفِ مَكُّوكِ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَنِصْفِ مَكُّوكِ مِنْ تَمْرٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَرَىٰ أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْفَرَ مِنْ هَذَا .
- [١٧١٠٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ : لَا ، مُدَّانِ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِطْعَامِ الطَّعَامِ : أَجْمَعُهُمْ فِي بَيْتِي وَأُطْعِمُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مُدَّانِ لَكُلِّ مِسْكِينِ ، مُدَّ لِطَعَامِهِ (١) ، وَمُدُّ لِإِدَامِهِ .
- [١٧١٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
- [ ١٧١١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَمَا تُطْعِمُ الْمُدَّ (٣) مِنْ أَهْلِكَ .
- [١٧١١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمَا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ ، وَهُوَ الْقَائِلُ : ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩]، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ ثَوْبٌ وَهُو الْقَائِلُ : ﴿ أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩]، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : حَسْبُهُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ ( ) أَكْلَةً ، فَمَا أَسْنَدَ مَا يَقُولُ وَ يَوْبُ ، قُلْتُ : يَطْعِمُونَ يَوْمًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لطعام» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٣/ ٧١) من طريق عكرمة ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۱۰۸] [شيبة: ۱۲۳۳۰].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن معمر» سقط من الأصل ، واستدركناه من «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «اليد» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «حسبه أن يطعمهم» تصحف في الأصل: «حسبهم أن يطعمه» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>(</sup>٥) تصحف في المطبوع إلى : «قوم» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .





• [١٧١١٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُذَّ مِنْ حِنْطَةٍ ، قَالَ : وَأَمَّا الْيَمِينُ التَّيِي كَانَ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ .

وَذُكِرَ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةً .

- [١٧١١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوثُ بِهِ أَهْلَكَ .
- [١٧١١٤] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩]، قَالَ : الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ .
- •[١٧١١٥] مِداراق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ (١) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ عَشَرَةً ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَوْ غَيْرِهِ : إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ .
- [١٧١١٦] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُ ودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو وَالنَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو النَّصْرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو النَّحْرَانِيُّ فِي الْكَفَّارَةِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ إِذَا لَمْ الْمَعَلَى نَفَقَتِهِ. أَنْ يُجْزِئُهُ إِذَا لَمْ الْمَهَامِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ.
  - [١٧١١٧] عبد الزراق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ .
- [١٧١١٨] عبد الزاق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لُو وَرِدَاءٌ ظَهْرَانِيُّ مُعَقَّدَةً ، قَالَ : ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

<sup>• [</sup>١٧١١٢] [التحفة: خ ٨٣٨٩] [شيبة: ١٢٣٣٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن جابر» سقط من الأصل، واستدركناه من أسانيد الكتاب، وينظر على سبيل المشال: (٨٢، ٨٧).

<sup>۩[</sup>٥٠/٥٠].

### 经制造管





- [١٧١١٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ثَوْبَيْنِ فَوْبَيْنِ ، وَكَذَلِكَ كَسَا الْأَشْعَرِيُّ .
- •[١٧١٢٠] عِبِ الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ.
- [١٧١٢١] عبد الرَّاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا .
- [١٧١٢٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينِ .
- [١٧١٢٣] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كِسْوَةِ الْكَفَّارَةِ، قَالَ: ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
- [١٧١٢٤] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ ، وَأَعْلَاهُ مَا شَاءَ .
- [١٧١٢٥] عِبْ الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ، أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةَ إِطْعَامِ.
  - [١٧١٢٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
- [١٧١٢٧] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : وَحَلَفَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَعَجَنَ لَهُمْ وَأَطْعَمَهُمْ .

# ٢٣- بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

• [١٧١٢٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: بَلَغَنَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا.

# المُصِّنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّعَ تَلِالْ أَزَافِ





- [١٧١٢٩] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشِ ، قَالَا فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ مُتَتَابِعَاتٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَكَذَلِكَ نَقْرَؤُهَا .
- •[١٧١٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى طَاوُسِ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : صُمْ كَيْفَ شِئْتَ ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ : فَأُخْبِرَ الرَّجُلُ .
- [١٧١٣١] عِبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُ وَ مُتَتَابِعٌ ، إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ .
- [١٧١٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ ، أَطْعَمَ .
- [١٧١٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يَحْلِف ، فَيُكفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ هُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ هُ بَعْدُ ، فَيُكفِّرُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ هُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ هُ بَعْدُ ، وَيَفْعَلُهُ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ هُ ، ثُمَّ يُكفِّرُ بَعْدَمَا يَفْعَلُ .
- [١٧١٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ٣ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ مِثْلَهُ .
  - قال عبد الرزاق: ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١).
- •[١٧١٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ .
- •[١٧١٣٦] عِد الزَّاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَعْدُ مُ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَحْنَثَ .

<sup>• [</sup> ۱۷۱۳۱ ] [شيبة : ۱۲۵۰۲ ] ، وتقدم : (۱۷۱۳۱ ) .

<sup>\$[0/10</sup>أ]. (1) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت استظهارا.

<sup>•[</sup>١٧١٣٥][شيبة:١٢٤٤٨].

# المالكة المالك





# ٧٤- بَابُ الإِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَعِينِ

- [١٧١٣٧] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: مَـنْ حَلَـفَ،
   فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
- [١٧١٣٨] عِبدَ الرَزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .
- [١٧١٣٩] أَخِسْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْلِفُ وَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا (٢) إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَيَغْعَلُهُ ، ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ .
  - [١٧١٤٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ .
- [١٧١٤١] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ .
- [١٧١٤٢] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.
- [١٧١٤٣] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ (٣) مِنْ قَـوْلٍ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ (٣) مِنْ قَـوْلٍ ، وَبُدِ الرَّحْمَنِ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ (٣) مِنْ قَـوْلٍ ، وَمُو يَعْنِ يَطْنِ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ (٤) ، أَوْ (٥) حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ ، فَمْشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، مَا شِئْتَ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرِ لَكُ مِنْ عَلِفٍ ، فَمْشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، مَا شِئْتَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت استظهارا.

<sup>• [</sup>۱۷۱۳۹] [التحفة: دت س ق ۱۷۵۷].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، يقول: لا أفعل كذا وكذا»، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٢/ ٦٣٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نذرك» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «و» ، والمثبت من المصدر السابق.

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ وَالْفِي





مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ لِي عَنْهُ ، اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَاتِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ .

- ٥ [١٧١٤٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَتْ».
- [١٧١٤٥] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنِ اسْتَثْنَىٰ لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثَّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ .
- [١٧١٤٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: الإسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ.
- [١٧١٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ أَثَرِ ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ وَيَتْرُكُهُ . ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ وَيَتْرُكُهُ .
- [١٧١٤٨] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى ، فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- ٥ [١٧١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ١٥، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْبٍ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّه». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا ﴾، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾.
- •[١٧١٥٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ .
  - [ ١٧١ ٥ ] أَخْبُ وَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَا نَعْلَمُ مِثْلَهُ .

٥[١٧١٤٤] [التحفة: م ١٢٧٣٤، ت س ق ١٣٥٢٣، س ١٩٨٧] [الإتحاف: عد حب حم ١٨٩٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «ومع ذلك و» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (٦/٤٠٣) معزوًا لعبد الرزاق، به.

١[٥/١٥ب].

# يا الله المالكة المالك





- [١٧١٥٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اسْتَثْنَىٰ فِي نَفْسِهِ،
   فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ.
- •[١٧١٥٣] أَضِوْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَـيْسَ بِـشَيْءٍ حَتَّىٰ يُسْمِعَ نَفْسَهُ .
- [١٧١٥٤] عبر الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ لَا يَفْعَلُهُ ، قَالَ : لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ ذَلِكَ حَمَّادٌ .
  - [١٧١٥] عِبِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
- [١٧١٥٦] عِبْ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ، قَالَ: إِذَا حَنِثَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
- [١٧١٥٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ (١) أَجْزَأً عَنْهُ فِي الإسْتِثْنَاءِ .

### ٢٥- بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

• [١٧١ مرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ (٢) بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ قَدْ رَآهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبٍ نَذَرَهُ بِأَدْنَى ضَرْبَةٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَـدْ نَـزَلَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْفَا فَ أَضْرِب بِيهِ وَلَا تَحْنَتُ ﴾ [ص: ٤٤] ، فَقَالَ رَجُلٌ : فِي كَمْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ لَيَجْلِدَنَّهَا مِائَةَ سَوْطٍ .

٥[١٧١٥] عِبِ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۸۰۱۷۱][شيبة: ۱۲۰۲۹].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيد الله» ، والمثبت هو الصواب من ترجمته . ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ١٤٣) .





أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ فَاحِشَةَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَرِيضٌ عَلَىٰ شَفَا (١) مَوْتٍ ، فَأَخْبَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ مَا صَنَعَ ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَخَدَ النَّبِيُّ ﷺ ، أَوْ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِقِنْوِ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاحِ (٢) ، فَضَرَبَ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

- ٥ [١٧١٦٠] عِمَّ الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ مُقْعَدًا عِنْدَ جِدَارِ (٣) سَعْدٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْقٍ أَنْ يُجْلَدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ.
- [١٧١٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حَلْفَ أَنْ يَضْرِبَهُ.

قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَحَلَفْتُ أَنْ أَضْرِبَ مَمْلُوكَةً لِي رَاغَتْ إِنْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا فَوَجَـدْتُهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِي، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ أَنَّكَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَىٰ مَمْلُوكَتِكَ أَنْ تَضْرِبَهَا، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ النَّفْسَ تَدُورُ فِي الْبَدَنِ، فَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا الرَّأْسَ، وَرُبَّمَا كَانَ قَرَارُهَا فَرَارُهَا وَلَمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِي بِتَكُفِيرٍ. فَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ مُونِي بِتَكُفِيرٍ.

### ٢٦- بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاص

٥ [١٧١٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلَّادٌ، أَوْ غَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ عَنْدَهُ إِنْسَانٌ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُ كَ كَاذِبًا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ غُفِرَ لَكَ حَلِفُ كَ كَاذِبًا بِاخْلَاصِكَ»، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سفر» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٣/ ١٢٣) بسنده ، به .

<sup>(</sup>٢) الشمراخ والشمروخ: الغصن والعنقود، الذي عليه بلح أو عنب، والجمع: شماريخ. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٦٥).

٥[١٧١٦٠][التحفة: د ١٥٥٨، س ١٤٠، س ٢٥٩].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «حمراء» ، والمثبت من «الكني والأسماء» للدولابي (١/ ٣٨) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تتلف» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>.[[</sup>o//o]@

#### المنافعة المنافعة





٥ [١٧١٦٣] عبالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدَّثْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ نَاقَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُكَا سَرَقَ نَاقَتِي ، فَجِئْتُهُ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «ارْدُدْ إلَىٰ فُلَانَا سَرَقَ نَاقَتِي ، فَجِئْتُهُ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَيَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: «ارْدُدْ إلَىٰ هَذَا نَاقَتَهُ » ، فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أَحَنْتُهَا ، وَمَا هِي عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «ادْهَبْ فَلْ النَّهِ فَلْيَرُدَّهَا ، وَمَا هِي عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «ادْهَبْ فَلْيَرُدُهَا ، وَأَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَفَاهُ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهُ ، فَأَحْبَرَهُ أَنَّهُ كَذَبَ وَأَنَّهَا عِنْدَهُ ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ فَلْيَرُدُهَا ، وَأَخْبِرُهُ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ غَفَرَلَهُ بِالْإِخْلَاصِ .

\* \* \*





# ٢٠- كَالْإِلْفَكَ الْخُرِثَ

٥ [١٧١٦٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مَاتَ الْوَلَـدُ أُو الْوَالِدُ عَنْ مَالً أَوْ وَلَاءٍ ، فَهُو لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى الْكَلَالَةِ بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ الْأَحُ لِلْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِـلْأَبِ (١) وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، فَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ(٢) أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ(١) وَالْأُمِّ بِأَبِ ، فَبَنُو الْأَبِ أَوْلَىٰ ، فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمِّ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْعَمَّ لِلْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُو الْأَبِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ نَسَبًا وَاحِدًا فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ ، فَإِذَا كَانُوا بَنُو الْأُمِّ أَرْفَعَ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ بَأَبِ فَبَنُوا الْأَبِ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِذَا اسْتَوَوْا فِي النَّسَبِ، فَبَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ، لَا يَرِثُ عَمٌّ وَلَا ابْنُ عَمّ ، مَعَ أَخ وَابْنِ أَخِ، الْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا كَانَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْلَىٰ بِالْمِيرَاثِ، مَا كَانُوا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ، وَقَضَى أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ (٣)، مِنَ الْمُحَرَّرِينَ ، فَلَهُمْ مِيرَاثُهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَا لَمْ تَسْتَوْعِبْ فَرَائِضُهُمْ مَالَهُ (١) كُلَّهُ ، رُدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِى مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَىٰ فَرَائِضِهِمْ ، حَتَّىٰ يَرِثُوا مَالَهُ كُلَّهُ ، وَقَضَىٰ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، مَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَوْ قَرَابَةٌ بِهِ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ ، وَقَضَىٰ أَنَّ كُلَّ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٨٤٣) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأم» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) العصبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم، أي: يحيطون به، ويستد بهم. (انظر: النهاية، مادة: عصب).



مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَنَّ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ .

- ٥ [١٧١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ ۞ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿ مِنْ بَغَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]، وَأَنَّ أَعْيَانَ (١) بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِنِي الْعَلَاتِ (٢) الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ .
- ٥ [١٧١٦٦] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «افْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَافِضِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَافِضُ فَلِأَوْلَىٰ (٣) رَجُل ذَكَرٍ » .
- [١٧١٦٧] أخسط عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنِ الْمَخْطَ الِي فِي الْمَرَأَةِ تُوفِّيتُ مُنَبِّهِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّ الِي فِي الْمَرَأَةِ تُوفِّيتُ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرَكَ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمِّهَا ، فَأَشْرِكُ عُمَرُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، وَالْإِحْوَةِ الثَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا لِللَّمْ ، وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمْ فِي النَّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ تِلْكَ لَمْ قَضَيْنَا .

٥[١٧١٦٥][التحفة : ت ق ١٠٠٤٣][شيبة : ٣٢٢١٠، ٢٩٦٦٢].

۵[٥/٢٥ س].

<sup>(</sup>١) **الأعيان :** الإخوة لأب واحد وأم واحدة ، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .

<sup>(</sup>٢) بنو العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد؛ فيتوارث الإخوة لـلأب والأم، وهـم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. (انظر: النهاية، مادة: علل).

٥ [١٧١٦٦] [التحفة: س ١٨٨٤١ ، خ م د ت س (ق) ٥٧٠٥] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم [٧٨١٣] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فللأول» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ١٩) من طريق الـدبري ، عـن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقى (٦/ ٢٥٥) بسنده إلى عبد الرزاق ، به .

### كالإلف الضيئان





- [١٧١٦٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
  قَالَ: إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَمِّ، فَهُمْ
  شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَىل.
- [١٧١٦٩] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : فِي الثُّلُثِ النُّلُثِ النَّكُونُ اللَّانَثَى . الَّذِي يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَىٰ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .

•[١٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوفِيّتُ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا وَأَخْتَهَا مِنْ أُمِّهَا الشَّطُولُ (٢) ، وَالثَّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالثَّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالثَّلُثُ بَيْنَ (٣) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُمِّ .

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: أَلْقُوا أَبَاهَا فِي الرِّيحِ، أَمَّا الْأُخْتُ لِللَّبِ وَالْأُمُ فَإِنَّ عَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا الْبُنَةُ أُمِّهِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا الْبُنَةُ أُمِّهِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمْ أَخْتُ مِنْ أَبِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ: فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثَّلُثُ؟ قَالَ: كَانَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمْ أَخْتُ مِنْ أَبِهِ، فَلَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ : فَكَيْفَ يَقْتَسِمُونَ الثَّلُثُ ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : ابْنُ طَاوُسٍ : ابْنُ طَاوُسٍ : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .

•[١٧١٧١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَـرُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَزَيْدٌ يَقُولُونَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمُّهَا أَبُوهُمْ إِلَّا قُرْبَا.

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۰] [شيبة: ۳۱۷۵۰].

<sup>(</sup>١) قوله : «وأختها من أمها وأبيها» ليس في الأصل ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣١) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٢) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: (من) ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأنها» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وإخوتها لأمها» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٣٠) معزوا لعبد الرزاق، به.

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبْدَالِ أَوْلَا





- •[١٧١٧٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ هَذِهِ الْفَريضَةِ شَيْتًا .
- [١٧١٧٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٍّ لَا يُشْرِكُهُمْ ، وَكَانَ عُثْمَانُ يُشْرِكُهُمْ .
- [١٧١٧٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : فِي بِنْتَيْنِ وَابْنَيِ ابْنٍ ذُكُورًا وَإِنَانًا ، قَالَ مَسْرُوقٌ : كَانَتْ عَائِشَهُ تُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَيَانَا ابْنُ مَسْعُودٍ ١٠ ، يَقُولُ : لِلذُّكْرَانِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَالْأَخُوَاتُ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ .
- [١٧١٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَصْحَابِكَ عَلْقَمَةً ، قَالَ : قَدِمَ مَسْرُوقٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ أَثْبَتَ عِنْدَكَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُشْرِكُ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنِّ يَ الْفَيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُشْرِكُونَ بَيْنَهُمْ .
- [١٧١٧٦] أَضِعْبُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنْ رَجُلَا تُوفِّي ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ (١) عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْ رَجُلَا تُوفِّي ، وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فِي خِلَافَةِ (١) عُثْمَانَ فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْ الْفَضْل ، وَأَبَاهُ مَا بَقِيَ .
- [۱۷۱۷۷] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ الثَوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ لِإمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ .

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۳] شيبة: ۲۱۷۱۷۳].

١٠٥٣/٥]١

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۵] [شيبة: ۳۱۷۲۸، ۳۱۷۲۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلافته» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣٦) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۱۷۷][شيبة: ۲۱۷۰۸].

### كالإلف الضائل





- [١٧١٧٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ .
- [١٧١٧٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧١٨٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ النَّصْفَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْأُمِ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ (١) مَا بَقِي .
- [١٧١٨١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمَّا عَلَىٰ أَبِ.
- [١٧١٨٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ وَفُحِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ (٣) : بَلْ رَأْيٌ أَرَاهُ ، لَا أَرَىٰ أَنْ أَفَضَلَ البُنُ عَبَّاسٍ : يَجْعَلُ لَهَا الثُلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
- [١٧١٨٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَيَادَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ .
- [١٧١٨٤] مِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>•[</sup>۱۷۱۸۰][شيبة:۳۱۷۰۵].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : "وللأم" ، والتصويب من "كنز العمال" (١١/ ٤٣) .

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۱] [شيبة: ۳۱۷۰۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (١٦/ ٢١٩) من طريق الثوري ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۲] [شيبة: ۳۱۷۱۰].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بانى»، ولعله مزيد خطأ.





ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَىٰ اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ (١)، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا، مَا قَالَ فِي مَـالٍ ثُلُثَـانِ وَنِصْفٌ يَعْنِي: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ.

• [١٧١٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلُ ، فَقَالَ : رَجُلُ تُوفِّي وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ هُوَ الْعِصَبَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لأُخْتِهِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ هُوَ اللِّعَصَبَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنْ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَدْ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ الرَّعُلُ أَوْ اللَّهُ ؟!

قَالَ مَعْمَرُ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِ آمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

- [١٧١٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَوُ لَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِينَا عَلَى الْكَاذِبِينَ .
- •[١٧١٨٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ (٢) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَىٰ بِالْيَمَنِ (٣) فِي بِنْتٍ وَأُخْتِ ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعالج»، والواو مزيدة خطأ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٦١) من طريق الزهري، به .

العالج : ما تراكم من الرمل ، ودخل بعضه في بعض . (انظر : النهاية ، مادة : علج) . [ 0/ ٥٣ ب] .

<sup>• [</sup>۱۷۱۸۷] [التحفة: خ د ۱۱۳۰۷].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي»، وهو مزيد خطأ، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم: (١٧٢٠٢) (٣) في الأصل: «بالتمن»، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم: (١٧١٨٨).

## كالإلف الضيئة





- [١٧١٨٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَىٰ بِالْيَمَنِ (١) فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النَّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ (٢) .
- ٥ [١٧١٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، قَالَ : لَا يَكُونُ لِلْأَبِ ، إِنَّمَا تَقْبِضُهُ الْأُمُّ لِيكُونَ لِلْإِخْوَةِ . الْأُمُّ لِيكُونَ لِلْإِخْوَةِ . الْأُمُّ لِيكُونَ لِلْإِخْوَةِ .

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَـدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ.

- [١٧١٩٠] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ.
- [١٧١٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : السُّدُسُ الَّذِي حَجَزَتْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْ وَقِ قُلْتُ : فَالْإِخْ وَهُ مِنَ الْأُمِّ ؟ قَالَ : مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ ، قُلْتُ " : أَمْ ثَلُهُمُ الْإِخْ وَهُ مِنَ الْأَبِ ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؟ قَالَ : فَمَهُ (٤٠) وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَا خِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ .
- [١٧١٩٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ .
- ٥ [١٧١٩٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ
  - [۱۷۱۸۸] [التحفة: خ د ۱۱۳۰۷] ، وتقدم: (۱۷۱۸۷) وسيأتي: (۱۷۲۰۲) .
    - (١) في أصل (ف): «باليمين» وهو خطأ واضح.
    - (٢) هذا الأثرليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ف).
      - (٣) في الأصل: «قال» ، والمثبت هو الصواب.
- (٤) مه: بمعنى ماذا للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت، وقيل: هو اسم مبني على السكون، زجر بمعنى اسكت. (انظر: النهاية، مادة: مهه).
- (٥) بعده في الأصل: «قال: أخبرنا ابن جريج» ، ولعله مزيد خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٥) بعده في الأصل: (٣٦/١٠) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .





شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَابْنَـةَ ابْنِهِ ، وَأَخْتَهُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ . ابْنِهِ ، وَأَخْتَهُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ .

- ٥ [١٧١٩٤] عِدِ الزَّن ، وَقَالَ النَّوْدِيُّ : عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّيمُ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا ، فَقَالَا : لِلْبِنْتِ النِّيمُ لُوبُنَةِ الإِبْنِ شَيْءٌ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ النِّيمِ فَا النِّيمُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْتِلِ ، فَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ سَيْتَابِعُنَا ، قَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّ عِسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوْلِ .
- •[١٧١٩٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُوسَهُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ بَنَاتُ ، وَبَنَاتُ ابْنِ ، وَابْنُ ابْنٍ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْظَاهُمُ السُّدُسَ ، وَإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ وَكَانَ عَيْرُهُ : يُشْرِكُهُنَّ .

وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُم ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَىٰ ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعًا.

- [١٧١٩٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحِ فِي زَوْجٍ ، وَأُمِّ ، وَأَخُوَاتٍ لِأَبِ وَأُمِّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمِّ ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ .
- [١٧١٩٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِضُ،

٥ [١٧١٩٤] [التحفة: خ دت س ق ٩٥٩٤].

<sup>.[</sup>io{/o]û

#### كالرافت الضن





يَقُولُ (١): الْمَرْأَةُ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْأَبُ ، وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ .

- [١٧١٩٨] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ قَالَ : لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتُّ : ابْنَهُ ، وَابْنَهُ ابْنِ ، وَأُمُّ ، وَامْرَأَةٌ ، وَجَدَّةٌ ، وَأُخْتُ ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الإبْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الإبْنِ ، ثُمَّ الْبَنُ الْعَمُ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمُ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمُ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِ ، ثُمَّ الْبَنُ الْعَمِ ، الْأَقْرَبُ ، قَالَ : وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبُ ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ (٢) الإبْنِ .
- [١٧١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لِإِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأُمْ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِيثَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهِ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِلأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ، وَابْنَتَهُ، فَلِإِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهِ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِلأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ، وَابْنَتَهُ، فَلِإِبْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهِ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُرَكَ النِّيْفُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَنْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ (٣)، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ النَّهَ وَاللَّهُ الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ اللَّيْ ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- ٥ [ ١٧٢٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، عَنْ أُخْتٍ وَبِنْتِ ، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ فِيهَا شَيْتًا ، وَكَانَ طَاوُسُ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا ، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْتًا ، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا .
- [١٧٢٠١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، ، عَنْ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ (٤) فَكَانَتِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٤٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابنة»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالمرائض» ، وهو خطأ ، والمثبت مما يأتي في نفس الأثر.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (١٧٢٩٨) .





الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَيْنُ فَ كَتَبَ فِيهِمْ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَيْنُ فَكَتَبَ فَيهِمْ أَوْلَىٰ ﴿ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ اَقْرَبَ فَيْنُو الْأُمِّ أَوْلَىٰ ﴿ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ . 
بِأَبِ ، فَهُمْ أَوْلَىٰ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ .

• [۱۷۲۰۲] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ (١) فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، فَجَعَلَ لِلاِبْنَةِ النِّصْف ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْف . النَّصْف . النَّصْف .

#### ١- بَابُ فَرْضِ الْجَدِّ

- [١٧٢٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عُمَـرُ أَوَّلُ جَـدًّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ .
- [١٧٢٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : خُذْ مِنْ شَأْنِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .
- •[١٧٢٠٥] عِمِ الرَّالَ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ ، فَقَالَ : لَقَدْ حَفِظْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ الِ فِيهَا مِلْةً قَضِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ : عَنْ عُمَرَ؟ قَالَ : عَنْ عُمَرَ .
  - [١٧٢٠٦] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ .
- [۱۷۲۰۷] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضِيًّاتٍ مُخْتَلِفَة ، لَمْ آلُ فِيهِا عَنِ الْحَقِّ .

١[٥/٤٥ ب].

<sup>• [</sup>۱۷۲۰۲] [التحفة: خ د ۱۱۳۰۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في التمن» ، والمثبت مما عند المصنف برقم (١٧١٨٨) .

<sup>• [</sup>۲۰۲۰۳] [شيبة: ٣٦٩٣٧].

<sup>• [</sup>۲۷۲۰۵] [شيبة: ۳۱۹۱۵].

# كالإلف الضيافض





- [١٧٢٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ (١) قَالَ : أَشْهِدُكُمْ أَنِّي لَمْ أَقْضِ فِي الْجَدِّ قَضَاءَ .
- [١٧٢٠٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ (٢) عُمَرَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْجَدِّ .
- [١٧٢١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ مُرَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ ، فَلْ يَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ .
- ه [١٧٢١١] أَخْبُ وَالرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذُتُ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» (٤) فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ مُتَّخِذًا خَلِيلًا (٤) فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَا بَكُرٍ خَلِيلًا (٤) فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَجْعَلُهُ أَبًا .
- [١٧٢١٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ جَعَلَ الْجَدَّ أَبَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَلَا أَعْلَمُ الزُّهْرِيَّ إِلَّا أَخْبَرَنِي أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا .
- [١٧٢١٣] أَخْبَرْنِي هِشَامُ بْنُ عُـرْوَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُـرُوةً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عمر» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٥٨) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٥٨)، و «المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٠٦) معزوًا لعبد الرزاق، به .

<sup>•[</sup>۱۷۲۱۰][شيبة:٣١٩٢١،٣١٩١٧].

٥[ ١٧٢١ ] [التحفة : خ ٧٧٠ ] [شيبة : ٣١٨٥٥] .

<sup>(</sup>٣) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه . والخليل: الصديق . (انظر: النهاية ، مادة: خلل) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١١٣/١٣) من طريق الدبري ، به .





أَنَّ عُرُوةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَرُوَانَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ اسْتَشَارَهُمْ فِي الْجَدِّ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : إِنْ نَتَبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ . إِنْ نَتَبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ .

- •[١٧٢١٤] أَخْبُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنِّي (١) كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُدُوا بِهِ فَافْعَلُوا، فَعَمَرَ قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّ رَشَدٌ، وَإِنْ نَتَبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ، فَنِعْمَ ذُو الرَّأْي كَانَ.
- [١٧٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ النِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ الْجَدَّ أَبًا، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ مِلَّةَ عَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى ﴾ [يوسف: ٣٨]، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْإِنْسِ جَدٍّ مَا قَالُوا: ﴿ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [الجن: ٣].
- [١٧٢١٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَا .
  - [١٧٢١٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ.
- [۱۷۲۱۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَا .
- [۱۷۲۱۹] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا ، فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءِ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
- ٥ [١٧٢٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، ، عَنْ عِيسَى (٢) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَـ رُكَـرِهَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٣) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>٥١٧٢١][شيبة: ٥٩٨٩]. ١٧٢١٥]

٥ [ ١٧٢٢ ] [التحفة : دس (ق) ١١٤٦٧ ، س ق ١١٤٧٢ ] .

<sup>(</sup>٢) نسبه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٦/ ٤٠٥) فقال: «عيسى المدني».





الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ حَتَّىٰ صَارَجَدًّا، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ مِنْ رَأْيِي، وَرَأْي أَبِي بِكْرٍ: أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْكَلَامِ فِيهِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ : أَعْطَاهُ الثُّلُتَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ : أَعْطَاهُ الثُّلُتَ، قَالَ: مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ أَيْضًا، فَقَالَ رَجُلٌ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَضَرَبَ لَهُ مَثَلَ شَجَرَةٍ لَهَا أَعْصَانٌ خَرَجَتْ، قَالَ: فَذَكَرَ شَيْتًا لَمْ أَحْفَظُهُ، فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ.

قَالَ النَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَجَرَةٌ نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنَ ، فَانْشَعَبَ مِنَ الْغُصْنِ غُصْنَانِ ، فَمَا جَعَلَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنَ الْأَوَّلِ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا: وَادِ النَّانِي ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الْأَوَّلِ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ عَلِيًّا فَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا: وَادِ سَالَ فِيهِ سَيْلٌ ، فَجَعَلَهُ أَخَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَّةٍ ، فَأَعْطَاهُ السُّدُسَ ، وَبَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّ عَلِيًا مِينَ سَأَلَهُ عُمَرُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ ، وَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَبَ مِنْهُ أَنَّ عَلِيًا فَصَرَبَ لَهُ عُمَرُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ ، وَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَب مِنْهُ أَنَّ عَلِيًا فَصَرَب مِنْهُ أَنَّ عَلِيًا فَصَرَب لَهُ مُعْبَتَانِ ، وَانْشَعْبَ مِنْهُ شُعْبَةٌ ، ثُمَّ انْشَعَب مِنْهُ أَنَّ عَلِي عَنْهُ أَنَّ عَلِي عَنْهُ أَنَّ عَلِي مَنْهُ أَنْ عَلِي السَّعْبَقِ الْوُسُطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشَّعْبَيْنِ جَمِيعًا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسُطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشَّعْبَ مِنْهُ أَنَّ عَلِي جَمِيعًا ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسُطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشَّعْبَيْنِ جَمِيعًا ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُ : فَكَانَ زَيْدٌ يَجْعَلُهُ أَخَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتَةٍ هُو سَادِسُهُمْ ، فَإِنْ (٢ ) وَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الشُدُسَ ، وَصَارَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ .

• [١٧٢٢١] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، وَقَالَ لَهُ "" عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ ، وَلَهُ السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ "" عَلِيٍّ لَهُ الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وقَالَ زَيْدٌ : لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْفَرِيضَةِ ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُو أَبُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٥٦) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «كنز العمال» فيها تقدم .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٢) معزوًا لعبد الرزاق ، به .





فَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِلَّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨] وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ، (١) قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ.

- [١٧٢٢٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ١٠ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا هَذِهِ فَرَائِضُ عُمَرَ ، وَلَكِنَّ زَيْدًا أَثَارَهَا بَعْدَهُ ، وَفَشَتْ (٢) عَنْهُ .
- [١٧٢٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا (٣) لَمْ يَكُنْ (٤) غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا (٣) لَمْ يَكُنْ (٤) غَيْرُهُمَا ، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ ، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ : ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدُ لَا بَعْدَهُ وَفَشَتْ (٢) عَنْهُ .
- •[١٧٢٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَىٰ وَيْدِ بْنِ فَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النَّصْف، وَحَضَرْتُ الْخُلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يَقْضِيَانِ لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النَّصْف، وَحَضَرْتُ الثَّلُثِ الثَّلُثِ النَّلُثُ مَنَ الثَّلُثِ الثَّلُثِ الثَّلُثِ الْمَيْدَا .
- [١٧٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ فَابِتٍ يُشْرِكُ النُّلُثَ، أَعْطَاهُ النُّلُثَ، وَالْأَحَوَاتِ إِلَى النُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ النُّلُثَ، أَعْطَاهُ النُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِي، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُورِّثُ

<sup>(</sup>١) قوله: «وبيننا وبينه آباء» وقع في الأصل: «وبيناه بينة أن» ، والمثبت من «كنز العمال» فيما تقدم. ٥ [٥/ ٥٥ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفشات» ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٣) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٣) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «بينهما» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «كنز العمال» فيما تقدم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الابن» ، والمثبت استظهارًا.

<sup>• [</sup>۲۷۲۲] [شيبة: ۸۸۸۸، ۲۱۹۱۳].

YAV



أَخَا لِأُمْ مَعَ جَدِّ شَيْتًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّفُهُمْ شَيْتًا، وَإِذَا كَانَ أَخْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخُواتٌ وَجَدٌ، وَلَا يُورِّفُهُمْ شَيْتًا، وَإِذَا كَانَ أَخْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ، وَإِذَا كَانَ أَخْوَاتُ وَجَدٌ، أَعْطَاهُ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَ، وَلَهُنَّ الثُّلُفَانِ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ، أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ، وَلَهُنَّ النَّصْفَ، وَلَهُ النَّصْفَ. وَلَهُ النَّصْفَ.

- [١٧٢٢٦] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَىٰ سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةٌ ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخَّ الِلْأُمِّ وَالْجَدِّ ، وَلَا الْأَخْتَ لِلْأُمِّ ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِللَّابِ مَعَ الْأَخِ لِللَّمِ وَالْجَدِّ ، وَلَا الْأَخْتَ لِللَّمِ وَالْجَدِّ ، وَلَا الْأَخْتَ اللَّهُ اللهُ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخْ وَأُخْتُ ، وَإِذَا كَانَتْ وَلَا يَزِيدُ الْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخْ وَأُخْتُ ، وَإِذَا كَانَتُ أُخْتُ لِأَبِ وَأُمِّ ، وَجَدِّ وَأَخْ لِأَبِ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِي أَعْطَاهُ الْأَخْ وَالْجَدَّ وَالْجَدِّ وَالْجَدِّ وَالْجَدِّ وَأَحْ لَا إِلْمُ وَقُلُولَ اللهُ عُنْ اللهُ لَلُهُ مَا يَقِي الْعُطَاهُ الللَّهُ مَ وَجَدِّ وَأَخْ لِأَبِ وَالْمُ وَاللَّهُ مَا يَقِي اللَّهُ مَا يَعْمَى الللَّهُ مَا يَعْمَى الللهُ مَا يَعْمَى الللهُ مَا يَعْمَى اللَّهُ مَا يَقِي أَعْطَاهُ الللهُ مَا يَعْمَى الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُ مُ عَشَرَةً : لِلْأُخْتَ النَّسُفُ ، وَالْأُمِ النَّهُ مَا يَعْمَلُ خَوْلُهُ اللللهُ مَى يَكُونَ السُّدُ مَن الْمَا يَعْمَى الْمُعَلِي الللهُ مَن اللهُ عَلَى السُّدُ مَن اللهُ عَلَى الللهُ عَنْ عَشَرَةً : لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ خَمْ مَةَ أَسُلُهُ مَ وَلِلْأَخْ لِلْأُخِورِ الللهُ مَا لِنَا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ مَا لِنَا عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل
- [١٧٢٧٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ ، أَعْطَاهُ نَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ ، فَإِنْ كُنَّ أَخُواتٍ ، أَعْطَاهُ نَ الْفَرِيضَةَ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَكَانَ لَا يُورِّثُ أَخَا لِأُمِّ ، وَلَا أُخْتَا لِأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتِ لِأَبِ أُخْتَا لِأَبِ وَأُمِّ مَعَ جَدِّ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ ، وَأَمِّ وَلَا أَخْتِ لِلْأَبِ وَأُمِّ ، وَأَمْ لِلْجَدِّ ، وَلَا أَخْتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ . لِأَبِ وَالْأُم النَّصْفُ ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ .

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ٥٥٧٥، ٧٢٨١٨، ٥٧٨٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شركهم»، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٦٨) معزوًّا لعبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) من قوله : «وإذا كانت أخت لأب . . . » إلى قوله : «وللأخت للأب سهم» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» فيما تقدم .

<sup>• [</sup>١٧٢٢٧] [التحفة: م ٩٤٣٣].

## المُصِّنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- [۱۷۲۲۸] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْـنِ أَبِـي خَالِــد ، ، عَـنِ الـشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ يَجْعَـلُ بَنِـي الْأَخِ بِمَنْزِلَـةِ أَبِـيهِمْ ، إِلَّا عَلِيٌّ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ .
  - [١٧٢٢٩] عبد الزاق ١٠ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخِ مَعَ جَدِّهِ .
- [ ۱۷۲۳ ] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَسِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمَّا عَلَىٰ جَدِّ .
- [١٧٢٣١] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّغبِيِّ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانُ، وَ(١) ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدِّ وَأُمَّ وَأُخْتِ لِأَبِ وَ(٢) لِأُمَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلأُخْتِ النَّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَقَالَ (٣) ابْنُ مَسْعُودِ: لِلأُخْتِ عَلِيٌّ: لِلأُخْتِ النَّلُثُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلاَّخْتِ النَّلُثُ، وَلِلاَّمْ الشُّلُثُ، وَلِلاَّمْ الثُلُثُ، وَلَالْخُتِ السُّدُسُ، وَلِلاَّمْ الثُلُثُ، وَلَالْخُتِ الشُّلُثُ، وَلَالْمُ الثُلُثُ، وَمَا بَقِي فَثُلُفَانِ الثُلُثُ، وَلَاللَّهُمْ، وَلَاللَّهُمْ، وَلِلاَّمْ الثُلُثُ، وَمَا بَقِي فَثُلُفَانِ لِللْمُ الثُلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلُلَفَانِ لِلْمُ مَا لَلْلُثُ مَ الثَّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلْلَفَانِ لِلْمُ مَا الثُلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَالْمَ لِللْمُحْتِ مَنِ اللهُ ا
- •[١٧٢٣٢] عبد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجَاء، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
- [١٧٢٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الغُوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ ، وَأَخِ (٤) ، وَجَدِّ ، وَزَوْجٍ ، فَقَالَ : لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ ، وَلِـ لأُمِّ الثَّلُـ ثُ ، شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ ، وَأَخِ

١[٥/١٥]

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٨) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «لأب و» ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» فيما تقدم .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «كنز العمال» فيها تقدم.

<sup>• [</sup>۲۳۲۷] [شيبة: ٣١٨٩٤].

<sup>• [</sup>۱۷۲۳۳] [شيبة: ٣١٩١٨].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأخت» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٠٦) من طريق الثوري ، به .

799



قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِللَّمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (1) فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَىٰ رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَىٰ سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلْأُمِ سَهُمٌ، وَلِلْأَحِ سَهُمٌ، وَلِلْأَحِ سَهُمٌ، وَلِلْأَحِ سَهُمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهُمٌ.

قَالَ التَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ.

- [١٧٧٣٤] أَضِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي جَدِّ ، وَبِنْتٍ ، وَأُخْتِ : فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ لِلْبِنْتِ سَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَانِ ، جَعَلَهَا (٢) مِنْ ثَمَانِيَةِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً ، وَلِلْأُخْتِ سَهُمْ اوْلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمْ ، فَإِنْ كُنَّ لَلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةً ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمْ ، فَإِنْ كُنَّ لَلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهُمْ ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْوَاتِ ، جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُم لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُم ، وَلِلْجَدِّ سَهُمَانِ ، وَلِلْأَخْوَاتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهُمْ .
- [١٧٢٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي جَدِّ، وَأُمِّ، وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ سَهْمَيْنِ، لَمْ يُفَصِّلْ أُمَّا عَلَىٰ جَدِّ.
- [١٧٢٣٦] عبد الزّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: فِي أُمِّ، وَأُخْتِ، وَزَوْجٍ، وَجَدِّهِي مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةً، وَلِلزَّمْ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ.

وَقَالَ عَلِيٍّ : هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمُ (٣) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۲۷۲۳٤] [شيبة: ۳۱۹۰۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جعلهما» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٦٧) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۲۱۸۸۱].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٦٩) معزوًا لعبد الرزاق ، به .





وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ، يَعْنِي: أُمَّ الْفُرُوجِ، جَعَلَهَا مِنْ يَسْعَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ: فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِللَّمِّ سِتَّةٌ، وَلِلْأُحْتِ أَرْبَعَةٌ.

• [۱۷۲۳۷] عبد اللَّهِ: فِي الثَّوْرِيِّ، ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فِي امْرَأَةِ ، وَأُمِّ ، وَأَخْ ، وَجَدِّ ، (١) هِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ سَهُمٌ .

وَقَالَ غَيْرُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةً ، وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سِتَّةً ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَحِ سَبْعَةَ سَبْعَةَ ١٠ .

- [۱۷۲۳۸] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي جَدِّ، وَأُخْتِ لِأَبِ ، وَأُمِّ ، وَأَخَوَيْنِ لِللْأَبِ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ.
- •[١٧٢٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْكِيْهُ يُورِّثُ أَخَا لِأُمِّ مَعَ جَدِّ .
- [١٧٢٤٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ جَدِّ، وَأُخْتُ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَحَوَاتٍ وَجَدِّ فَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدَّا وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَدِّ فَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ، فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا وَجَدَّا فَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِذَا كُنَّ خَمْسًا، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي (٢) خَمْسَةٍ، فَتَكُونُ عَلَى خَمْسَة عَشَرَ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لِلْجَدِّ، فَاضْرِبِ الثُّلُثَ فِي نِصْفٍ، ثُمَّ تَأْخُذُ (٣) الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَىٰ قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمَّ مَعَ أُخْتِ جَمِيعِ الْمَالِ، فَتَدْفَعُهُ إِلَى الْجَدِّ، وَمَا بَقِيَ عَلَىٰ قَدْرِ سِهَامِهِمْ، فَإِذَا أُلْحِقَتْ أُمَّ مَعَ أُخْتِ

<sup>(</sup>١) قوله : «وأخ ، وجد» وقع في الأصل : «وزوج» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٦٧) معزوًّا لعبد الرزاق ، به .

١[٥/٥٥ س].

<sup>• [</sup>۲۱۸۸۸] [شيبة: ۸۸۸۸].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» ، والمثبت استظهارًا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يأخذ الجد» ، والمثبت استظهارًا.





وَجَدِّ فَهِي مِنْ تِسْعَةٍ ، لِلْأُمِّ الثَّلُثُ ، وَبَقِي سِتَّةٌ فَلِلْجَدِّ ، أَرْبَعَةٌ وَالْنَانِ لِلأُخْتِ ، فَإِنْ لَلْحُ الْرَبَعَةِ فَلَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِللَّمُ الشُوسُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، لِللَّمُ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخْوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِي السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ ، وَلِلْأُخْتَيْنِ عَشَرَةٌ ، فَإِذَا كُنَّ ثَلَاثَ أَخْوَاتٍ وَجَدًّا ، فَهِي مِنْ سِتَّةٍ ، فَالسُّدُسُ لِلأُمْ ، وَيَبْقَىٰ خَمْسَةٌ ، بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَة أَخْمَاسٍ لِلأَخْوَاتِ ، وَخُمُسَانِ لِلْلْجَدِّ ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ وَجَدًّا ، صَارَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَالثَّلُثُ سَوَاءً ، فَهِي مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِللْأُمْ تَلَاثَةٌ ، هُوَ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِي خَمْسَةً ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخُواتِ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِي خَمْسَةً ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخُواتِ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِي خَمْسَةً ، وَعَشَرَةٌ بَيْنَ الْأَخُواتِ ، وَلِلْجَدِ مُنَانِيَةً عَشَرَ ، يُدْفَعُ السُّدُسُ لِللْأُمِّ ، وَثُلُثُ مَا بَقِي لِلاَّخُواتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخْوَاتِ . وَإِلَا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخْوَاتِ ، وَإِلَّا ضُرِبَ جَمِيعًا فِي الْأَخْوَاتِ .

#### ٢- بَابُ فَرْضِ الْجَدَّاتِ

- ٥ [١٧٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمْ أُمَّهِ أَطْعَمَ ثَلَاثَ جَدَّتًا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ. وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّهِ.
- [١٧٢٤٢] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا ، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ ، أَثْلَاقًا بَيْنَهُنَّ .
- [١٧٢٤٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جِئْنَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ إِلَىٰ مَسْرُوقٍ فَوَرَّثَ ثَلَاثًا ، وَأَلْغَىٰ جَدَّةَ أُمِّ (١) أَبِي الْأُمِّ .
- [١٧٢٤٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ شَيْتًا .

٥ [ ١٧٢٤ ] [التحفة : ت ٢٠٩٢ ] [شيبة : ٣١٩٢٦].

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شبية: ۲۱۹۴۸، ۲۱۹۴۱].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٢٩٥) معزوًّا لعبد الرزاق ، به .





- و [١٧٢٤٥] أَضِوا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا ، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا ، لَا أَدْرِي قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ خَيْتُ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْتًا ، وَمَا سَمِعْتُ (') أَيْتُهُمَا هِيَ ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ خَيْتُ : مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْتًا ، وَمَا سَمِعْتُ (' النَّاسَ الْعَشِيَّةَ ، فَلَمَّا صَلَّى الظُهْرَ ، أَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقْضِي لَكِ بِشَيْء ، وَسَأَسْأَلُ (' ) النَّاسَ الْعَشِيَّة ، فَلَمَّا صَلَّى الظُهْرَ ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَنْنِي تَسْأَلْنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِها أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا ، وَإِنِّي عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَنْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِقِها أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا ، وَإِنِّي عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَنْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ اللَّهِ وَيَعْتَى لَهَا بِسَمْع مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَى يَقْ ضِي لَهَا بِسَمْع ذَلِكَ مَعْبَة ، فَقَالَ : مَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَى اللَّهُ الْبُوبَ عُنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعْتَى لَهَا بِالسُّدُسِ ، فَقَالَ : هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعْكَ أَحَدُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ السُولِ اللَّهِ وَيَعْتَى لَهُ اللللَّه مِنْ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَى الْمَعْمِ لَهُ اللللَّه مِنْ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَى لَهُ اللللَّه مِنْ رَسُولُ اللَّه وَيَعْتَى لَهُ اللللَّه مُنْ اللَّه مِنْ مَسْلَمَة ، فَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّه وَاللَّه الْمُنْدُةُ الْجَدَّةُ الْجَدَّةُ الْجَدَّةُ الْجَدَّةُ الْجَدَّةُ الْجَدَّةُ الْمَنْ الْمُعْمِى الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِى الْهُ اللَّه مُن اللَّه مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلُهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَمَا فَالسُّلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَمَا فَالسُّلُولُ الْمُعْمَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَاءُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَمَا عَلْكُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَا الْمُلْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمَا الْل
- [١٧٢٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ جَدَّاتٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَة يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ : يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللَّهِ ، قَدْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَة يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ : يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللَّهِ ، قَدْ أَعْطَيْتَ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمَا .

٥ [١٧٢٤٥] [التحفة: دت س ق ١١٢٣٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «من» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٢٢٨) من طريـق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وسأل» ، والمثبت من «المعجم الكبير» فيها تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله : «يقضي لها بشيء ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله علي النس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» فيها تقدم .

<sup>۩[</sup>٥/ ٧٥١].

## الماليالف الضنا





- [١٧٢٤٧] أَضِيْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَأَعْطِهَا السُّدُسَ ، وَإِنْ (١) كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدُ ، فَشَرِّكُ بَيْنَهُمَا .
- [١٧٢٤٨] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَطُلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ ، فَهِيَ أَحَقُ بِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
- [١٧٢٤٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ .
- •[١٧٢٥٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
- •[١٧٢٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ : أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَىٰ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ إِذَا كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ .
- •[١٧٢٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَأَبِي سَهْلِ ، ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لَا يُورِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَيُورِّثَانِ الْقُرْبَىٰ مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا ، وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ ، وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَ ، جَعَلَ لَهُنَّ الشُّدُسَ ، إِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانِيْنِ شَتَّىٰ ، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانِ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَىٰ .

<sup>• [</sup>۷۲۲۷] [شيبة: ۳۱۹٤٤].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وإذا» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٤٤) من طريق خارجة بن زيد ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأم» ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة فيها تقدم .

<sup>• [</sup>۲۷۲٤۸] [شيبة: ٣١٩٤٣].

<sup>• [</sup>۲۷۲۵۰] [شيبة: ۳۱۹٤٥].

# المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُعَالِمُ الْمُأْلِقُ





- [١٧٢٥٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُورِّثِ الْجُدَّةَ إِنْ كَانَ ابْنُهَا حَيًّا ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ .
- [١٧٢٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَسِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ .
- ٥[١٧٢٥٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَبِ مَعَ ابْنِهَا .
- [١٧٢٥٦] عِد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: وَرَّثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَابْنُ عُيَيْنَةً: امْرَأَةٌ مِنْ ثَقِيفٍ إِحْدَىٰ بَنِي نَضْلَةً.

- [١٧٢٥٧] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ أَنْسِ (١) بْنِ سِيرِينَ ، أَنْ شُرَيْحًا كَانَ يُورِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَهُوَ حَيٍّ .
- [۱۷۲۵۸] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ١٠ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا .
- [١٧٢٥٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَقَضَى (٢) بِذَلِكَ بِلَالٌ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ .
- [١٧٢٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ وَرَّثَ الْجَدَّتَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

<sup>• [</sup>۲۷۲۵۳] شيبة: ۲۲۹۲۳].

<sup>• [</sup>۲۷۲۵٤] [شيبة: ۳۱۹٤٩].

<sup>• [</sup>۲۵۲۷] [شيبة: ۳۱۹۵۰].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» ، والمثبت من «المحالى» لابن حزم (٨/ ٣٠٣) معزوًا لعبد الرزاق ، به . ١١ [٥/ ٥٧ ب] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأقضى» ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١١/ ١٠٥) معزوًّا لعبد الرزاق ، به .

# كالإلف الضياف





- [١٧٢٦١] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ وَابْنُهَا حَيٍّ .
- [١٧٢٦٢] عِبدَ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَرَّثَهَا وَابْنُهَا حَيِّ، وَقَضَىٰ بِذَلِكَ بِلَالٌ فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ.
- [١٧٢٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ وَرَّثَهَا مَعَ ابْنِهَا .

#### ٣- بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ

• [١٧٢٦٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْإِخْوَةُ الْمَمْلُوكُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ (١) يَحْجُبُونَ الْأُمَّ، وَلَا يَرِثُونَ .

قَالَ التَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنَّمَا تَحْجُبُ الْمَـرْأَةُ ، وَالأَمُّ ، وَلَا يَحْجُبُ غَيْرُهُمْ .

• [١٧٢٦٥] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا، قَالَا: لَا يَرتُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَا يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ.

- [١٧٢٦٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ .
- [١٧٢٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفَّقَ، هَـلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنْ رَجُلٍ تُوفِّيَ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً، وَجَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ حُرَّةً، هَـلْ تَرِثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرثُهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: «واليهود والنصاري» وقع في الأصل: «والإخوة» ، والمثبت من «كنـز العـمال» (١١/ ٣٩) معـزوًا لعبد الرزاق ، به .

# المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبُلِالْ الرَّافِي





- [۱۷۲۲۸] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ مَوْلَىٰ لِقَوْمِ مَاتَ ، وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ ، وَقَدْ كَانَ قَضَىٰ شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ : هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟ قَالَ : نَعَمِ ابْنُ حُرُّ ، فَأَتَىٰ شُرَيْحٌ إِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي ، فَقِيلَ لِأَخِيهِ : هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ؟ قَالَ : نَعَمِ ابْنُ حُرُّ ، فَأَتَىٰ شُرَيْحًا : فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ .
- [١٧٢٦٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَحْجُبُ الْقَاتِلُ ، وَلا يَرِثُ ، قَالَ : وَالْعَبْدُ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
- [١٧٢٧٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ.

#### ٤- بَابُ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ وَمِيرَاثِ الْقَرَابَةِ

- ٥ [١٧٢٧١] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الْخَالَةُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الْخَالَةُ وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ!» يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَ وَالْعَمَّةُ!» يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِي وَالْمَعْ مَا كَذَلِكَ ، وَعَادَ النَّبِي عَلَيْهُ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي فِيهِمَا شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيهِمَا شَيْءٌ . «لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ» ١٤.
- [۱۷۲۷۲] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا تَرِثَانِ شَيْتًا .
- ٥ [١٧٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ .

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۳۱۷۹۸].

<sup>• [</sup>۲۷۲۷۰] [شيبة: ۳۱۷۹۳].

<sup>·[10//0]</sup>û

# كالإلف الضي الضي المنظم في المنظم الم





• [١٧٢٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ ، (١) عَنْ غَالِبِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ ، (١) عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَبَّادٍ ، ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ (٢) النَّهْ شَلِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ ، فَقَالَ شَيْخٌ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَجْعَلُ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ . اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِ

فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ (٣) أَنْ يَكْتُبَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟

- •[١٧٢٧٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَيْنِ (٤) ، وَلِلْخَالَةِ الثَّلُثَ .
- •[١٧٢٧٦] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثَّلُثَيْنِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ .
- [۱۷۲۷۷] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ، ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ ، الَّتِي يَرِثُ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ .
- [١٧٢٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ بِمَنْزِلَةِ آبَائِهِمْ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «الثقفي» ، والتصويب من ترجمته . ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حبر» ، والمثبت من «سنن الدارمي» (١٩٤٨/٤) من طريق الثوري ، به . وينظر ترجمته في «تهذيب الكيال» (١٧/٢٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الله» ، وهو خطأ ، والتصويب من الموضع السابق في الأثر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الثلثان» ، وهو خلاف الجادة ، والتصويب من «كنز العمال» (١١/ ٢٤) معزوًا للمصنف.

<sup>• [</sup>۲۱۸۲۸] [شيبة: ۳۱۸۲۸].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن الشعبي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن» لسعيد بن منصور (١/ ٩٠) من طريق الثوري ، به .





- [١٧٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ: لِعَمَّتِهِ ثُلْثَا مَالِهِ، وَلِخَالَتِهِ الثُّلُثُ قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَأُمُّ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ مَعَهُمَا، قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةٌ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ؟ فَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْإِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةِ قَالَ: يَرَوْنَ وَأَنَا أَنَّ الْبِنْتَ لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ دُونَهُمَا، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَابْنَةُ بِنْتِ عَمَّةِ وَالْعَمَّةِ الثُلُثُ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَخَالَةٌ؟ قَالَ: وَيَقُولُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ، وَأَخِ مِنْ أُمِّ، لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ.
- [١٧٢٨٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، قَالَ لِإِبْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ .
- [١٧٢٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : إِذَا تَـرَكَ الرَّجُـلُ أُخْتَـهُ لِأُمِّهِ ، وَهَذَا الضَّرْبَ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ .
- ٥ [١٧٢٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّوْرِيِّ ، وَمَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّحْدَاحَةِ وَكَانَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، (٢) قَالَ : تُوفِّي ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟» فَلَهُ رَجُلًا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟» فَلَهُ يَكُلُّ أَنِيهُ وَارِثًا ، قَالَ : فَدَفَعَ النَّبِي ﷺ (٣) مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي (٤) لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ .
- ٥ [١٧٢٨٣] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ

٥[٢٨٢٧١][شببة: ١٧٢٨٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أن» ، والمثبت من «الطبقات الكبير» لابن سعد (٢٩٨/٤) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) ٢٩٨) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عمه واسع بن حبان» ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي.

<sup>(</sup>٣) قوله : «هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثًا ، قال : فدفع النبي ﷺ ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «ابن» ، والتصويب من المصدر السابق . وينظر الحديث التالي .

ه [۲۷۲۸۳] شیبة: ۲۱۷۸۱].

## كالرافي الضن





مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أَخْتِهِ أَخْتِهِ أَجْهِ لَبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَيَّالَةُ مِيرَاثَهُ.

- ٥ [١٧٢٨٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ ١٠ : سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ » .
- ه [١٧٢٨٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلِ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .
- [١٧٢٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ مُـسْلِمٍ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا طَاوُسٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَىٰ مَنْ لَا مَوْلَىٰ لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .
- [١٧٢٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : فِي بِنْتِ أَحَ ، وَعَمَّةٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
- [١٧٢٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تُوفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِإِبْنَتِهِ. ابْنَتَهُ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِإِبْنَتِهِ.
- [١٧٢٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ .

# ٥- بَابُ ذَوِي السِّهَامِ

• [١٧٢٩٠] عبر الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَهُ مَنْ صُورٌ، قَالاَ كَانَ عَلِيٌ يَرُدُّ عَلَىٰ كُلِّ ذِي سَهْمٍ (١) بِقَدْرِ سَهْمِهِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ:

١[٥/٨٥ ت] .

<sup>• [</sup>١٧٢٨] [التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وتقدم: (١٦٧٠٧).

<sup>• [</sup>۲۱۸۳۹] [شيبة: ٣١٨٣٤].

<sup>• [</sup>۲۲۹۰] [شيبة: ۳۱۸۲۲، ۳۱۸۲۵].

<sup>(</sup>١) قوله : «على كل ذي سهم» وقع في الأصل : «كل سهم» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣٩) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

# المُصِنَّفُ لِللْمِالْمُ عَبُلِالْالْزَاقِ





لَا يَرُدُّ عَلَىٰ أُخْتِ لِأُمِّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَىٰ بِنْتِ ابْنِ مَعَ بِنْتِ لِصُلْبِ (١١)، وَلَا عَلَىٰ أُخْتِ لِأَبِ مَعَ أُخْتِ لِأَبِ مَعَ أُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ، وَلَا عَلَىٰ جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَىٰ زَوْجٍ.

- [١٧٢٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ .
- [١٧٢٩٢] عبد الشَّغبِيِّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغبِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّغبِيُّ : مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ لَهُ : إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ وَرَّثَ أُخْتًا الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّغبِيُّ : مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ .
- [١٧٢٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَىٰ ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ .
- •[١٧٢٩٤] عبد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ وَ السَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ وَ السَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ وَيَدْعَلُ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
- •[١٧٢٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِيٍّ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهَا، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ.
- [١٧٢٩٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «على بنت ابن مع بنت لصلب» وقع في الأصل: «مع بنت على بنت الصلب» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۹۲۷] [شيبة: ٣١٨٣٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أبي إسحاق» ، والمثبت من «كنز العمال» (٢١/ ٤٦) معزوًا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>٥٩٢٧٨] [شيبة: ٣١٧٣٤].

<sup>• [</sup>۲۹۲۹] [شيبة: ۳۱۷۳۹].

# كالإلف الضن





- [١٧٢٩٧] عبرالزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ (١) أَبِي وَائِلِ، قَالَ (٢): جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمِّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ.
- [١٧٢٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوثُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْفَبِيلَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْفَبِيلَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْفَبِيلَةُ الْأُخْرَىٰ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ مَا لأَبُ وَالْأُمْ . وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمْ .
- [١٧٢٩٩] أَضِ رَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ هِ شَامُ بُنُ هُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، إِلَىٰ شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهُ وَ مَرِيضٌ ، وَعَنْ رَجُلٍ اغْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا ، أَحَدُهُمَا وَوْجُهَا ، وَالْآخَوُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي الَّذِي (١٤) طَلَقَ وَهُو مَرِيضٌ : أَنَّهَا وَوْجُهَا ، وَالْآخَوُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِولَدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ : أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي عُمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا ، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمُها السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُو بَيْنَهُمَا . لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأَخِيهَا لِأُمُهَا السُّدُسُ ، وَمَا بَقِي فَهُو بَيْنَهُمَا .

# ٦- بَابُ الْمُسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ

٥ [ ١٧٣٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقِ ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ، ادَّعَاهُ وَارِثُهُ ، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ

<sup>• [</sup>۱۷۲۹۷] [التحفة: خدت س ١٠٤١٦] [شيبة: ٣٢٢٠٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٢٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

١[٥٩/٥]١

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كانوا» ، والمثبت بما تقدم عند المصنف برقم: (١٧٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التي» ، وهو خطأ ، والمثبت من «أخبار القضاة» (٢/ ٣٨٤) من طريق قتادة ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وترك» ، والمثبت من المصدر السابق.





أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ أَلْحَقَهَا مَنِ اسْتَلْحَقَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَىٰ لَهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُورِّئَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ لَهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُورِّئُهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ وَرِثُوهُ بَعْدَ أَنِ الْحُهُ اللهُ هُ وَقَضَىٰ أَنَّهُ إِنْ (١) كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَبُوهُ فَالَّذِي يُدْعَىٰ لَهُ ، أَوْ اللهُ عُرَةٍ عَهَرَبِهَا ، فَقَضَىٰ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَىٰ لَهُ هُ وَاللّذِي اللّهُ اللهُ هُو اللّذِي اللّهُ اللهُ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَرِكُ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً .

وَقَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

• [١٧٣٠١] عبد الرزاق، عن ابن جُريْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَلَهَا وَلَدٌ فَشَهِدَ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنَ الْوَرَقَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ (٢) وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنِي الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، فَيَقُولُ: وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطُرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي أَنْكَرَ الْآخَرُ، فَيَقُولُ: وَيَخْتَلِفُ فِيهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطُرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، فَلُمْ يَعْتَرِفُ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ، قُلْتُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي الْحَيْرَاثِ، فَلَمْ يَعْتَرِفُ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ، قُلْتُ الْعَيْرَاثِ وَلِكَ يَقُولُونَ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَيَقْضُونَ بِحِطّة (٣) مَا وَرِثُ وا؟ قَالَ: فَعُمْ ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَرِثَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ عَشَرَة وَنَانِيرَ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَضَى الَّذِي شَهِدَ حَمْسَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْ إِلَىٰ فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ (١) الْوَرَثَةِ عَلَىٰ حَقِّ لِقَـوْمٍ، وَأَنْكَـرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٨٤٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ألحقهم» ، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لحصة» ، والمثبت استظهارا.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .



- [١٧٣٠٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ طَاوُسًا قَضَىٰ فِي بَنِي أَبِ الْجُنْدِ ﴿ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ فِي بَنِي أَبِ الْجُنْدِ ﴿ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاهُ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي طَاوُسٌ اسْتِلْحَقَهُ ، وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ .
- [١٧٣٠٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : مِنَ الْوَرَثَةِ يُسْتَوْفَىٰ مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثِ شَيْءٌ حَتَّىٰ يُقْضَى الدَّيْنُ .

قَالَ حَمَّادٌ: وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا.

- [١٧٣٠٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : بِالْحِصَصِ ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى .
- •[٥٠٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيع الْمَالِ .
  - [١٧٣٠٦] قال الثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
  - [١٧٣٠٧] قال: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
  - [١٧٣٠٨] عِبالزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧٣٠٩] قال شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۲] [شيبة: ۳۲۱٤٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أخ» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٢١٤٩) من طريق ابن جريج ، به . [٥/ ٥٩ ب] .

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۵] [شيبة: ۲۵۲۱۵].

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۹] [شيبة: ۳۱۲۰۳].





- [١٧٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، فِي ثَلَاثَة إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الاَّخرَانِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَم، قَالَ كَانَ: حَمَّادٌ يَقُولُ يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّبِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَم، قَالَ كَانَ: حَمَّادٌ يَقُولُ يَدُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْء وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاء، فَإِنَّ الْمُدَّعَى الْأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْء وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاء ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدُ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدُ لَهُ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَحْرَرُ (١) الْمِيرَاثِ وَأَلْحِقَ بِالنَّسِبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ بِالْمِيرَاثِ إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ أَمْ يَكُونُ وَلَا عَيْرِهِمْ.
- [ ١٧٣١ ] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَـهُ بِـدَيْنٍ ، كَـانَ لَـهُ أَوْكَسُهُمَا (٢٧ ] عِدَالَ لَهُ بِيَنَهُ مَا . أَوْكَسُهُمَا (٢ ) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَهُ مَا .
- [١٧٣١٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَـنِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ ، قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ مِيرَاثَهُ فِي نَصِيبِ الَّذِي شَهِدَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ إِلَّا وَاحِدٌ وَرِثَ فِي نَصِيبِهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ ، أَوْ (٤) لَحِـتَ مَعَهُمْ ، وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُرِثُ أَبَاهُ ، وَلَا يُدِعَى لَهُ حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ .
- [١٧٣١٣] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ: هَـذَا ابْنِي مِـنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ، لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قَوْمًا مِـنْ مِيرَاثِهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَـاهُ، وَرِثَهُ وَلِيَهِمْ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغُلَامِ وِرَاثَةٌ، وَالرَّجُلُ إِذَا جَاءَ بِغُلَامٍ فَادَّعَـاهُ، وَرِثَهُ وَلَحَقَ بِهِ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحرزوا» ، وهو خطأ ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٢) **الوكس:** النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس).

<sup>(</sup>٣) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أو» ، والمثبت استظهارا.

#### كالإلف الض

710



قَالَ (١): وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا انْتَفَىٰ مِنِ ابْنِ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ ابْنُ ابْنِي لَهُ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْجَدُّ وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي لَمْ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ، وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْجَدُّ، وَلَا يَتَوَارَثُ الْجَدُّ وَالْغُلَامُ إِلَّا فِي الْمَالِ الَّذِي تَرَكَ أَبُو الْغُلَامِ.

• [١٧٣١٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَعْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، أَوْ إِنْسَانًا ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَجَعَلَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِابْنِهَا : خَاصِمْهُ إِلَىٰ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : أَعْتَقَتْ أُمِّي هَذَا ، وَإِنَّ هَذَا ضَمَّهُ إِلَىٰ هُ وَأَخَذَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَجَدْتُ إِنْسَانًا ضَائِعًا فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَأَنْفَقْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هُ وَ مَعْ مَنْ يَنْفَعُهُ .

## ٧- بَابُ الْغَرْقَى

- •[١٧٣١٥] عبد الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا لَا يَدْرِي أَيَّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: أَنَّ (٢) بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضَهُمْ .
- [١٧٣١٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ مِنْ تِلَادِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يُورِّتُهُمْ مِمَّا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا .
- [١٧٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حُرَيْسٍ (٣)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَخَـوَيْنِ قُـتِلَا بِصِفِّينَ، أَوْ رَجُلًا وَابْنَهُ، فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ.
- [١٧٣١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا: فِي قَوْمِ عَرِقُوا جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةَ ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعًا، لِكُلِّ رَجُلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالوا»، والمثبت استظهارا.

١[٥/٠٢١].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١١/ ٣١) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي خريش»، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٩٥)، و «سنن الدارمي» (٣١٩٩٥) من طريق الثوري، به .





مِنْهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ: يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ، وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ، فَيَكُونُ لِلْأُمُّ مِنْهُمْ اللَّهُمْ كَذَلِكَ (١)، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ ، كُلُّهُمْ كَذَلِكَ (١)، ثُمَّ تَعُودُ الْأُمُّ فَتَرِثُ سِوَىٰ السُّدُسِ الَّذِي (٢) وَرِثَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ الثُّلُثُ .

- [١٧٣١٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ يُؤْخَذُ مِيرَاثُ هَذَا (٣) ، فَيُجْعَلُ فِي مَالِ هَذَا .
- [ ۱۷۳۲ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ وَرَّثَ الْغَرْقَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .
- [١٧٣٢١] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلِ ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةِ غَرِقُوا أَوْ مَاتُوا جَمِيعًا ، وَلَهُمْ أُمُّ حَيَّةٌ فَوَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ أَحَدِ سُدُسًا سُدُسًا ، ثُمَّ وَرَّثَهَ وَرَّثَهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرَّثَ مِنْ صَاحِبِهِ . بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ وَرَّثَهَا بَعْدَ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا وَرَّثَ مِنْ صَاحِبِهِ .
- [۱۷۳۲۲] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ (٤) قَالَ: مَاتَتِ الْمُرَاتِي وَابْنَتِي جَمِيعًا، غَرِقُوا أَوْ أَصَابَهُمْ شَيْءٌ، فَوَرَّثَ شُرَيْحٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ.
- [١٧٣٢٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذلك» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣١) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التي»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ميراث هذا» وقع في الأصل : «هذا ميراثه» ، والمثبت استظهارا .

<sup>(3)</sup> في الأصل: «قطر»، والمثبت من «الإكهال» لابن مأكولا (٧/ ٩٥)، والظاهر أن سفيان خالف فيه، قال ابن مأكولا: «وروى مغيرة، عن قطن بن عبدالله، أن شريحًا قضى في الغرقى، فاختلف على مغيرة؛ فرواه أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن مغيرة، عن قطن بن عبدالله، وخالفه سفيان الثوري، عن مغيرة، فرواه عنه، عن الهيثم بن قطن، ورواه أحمد بن حنبل، عن وكيع، عن سفيان كذاك»، والأشر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩١٩٨٩)، وسعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢٠٦) من طريق هشيم، عن مغيرة، عن قطن بن عبدالله الضبي.

<sup>• [</sup>۱۷۳۲۳] [شيبة: ۳۱۹۹۰].

## كالإلف الضائح





- [١٧٣٢٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَيْ عَبْدُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ عَنْ أَمْدِينَ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِيِ اللَّهِيِّ أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتُ ، فَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .
- •[١٧٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ الْبَنِ زَيْدِ ، عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَا يُورِّثُ الْمَوْتَىٰ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض .
- [١٧٣٢٦] عبد الزّاق، عَنِ النَّوْرِيِّ وَمَعْمَرِ (١) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُورِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

قَالَ مَعْمَرُ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ.

- [١٧٣٢٧] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- [۱۷۳۲۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ يَرِثَ كُلَّ مَيِّتٍ وَارِثُهُ الْحَيُّ ، وَلَا يَرِثُ الْمَوْتَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
  - [١٧٣٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
- [ ۱۷۳۳۰ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ وَأَصْحَابَ الْجَمَل لَمْ يَتَوَارَثُوا .
- [۱۷۳۳۱] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْمَوْتَى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

<sup>• [</sup>۱۷۳۲٤] [شيبة: ٣١٩٨٨].

۵[۵/ ۲۰ ب].

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۱] [شيبة: ۳۱۹۹۹].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والسياق بعد يقتضيه.

#### المُصَنَّفُ لِلْمِالْمُعَامِّعَ بُلِالْاَزَاقِ





- [۱۷۳۳۲] قال مِدارزاق: وَأَخْبَرَنَا أَيْضًا ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَىٰ فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ ، وَلَمْ يُورِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .
- [۱۷۳۳۳] عِبدارزاق، عَنِ ابْنِ مُطِيعِ قَالَ: أُخْرِجَ عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ مِنْ قَبْرِهِ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ لَمْ يُفْقَدْ مِنْهُ إِلَّا شَعَرَاتُ قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذَا يَدُلُّنَا عَلَىٰ فَضْلِهِ، وَكَانَ عِنْدَنَا ثِقَةً.
- [١٧٣٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُورِّثَانِ الْمَجُوسِيُّ مِنْ مَكَانَيْنِ .
  - [١٧٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ مِنْ مَكَانَيْنِ .
    - [١٧٣٣٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ .

## ٨- بَابُ الْحَمِيلِ

- [۱۷۳۳۷] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ قَـالَ : لَا يَتَوَارَثُـونَ حَتَّـىٰ يُـشْهَدَ عَلَى النَّسَبِ .
- [١٧٣٣٨] عِمارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَّا يُورَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
  - [١٧٣٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْح (١) مِثْلَهُ .
  - [١٧٣٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَنَحْنُ عَلَىٰ هَذَا ، أَنْ لَا نُوَرِّنَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
- [۱۷۳٤۱] أخب العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَتَوَارَثُ (٢) الْحُمَلَاءُ فِي وِلَادَةِ الْكُفْرِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن شريح» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٣٧٣) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يتوارثان» ، والمثبت من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٣٣٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

## كالإلف الضيئا





- [١٧٣٤٢] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، أَنَّ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَابَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالًا مَا شَأْنُهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِذَا عُرِفُوا وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ؟
- [١٧٣٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (١) قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ لَا يُوَرِّثُ بِوِلَادَةِ الْأَعَاجِمِ إِذَا وُلِدُوا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ .
- [١٧٣٤٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ﴿ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ (٢) أَبِي الشَّعْقَاءِ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَىٰ شُرَيْحٍ فِي مَوْلَا قِ لِلْحَيِّ مَاتَتْ عَنْ مَالِ كَثِيرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَاصَمَ مَوَالِيَهَا ، وَجَاءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : أَخِي ، فَأَعْطَاهُ شُرَيْحٌ الْمَالَ كُلَّهُ .
- [١٧٣٤٥] عبد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : كُلُّ نَسَبِ تُوصِّلَ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مُوَرَّثٍ (٣) .
- ١٧٣٤٦] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
   عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ (٤) كَانَ لَا يُوَرِّثُ بِوَلَادَةٍ أَهْلَ الشَّرْكِ .
- [١٧٣٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا تَوَاصَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ .

١ [٥/١٢أ].

• [۱۷۳٤٥] [شيبة: ٣٢٠٢٨].

• [٢٤٣٧٦] [شيبة : ٣٢٠٢٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن إسرائيل، ثم»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٧٥) معزوا لعبد الرزاق، به، و«الاستذكار» (٥/ ٣٧٣) من طريق عبد الله بن أبي بكر، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «الأشعث بن» وقع في الأصل: «الأشعث عن» ، والمثبت من «المحلى» لابن حزم (٨/ ٣٣٦) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وارث مورث» وقع في الأصل: «أورث مورث» ، والمثبت من «كنز العمال» (١١/ ٣٢) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢٠٢٢): «عمر».





# ٩- بَابُ الْكَلَالَةِ (١)

- [١٧٣٤٨] ترأنا على عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ (٢) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا ، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّه ، يَقُولُ : اللَّهُ مَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا ، فَمَكَثَ يَسْتَخِيرُ اللَّه ، يَقُولُ : اللَّهُ مَ إِنْ عَلِمْتَ فِيهِ خَيْرًا فَأَمْضِهِ حَتَّى إِذَا طُعِنَ ، دَعَا بِالْكِتَابِ ، فَمَحَاهُ ، فَلَمْ يَدْرِ أَحَدُّ مَا فِيهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ فِي الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ كِتَابًا ، وَكُنْتُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ ، فَرَأَيْتُ أَنْ اللَّهُ فِيهِ مَلَىٰ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ .
- [١٧٣٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: 
  قَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَيَّةٌ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ ،
  وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا .
- •[١٧٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّةً عَنْ ثَلَاثٍ أَحُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيَّةً ، وَعَنْ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٣): عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إِلَيْ عَنْ حُمْرِ النَّعَمِ قَلْ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَلْ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ الْحَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَلْمُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالُ : قَوْمِ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا نُوَدِّيَا إِلَيْكَ، أَيَحِلُ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِيرَى الْقِتَالَ .
- [١٧٣٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والديرثانه . وقيل : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط . (انظر: النهاية ، مادة : كلل) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» وقع في الأصل: «قال حدثت محمد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٩٢٠) من طريق معمر ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۳٤٩] [التحفة: ق ١٠٦٤٠ ، م س ق ١٠٦٤٦] [شيبة: ٢٢٤٣٤].

<sup>• [</sup>١٧٣٥٠] [التحفة: م س ق ١٠٦٤٦، ق ١٠٦٤٠].

<sup>(</sup>٣) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).

## كالإلف الضي الضي





لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي (١) ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَىٰ ، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (٢) ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْتُ ، قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ طَاوُسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَىٰ أَنْ يُخْبِرَنِي .

- [١٧٣٥٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَىٰ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : الْكَلَاكَةُ كَمَا قُلْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ : مَنْ لَا وَلَدَ .
- [١٧٣٥٣] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَيَانَةَ عَالَ الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ ، قَالَ : وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ : عَبَّاسٍ قَالَ : إِنِّي لَأَحْدَثُهُمْ عَهْدًا بِعُمَرَ ، فَقَالَ : الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ ، قَالَ : وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ : مَنْ لَا وَلَدَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَلَا وَالِدَ (٣) .
- [١٧٣٥٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَيْنَادٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَـدَ وَلَا وَالِدَ ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَلَا وَالِدَ ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿إِنِ آمُرُوّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَلَهُ ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ : فَانْتَهَرَنِي .
- [ ١٧٣٥ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ : الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «اعقل عني» وقع في الأصل: «اقتل» ، والمثبت مما تقدم عنيد المصنف (١٠٥١٨) ، (١٣٩٤٦) ، (١٣٩٤٦) ، (١٣٩٢٦)

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه مما عند المصنف فيها تقدم .

<sup>● [</sup>۱۷۳۵۳] [شيبة: ۳۲۲۵٤]، وتقدم: (۱۷۳۵۲).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «ألد»، والتصويب من «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٨٧) من طريق ابن عيينة، به.

<sup>• [</sup>۲۲۲۵۲] [شيبة: ٣٢٢٥٦].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «ابن عروة» . وينظر بقية الأثر ، «شرح الآثار» (١٣/ ٢٣٧) من طريق ابن عيينة ، به .

۵[٥/١٦ ب].

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلِمِالْمِ عَبُلِالْ زَاقِيا





- [١٧٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُوبَكْرِ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ أَنْ أَنْ اللّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَىٰ أَنَّ لَا وَلَدَ لَهُ أَنْ أَخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَىٰ أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.
- [١٧٣٥٧] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ (٢).
- ٥ [١٧٣٥٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نَزَلَتْ: ﴿ قُلِ ٱللّهُ يُغْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] وَالنَّبِيُ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، وَإِلَىٰ جَنْبِهِ حُذَيْفَةُ بُنَ الْيَمَانِ، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهُ وَ الْيَمَانِ، فَبَلَّغَهَا النَّبِيُ عَيْلَةً حُذَيْفَةً بُنَ الْيَمَانِ، وَبَلَّغَهَا حُذَيْفَةُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَهُ وَ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةً، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ يَسِيرُ خَلْفَ حُذَيْفَةً، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ سَأَلَ حُذَيْفَةَ عَنْهَا، وَرَجَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ تَعْمِيلِهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ أُحَدِّنُكَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللّهُ ، قَالَ مَعْمَرُ : لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللّهُ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَا أَحْدَثُكُ ( عَلَى اللّهُ مَا لَمْ أُحَدِّنُكَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَمْ أُرِدْ هَذَا رَحِمَكَ اللّهُ ، قَالَ مَعْمَرُ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَكَانَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ فِيبَيِنُ لِي . وَاللّهُ مَّ مَنْ بَيَئْتَ لَهُ أُن كَعَمُ كَانَ إِذَا قَرَأَ : ﴿ فَيَبَيِنُ لِي . [النساء: ١٧٦] قَالَ : اللّهُمَّ مَنْ بَيَئْتَ لَهُ أَلْكُلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «قال عمر» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا في سياق الأصل ، وقد رواه ابن أبي عمر كما في «المطالب العالية» مرسلا عن ابن سيرين ، بلفظ: «والله إني لأحمق» ، ورواه البزار موصولا ، كما في «كشف الأستار» (٣/ ٤٧) بغير هذا السياق ، ولفظه: «والله إني لصادق».

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «أحدثها» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٦٦١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لك» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق (٦٦٢) .

## كالإلف الض





- ٥ [١٧٣٥٩] عِبِ الرَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ عُمَرَ : أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ (١) النَّبِيَ عَيَيْةٍ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّىٰ إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ سَأَلَتْهُ ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّىٰ إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ سَأَلَتْهُ ، فَأَمْلَهَا (٢) عَلَيْهَا فِي كَتِفِ ، فَقَالَ : «عُمَرُ أَمرَكِ بِهَذَا ، مَا أَظُنُهُ أَنْ يَفْهَمَهَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ فَأَمَلَهُ اللهُ لَكُمْ أَمْرَكِ بِهَذَا ، مَا أَظُنُهُ أَنْ يَفْهَمَهَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ فَأَمَلَهُ اللهُ لَكُمْ أَنْ يَنْهَمَ أَنْ تَضِلُواْ ﴾ آيَةُ الصَّيْفِ (٣)؟ » فَأَتَتْ بِهَا عُمَرُ فَقَرَأَهَا ، فَلَمَّ قَرَأَ : ﴿ يُبَيِّنُ لِي . [النساء: ١٧٦] قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ الْكَلَالَةَ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي .
- [١٧٣٦٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ .

#### ١٠- فِي الْحُلَفَاءِ

- [١٧٣٦١] صرثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَكَانَ يُوْمَرُ بِلَاكَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ .
- [١٧٣٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ (٤): ﴿ وَلِـكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ﴾ [النساء: ٣٣]، قَالَ: هُمُ الْأَوْلِيَاءُ، قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ (عَاقَدَتُ ) أَيْمَا نُكُمْ ﴾ (٥) [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي وَالْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي وَالْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَوْلُولُ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَتَوْلُولُ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي مَا الْمُعْرَفِي وَأُولُولُ اللَّهُ مُنْ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، فَمَّ نُصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، فَمَّ نُصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، فَمَّ نُصِيبَهُمْ مَنَ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، فَمَّ نُصِيبَهُمْ مَنَ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، وَمُولَ اللَّهُ اللَّهُ مَعْمُ مَنَ الْمِيرَاثِ وَهُ وَالسَّدُسُ، وَقَالَ: ﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ [الأنفال: ٧٥].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «تسلني»، والتصويب من «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (٥٨٧) عن ابن عيينة، به .

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل ، وفي المصدر السابق: «أملاها».

<sup>(</sup>٣) آية الصيف: التي نزلت في الصيف، وهي الآية التي في آخر سورة النساء. (انظر: النهاية، مادة: صيف).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «قولك» ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وهي قراءة صحيحة من السبع.

요[٥/٢٢أ].





- [١٧٣٦٣] أخب إ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ : هُمُ الْأَوْلِيَاءُ ﴿ وَٱلَّذِينَ (عَاقَدَتْ) أَيْمَا نُكُمُّ ﴾ (١) [النساء: ٣٣] قَالَ : كَانَ هَذَا حِلْفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ ، وَالْوَلَاءِ ، وَالْمَشُورَةِ ، وَلَا مِيرَاتَ .
- [١٧٣٦٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ وَلِـكُلِّ جَعَلْنَا مَ وَالِيَ ﴾ [النساء: ٣٣] قَـالَ: الْمَوَالِي: الْأَبُ وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعَصَبَةِ .
- ٥ [١٧٣٦٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ».
- ٥[١٧٣٦٦] عبد الزاق ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقَ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا حُولِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ ، وَلَـهُ نَصِيبُهُ مِـنَ الْعَقْلِ (٢) وَالنَّصْرِ ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ (٣) وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً .

قَالَ عَمْرُو: قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَـدْ عَقَلُـوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ ، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَارِثٌ يُعْلَمُ .

# ١١- بَابُ مَنْ لَا حَلِيفَ لَهُ ، وَلَا عَدِيدَ لَهُ ، وَمِيرَاثِ الْأَسِيرِ

• [١٧٣٦٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ قَضَىٰ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وهي قراءة صحيحة من السبع .

<sup>(</sup>٢) العقل: الدية ، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر. يقال: عقل البعير يعقله عقلا ، وجمعها عقول. وكان أصل الدية الإبل ، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. (انظر: النهاية ، مادة: عقل).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «لله» ، وهو خطأ.

#### كالإلف الضياضي





الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ هَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ ، وَلَـمْ يَكُـنْ مَـعَ قَـوْمٍ يُعَـاقِلُهُمْ وَلَـمْ يَكُـنْ مَـعَ قَـوْمٍ يُعَـاقِلُهُمْ وَيُعَادُّهُمْ ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ اللَّهِ الَّذِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ .

- [١٧٣٦٨] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّـهُ كَانَ : يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ ، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ .
- [١٧٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُـهُ لِوَرَثَتِـهِ ، وَإِذَا لَحِـقَ بِـأَرْضِ الْحُرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

#### ١٢- بَابٌ فِي الْخُنْثَى

- [١٧٣٧٠] أَخْبَ رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْ مَعْدِرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ (١٠) أَنَّهُ وَرَّثَ خُنْفَىٰ ذَكَرًا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ .
- [۱۷۳۷۱] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الَّذِي يُخْلَقُ خَلْقَ الْمَزَأَةِ وَخَلْقَ الرَّجُلِ كَيْفَ يُورَّثُ؟ : قَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّتُ ، قَالَ : قَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ وُرِّتَ ، قَالَ : فَقَالَ (٢) ابْنُ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا؟ فَقُلْتُ : لَا أَدْرِي ، فَقَالَ : انْظُرْ مِنْ أَيِّهِمَا يَخْرُجُ الْبَوْلُ أَسْرَعَ فَعَلَىٰ ذَلِكَ يُورَّثُ .
- [١٧٣٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّ مِثْلَهُ .
- [١٧٣٧٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثُ أَنَّ عَامِرَ بْنَ الظَّرِبِ الْعَدُوانِيَّ : وَكَانَ ٣ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي خُنْثَىٰ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن علي» ليس في الأصل، واستدركناه من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٤١٧) حيث ساق طريق المصنف، وينظر أيضا: «تلخيص الحبير» (١/ ٣٥٥)، «الدراية» (٢/ ٢٩٥) كلاهما لابن حجر، «كنز العيال» (٣٠٥٤٣) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

١[٥/٢٢ب].



ذَكَرٍ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَشَارَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ: أَنْ يَنْظُرَ فَمِنْ حَيْثُ بَالَ فَوَرِّنْهُ.

• [۱۷۳۷٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَىٰ لَقِيطِ بْنِ زُرَارَةَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ : فَلَمْ يَدْرِ حَتَّىٰ أَشَارَتْ عَلَيْهِ خُصَيْلَةُ جَارِيَتُهُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ يَبُولُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عبد الرزاق ، عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، قال: ارتد علقمة بن علاشة ، فبعث أبو بكر إلى امرأته وولده ، فقالت امرأته : فها يلومني إن كان علقمة كفر ، فإني لم أكفر» ، ولم أرأحدا عزاه للمصنف.





# ٢٤- كَالْبُالُونَ يَالًا

#### ١- بَابُ كَيْفَ تُكْتَبُ الْوَصِيَّةُ؟

- [١٧٣٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ فُلَانٌ: إِنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعِيْمُ ، ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيَةٌ لَّا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعِيْمُ ، ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيةٌ لَّا رَبْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمُ مَنْ تَرَكَ مِنْ أَهْلِهِ ، أَنْ يَتَقُوا اللَّهَ وَيُصلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَيُعْفُوبُ وَيُعْلِعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ، وَيَعْقُوبُ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ، وَيَعْقُوبُ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ، وَيَعْقُوبُ وَيُعْلِعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ، وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ، وَيَعْفُوبُ وَيُعْلَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].
  - [١٧٣٧٦] وَزَرَه عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ .
- [۱۷۳۷۷] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ وَصِيَّةَ رَبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ هَذَا مَا أَقَرَّ بِهِ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَجَازِيّا لَا اللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ نَبِيًّا، لَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًّا، وَلِعبَادِهِ الصَّالِحِينَ، وَمُثِيبًا بِأَنِّي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًا، وَأُوصِي لِنَفْسِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي، بِأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدَهُ فِي الْحَامِدِينَ، وَأَنْ أَعْبُدَهُ فِي الْعَابِدِينَ، وَأَحْمَدَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ.

#### ٧- فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

ه [۱۷۳۷۸] أَضِه عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْـصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرَا؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْتِيَهُ





- وَأَنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ (()، تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ (٢) حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ (٣)، قُلْتَ: لِفُلَانِ كَذَا، وَلَفُلَانِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ».
- •[١٧٣٧٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَانِكَ الْمُرَّتَانِ : الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ ، وَالتَّبْذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ .
- [ ۱۷۳۸ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَىٰ الرَّجُلَ شَحِيحًا ، صَحِيحًا ، حَرِيصًا فِي حَيَاتِهِ ، جَوَادًا عِنْدَ مَوْتِهِ .
- [۱۷۳۸۱] عبد الزاق () عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدِ ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۷] ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : أَنْ تُؤْتِيَهُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ ، شَحِيحٌ ، تَأْمُلُ الْعَيْشَ ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ .
- ٥ [١٧٣٨٢] عِمَالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَّ (٤) النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لَكُمْ ثُلُثُ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ».
- ٥ [١٧٣٨٣] عِبِ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُنْ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ يَقُولُ (٥) : «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ إِلَّا

<sup>(</sup>١) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

<sup>(</sup>٢) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>(</sup>٣) الحلقوم: الحَلْق، وهو بجرئ النفس والسعال من الجوف. (انظر: اللسان، مادة: حلقم).

<sup>• [</sup>۱۷۳۸] [التحفة: س٥٥٥] [شيبة: ٥٥٢٥].

합[0/까기]

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (٨/ ٣٠١) ، (٩/ ٣٥٥) معزوا للمصنف .

٥ [٧٣٨٣] [التحفة: م ٧٤٧٩، م ٢٨٩٣، م ٢٥٥١، م ت ق ٧٩٤٤، م س ٧٠٠٠، م د ٢٧١٨، م ٥٠٠٠، م ٢٩٥٨، م س ٢٩٨٦، م ٢٥٩٢، س ٢٧٧١، خت ٢٣٣١، م ت ٧٥٤٠].

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ٣٤) من طريق المصنف ، به .





وَوَصِيتُهُ عِنْدَهُ»، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيتِي عِنْدِي.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، يَعْنِي : يَنْظُرُ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ .

- ٥ [١٧٣٨٤] عبرالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: «يَا ابْنَ آدَمَ، خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا (١) لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ فِيمَا يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: «يَا ابْنَ آدَمَ، خَصْلَتَانِ أَعْطَيْتُكَهُمَا (١) لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا (٢): جَعَلْتُ لَكَ طَائِفَة مِنْ مَالِكَ عِنْدَ مَوْتِكَ أَرْحَمُكَ بِهِ»، أَوْ قَالَ: «أُطَهِّرُكَ بِهِ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِكَ».
- [١٧٣٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَمْ يُوصِ ، إِلَّا أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَعَرَضْتُ عَلَىٰ طَاوُسٍ مَا أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْوَصِيَّةِ ، فَقُلْتُ : كَذَلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٣٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الصَّدَقَةِ .
- [١٧٣٨٧] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ ، أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُلَانٍ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ حَزْنِ (٣) الْقُشَيْرِيُّ : أَوْصَىٰ أَبُوكَ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : فَلَا (٤) تَدَعْهُ حَتَّىٰ تُوصِيَ عَنْهُ ، قَالَ لِي : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامٌ لِمَا تَرَكَ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ .
- [١٧٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ، فَأَحَبُ إِلَيَّ إِذَا كَانَ الْمُوصَىٰ لَهُ غَنِيًّا أَنْ يَدَعَهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطيتكها» ، والتصويب من «كنز العمال» (٦١٧/١٦) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «منها» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٥٨٣٧] [شيبة: ٢٨٥١٣].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «حري» ، والتصويب من «مسند ابن أبي شيبة» (٣١٥٨٠) من طريق داود ، عن القاسم بن عمرو - كذا سماه ، به ، وهو ثمامة بن حزن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أفلا» ، والمثبت أليق بالسياق.





٥ [١٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ (١٧٣٨) عبد الرَّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ ذَكَرَ لَهُ (١٠) أَنَّ زُبَيْرًا، وَطَلْحَة، كَانَا يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ، فَقَالَ: وَمَا كَانَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ ثُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَا أَوْصَى ، وَأَوْصَى أَبُو بَكُرٍ، فَإِنْ أَوْصَى فَكَ عَلَيْهِمَا أَلَّا يَفْعَلَا؟ ثُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَمَا أَوْصَى ، وَأَوْصَى أَبُو بَكُرٍ، فَإِنْ أَوْصَى فَكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمَا أَوْصَى فَلَا بَأْسَ.

#### ٣- قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ٥ [ ١٧٣٩٠] عبد الله بن عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بننِ عَبْدِ اللَّهِ بننِ عُتْبَة ، عَنْ ابْنِ عَبَّادِ الله عَبَادَة رَسُولَ الله عَيْفَة عَنْ نَذْرِ (٢) كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ ، فَأَمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : سَأَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة رَسُولَ الله عَيْفَة عَنْ نَذْرٍ (٢) كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ ، فَأَمَرَ بِقَضَائِهِ .
- ٥ [١٧٣٩١] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أَيَنْفَعُهَا النَّبِيِّ عَلَيْهَا نَلْرٌ أَفَأَقْضِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أَيَنْفَعُهَا ذَلْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
- [۱۷۳۹۲] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَاف، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا وَصُمْ.

<sup>(</sup>١) قوله: «أنه ذكر له» تصحف في الأصل إلى: «قال ذكرنا» ، والتصويب من «التمهيد» (٨/ ٣٨٥) معزوا للمصنف.

٥[١٧٣٩٠][التحفة: خ ٢٧٧٩، خت ٦١٤٢، خ دت س ٦١٦٤، خ م س ق ٦٣٨٥][الإتحاف: حب ط حم ٨٠١٩][شيبة: ١٢٢٠٦]، وتقدم: (١٦٩١٦).

<sup>(</sup>٢) النفر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

٥[١٧٣٩١][التحفة: س ٣٨٣٧، س ق ٤٤٧١، دس ق ٣٨٣٤]، وتقدم: (١٦٩١٩).
 ١٤٥/ ٣٣ ب].

<sup>• [</sup>۱۷۳۹۲] [شيبة: ۷۸۷۷، ۲۷۷۰]، وتقدم: (۱۲۹۱۷، ۱۲۹۱۷).

## (TT)

#### ٤- الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- [١٧٣٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسِ الصَّدَقَةُ لِلْمَيِّتِ ، فَقَالَ : بَخ (١) بَخ! وَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ .
- ٥ [١٧٣٩٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَاسٍ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوْفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ عَكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَادَةَ تُوْفِّيتْ أُمُّهُ وَهُو عَلَيْبٌ عَنْهَا ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا عَائِبٌ عَنْهَا ، فَالَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» ، فَقَالَ : أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمَخْرَفِ صَدَقَةٌ عَنْهَا .
- ٥ [١٧٣٩٥] عِدارَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو (٢) بْـنُ دِينَادٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِيَّتْ وَلَـمْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَإِنَّهَا قَـدْ تَرَكَـتْ مَخْرَفًا (٣) ، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا .
- •[١٧٣٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ هَلْ لِلْمَيِّتِ أَجْرٌ فِيمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ الْحَيِّ؟ قَالَ : فَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ .
- ٥ [١٧٣٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : «نَعَمْ» . قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُعْتِقُ (٤) عَنْ أُمِّي وَقَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ» .

<sup>(</sup>١) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة ، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . (انظر : النهاية ، مادة : بخ) .

٥ [١٧٣٩٤] [التحفة: خ ٢٧٧٦، خت ٦١٤٢، خ م س ق ١٣٨٥، خ د ت س ٢١٦٤] [الإتحاف: خز كم ٨٨٥]. (١٢٢٠] [الإتحاف: خز كم

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «عمر» ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥).

<sup>(</sup>٣) المخرف: بستان من النخل. (انظر: النهاية، مادة: خرف).

ه[۱۷۳۹۷][شيبة: ۱۲۲۰۹].

<sup>(</sup>٤) العتق والعتاقة: الحرية. (انظر: النهاية، مادة: عتق).





- ٥ [١٧٣٩٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج وَمَعْمَر وَالثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ ، وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ » قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَتْعَمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَعْمُ » . قَالَ : وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَتْعُمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا عَلَىٰ بَعِيرِهِ (١) أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ » .
- ٥ [١٧٣٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنَهَا وَلَمْ تُوصِ ، فَقَالَ : عُمَيْدٍ (٢) قَالَ : تُوفِّ قِنْ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تُوصِ ، فَلَا اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّي تُوفِي وَلَا مُ تُوصِي إِلَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ ، وَأَنَا غَائِبٌ وَلَلْمْ تُوصِي ، وَلَلْمْ يَمْنَعُهَا أَنْ تُوصِي إِلَّا عَيْبَتِي ، أَرَأَيْتَ إِنْ تَصَدَّقْتُ لَهَا ، أَوْ أَعْتَقْتُ لَهَا ، أَلَهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَأَعْتَقَ عَنْهَا عَشْرَ رِقَابٍ .
- ٥ [ ١٧٤٠٠] عبد الزاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (٤) ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
- [١٧٤٠١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَـالَ : لَـوْ أَنَّ رَجُلًا ، تَصَدَّقَ عَنْ مَيِّتٍ بِكُرَاع ، لَقَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ ١٠ .
- [١٧٤٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي مَنَامٍ لَهُ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ تِلَادًا مِنْ تِلَادِهِ (٥) .

٥[٨٩٣٨][شيبة: ١٥٣٨٨].

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عبيد بن عمير» وقع في الأصل: «عبيد الله بن عمير ، عن عبد الله بن عبد ، عن ابن عمير» وهو تصحيف واضح ، والأظهر المثبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امرأة» ، وهو خطأ ، والتصويب من بقية الأثر.

<sup>(</sup>٤) افتلات النفس: موت الفجأة وأخذ النفس فلتة . (انظر : النهاية ، مادة : فلت) .

<sup>.[</sup>१८/०]के

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «قلاده» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ٣١٤) حيث ساقه بسنده .





- [١٧٤٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ ، أَوْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا تَصَدَّقْتَ عَنْهُ ، أَوْ أَهُدَيْتَ .
- ٥ [١٧٤٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ وَلِيدَةً ، وَتَصَدَّقْ عَنْهَا بِمَتَاعٍ .
- ه [ ١٧٤٠ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَاثِلِ كَانَ عَلَيْهِ رَقَابٌ ، فَسَأَلَ ابْنَاهُ النَّبِيَ عَيْقِهُ عَمْرُو ، وَهِشَامٌ ، هَلْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ ؟ قَالَ النَّبِيُ وَالْ لَنَا أَجْرٌ فِيمَا أَعْتَقْنَا عَنْهُ ؟ قَالَ النَّبِيُ وَقَابٌ : «لَا» .
- ٥ [١٧٤٠٦] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ مِائَةُ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، فَجَعَلَ عَلَى ابْنِهِ هِ شَامٍ خَمْسِينَ رَقَبَةٍ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ فَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَة ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَة ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَة ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ابْنِهِ عَمْرٍو خَمْسِينَ رَقَبَة ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- [٧٤٠٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ثُوَيْبَةُ، وَكَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ عَيْقَ ، فَرَأَىٰ أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَسَأَلَهُ مَا وَجَدَ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي، وأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْهَامَهُ، فِي عِتْقِي ثُويْبَةَ.

#### ٥- الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

• [١٧٤٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى

<sup>• [</sup>۱۷٤٠٣] [شبية: ١٥٣٥٧، ١٥٣٥٧].

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْالْمُ عَبُلِالْ زَاقِيَّ





مَوْلَىٰ لَهُمْ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَ: لِعَلِيِّ (١) أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا (٢) ، إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وَلَيْسَ لَكَ (٣) كَثِيرُ مَالٍ ، قَالَ: وَكَانَ لَـهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَم .

- [١٧٤٠٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : دَحَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أُوصِي (٤)؟ فَقَالَ عَلِيٍّ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة : ١٨٠]، وَإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالًا يَسِيرًا ، فَدَعْهُ لِوَلَدِكَ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِي .
- [١٧٤١٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ : وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَمَانُمِا تَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : قَلِيلٌ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسٍ ١٤: قَلَيلٌ ذَلِكَ . فَقُلْتُ لِإِبْنِ طَاوُسٍ ١٤: فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ .
- [١٧٤١١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَة سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَة دِينَارٍ ، وَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَة شُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَة دِينَارٍ ، وَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عَائِشَة : مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ .
- [١٧٤١٢] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَامَتْهُ عَائِشَةُ ، وَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «علي»، واستفدنا تصويبه من «التفسير» للمصنف (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «ألا» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٣/ ١٣٧) من طريق المصنف ، به ، ويؤيده الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وينظر المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۷٤٠٩] [شيبة: ۵۹۰ ۳] ، وتقدم: (۸۷٤٠۸).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «أوصني» ، والتصويب من «التفسير» لابن أبي حاتم (١٥٩٩) من طريق هشام ، به . ١٤/٥٦ س] .



• [١٧٤١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلًا، وَمَالُهُ كَثِيرًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنَّ كَانَ (١) مَالُهُ قَلِيلًا، وَوَرَثَتُهُ (٢) كَثِيرًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ.

#### ٦- كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ؟

٥ [١٧٤١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ (٣)، قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا كَثِيرًا، الْمَوْتِ (لَا)، قُلْتُ: فَيِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَهٌ لِي، أَقَالُوصِي بِثُلُقَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَيِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَيِشُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «الثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ، أَنْ تَدَعَهُمْ فَقَرَاءَ يَتَكَفِّقُونَ النَّاسَ، إِنَّكَ يَا سَعْدُ، أَنْ تُدَعَقَ تَبْتَغِي أَغْوَامًا وَيَضَرَّ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفُ حَتَى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفُ حَتَى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةَ وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتَى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ ، إِلَّا اللَّهُ مَ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْ رَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَغْقَابِهِمْ (٥) ، لَكِن لِكَ آخِرِينَ (٤) ، اللَّهُمَ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْ رَتَهُمْ ، وَلَا تَرَدَّهُمْ عَلَى أَغْقَابِهِمْ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وماله» ، والمثبت أليق بالسياق.

٥ [ ١٧٤١٤] [التحفة: ع ٣٨٩٠، م ٣٩٤٩، ت س ٣٨٩٨، س ٣٩٢٧، س ٣٩٥٠، س ٣٩٥٠، خ م س ٣٩٥٠، خ م س ٣٩٥٠ على خر جا ٣٨٨٠، م دت س ٣٩٣٠، خ د س ٣٩٥٣، خ ٢٨٨٦] [الإتحاف: خز كم حم ٥٠٠٧، ط مي خز جا طح حب عه حم ٥٠٠٨] [شيبة : ٣١٥٥٨]، وسيأتي : (١٧٤١٦، ١٧٤١٦).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «أو» ، وهو خطأ ، وينظر: «مسند أحمد» (١/ ١٧٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لآخرين»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الأعقاب : جمع العقب ، وهو : مؤخر القدم ، والمراد : لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة . (انظر : النهاية ، مادة : عقب) .





- ٥ [١٧٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ (١) بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ (٢) ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: سَعْدِ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ عَيْقُ يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالسَّطُوعُ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا»، قَالَ: قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَالْتُعْتَالِ: قَالَ: قَالَاتُهُ قَالِ: قَالَ: قَالَاتُ قَالَ: ق
- ٥ [١٧٤١٦] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَىٰ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ بِمَكَّةَ، فَحَجَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَجَاءَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يَوْمَا، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدَعُنِي بِمَكَّةً؟ قَالَ: "إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ لَا تَمُوتُ بِمَكَّةً حَتَّىٰ يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَمْتُ أَنْ لَا تَمُوتُ بِمَكَّةً مَتَّىٰ يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَنْ لَا يَمُوتُ بِمَكَّةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَقْوَامًا، وَيَضُرَّ بِكَ اللَّهِ مَا لَا يَبِي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَدُ إِلَّا لَا لَهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا النَّبِي وَلَدٌ إِلَّا اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةً (٥) سَعْدٍ»، قَالَ: فَذَعَا سَعْدُ أَنْ لَا يَمُوتُ بِمَكَّةً، فَقَالَ النَّبِي وَلَدٌ إِلَّا لَا لَهُمُ اللَّهُمُ السَّتِجِبْ دَعْوَةً (٥) سَعْدٍ»، قَالَ: فَذَعَا سَعْدُ أَنْ لَا يَمُوتُ بِمَكَّةً، إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا لَاللَّهُمَّ اللَّهُ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا اللَّهُمَ السَّتِجِبْ دَعْوَةً (٥) سَعْدٍ»، قَالَ: فَذَيَا فَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيً اللَّهُ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا

<sup>0[</sup>١٧٤١٥] [التحفة: خ م س ٣٨٨٠، س ٣٩٢٧، م د ت س ٣٩٣٠، ع ٣٨٩٠، ت س ٣٨٩٨، س ٣٩٥٠] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب عه حم ٣٩٥٠، خ ٤٩٨٦، س ٣٩٥٦] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب عه حم ٣٩٥٠، خز كم حم ٢٥٠٠٧]، وتقدم: (١٧٤١٦) وسيأتي: (١٧٤١٦) ١٧٤١٧).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «سعيد» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٥٧٧٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عامر بن سعد» تصحف في الأصل إلى : «عمرو بن سعيد» ، والتصويب من المصدر السابق ، وهو عند البخاري (٢٧٦٠) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : الثلث» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) العالة: جمع: عائل، وهو: الفقير. (انظر: النهاية، مادة: عيل).

٥[١٧٤١٦] [التحفة: خ د س ٣٩٥٣، س ٣٩٥٠، س ٣٩٠٦، م د ت س ٣٩٣٠، خ ٢ م س ١٧٤١٦] [التحفة: خ د س ٣٩٥٣، خ م س ٣٨٨٠، م ٣٩٤٩، ت س ٣٨٩٨، س ٣٩٢٧، ع ٣٨٩٠]، وتقدم: (١٧٤١٤، ١٧٤١٥) وسيأتي: (١٧٤١٧).

١٤ [٥/ ٦٥]. (هو خطأ.





جَارِيَةً ، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرُ ، أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي يَعْنِي : الْمُهَاجِرِينَ بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : «لَا» ، قَالَ : «الثُّلُثُ ؟ قَالَ : «الثُّلُثُ  $(^{(Y)})$  وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» .

- ه [١٧٤١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً، أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «فَلِكَ كَثِيرٌ»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَلِكَ كَثِيرٌ»، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلِيهٍ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ.
- [١٧٤١٨] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثَّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثَّلُثِ ، فَلَمْ يَتْرُكُ شَيْتًا .
- [١٧٤١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٣) أُوصِيَ بِالتُّلُثِ ، وَمَنْ أَنْ (٣) أُوصِيَ بِالتُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالتُّلُثِ ، فَلَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا .
- [ ۱۷٤٢ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَوْصَى بِالْخُمُسِ ، وَقَالَ : أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ تَلَا ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحُسَّهُ و ﴾ [الأنفال : 13] . وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ .
- [١٧٤٢١] عِبْ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى الْجَسَنَ وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ: أَوْصَى أَبُو بَكْرِ بِالْخُمُسِ.

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: الثلث» ليس في الأصل، وينظر ما سبق.

٥ [١٧٤١٧] [التحفة: س ٣٩٠٦، س ٣٩٥٠، س ٣٩٢٧، ع ٣٨٩٠، م دت س ٣٩٣٠، م ٣٩٤٩، ت س ٣٨٩٨، خ م س ٣٨٨٠، خ ٢٨٨٦، خ دس ٣٩٥٣]، وتقدم: (١٧٤١٤، ١٧٤١٥، ١٧٤١٦).

<sup>• [</sup>۱۷٤۱۸] [شيبة: ۳۱۵۷۰].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم السياق .

#### المُصِنَّةُ فِي الْمِالْمُ الْمُحَالِّةُ وَاقْلَا





- [١٧٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ الْخُمْسُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ . إلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ .
- [١٧٤٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: إِذَا كَـانَ وَرَثَـةُ الرَّجُـلِ
  قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيتِهِ.
- [١٧٤٢٤] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَالَ : الثُّلُثُ وَسَطُّ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ (١) .
- ٥ [١٧٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «ابنتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لِإمْرِيْ شَيْءٌ، أَلَا لَأَعْرِفَنَ امْرَأَ بَخِلَ (٢) بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذْتَ يُتَعُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتُ بَخِيلًا مُمْسِكًا، حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ، يَا ابْنَ آدَمَ، اتَّقِ اللَّه، اتَّقِ اللَّه، وَلَا تَجْمَعْ إِسَاءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةُ بِعَنْدَ الْمَوْتُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ عِنْدَ الْمَوْدُ ، فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ عِالْمَعُرُوفِ .
- [١٧٤٢٦] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : الثُّلُثُ جَهْدٌ ، وَهُ وَ جَائِزٌ .

#### ٧- لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

• [١٧٤٢٧] عِبالرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ﴿ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ لِأَحَدِ ، وَلَا عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ .

<sup>• [</sup>۱۷٤۲٤] [شيبة: ٣١٥٦١].

<sup>(</sup>١) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بخيل»، والتصويب من «كنز العمال» (١٥٨٢٥) معزوا للمصنف.

۵[٥/٥٥ب].

#### والمالوكيايا





- [١٧٤٢٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (١) قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَىٰ حَيِّ (٢) بِالْكُوفَةِ ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ ، وَلَا يَدْعُ عَصَبَةً ، وَلَا رَحِمًا (٣) ، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .
- [١٧٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهَا تَمُوتُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَقَسَمَتْ مَالَهَا كُلَّهُ، ثُمَّ مَاتَتْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَحْبَرَهُ، فَقَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتِ امْرَأَتُك؟ قَالَ: كَانَتْ أَحَقَ النِّسَاءِ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِلَّا الشَّهِيدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ أَبُومُوسَى: قَالَ أَبُومُوسَى: قَالَ أَبُومُوسَى: قَالَ أَرُدَ أَمْرَ هَذِهِ؟ فَأَجَازَهُ.
- •[١٧٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مَوْلَىٰ عَتَاقَةً ، قَالَ : يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
- [١٧٤٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا (٤) يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يَدْرِي مِمَّنْ هُوَ، فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» وقع في الأصل: «ميسرة عن عمرو بن شرحبيل» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٣١٧/٩) ، «مجمع الزوائد» للهيثمي (٤/ ٢١٢) ، وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «أحرى حي» تصحف في الأصل إلى: «إخراج» ، والتصويب من «المحلي» في الموضع السابق ، و «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عصبة ولا رحما» وقع في الأصل: «عصبا ولا رحم» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق : (١٦٦٨٤).





- [١٧٤٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَتِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَتِّ ، فَالْ الثَّلُثُ . فَلا أَحَدَ أَحَقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثَّلُثُ .
- ٥ [١٧٤٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» .
- [١٧٤٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلِ كَانَ مَرِيضًا ، فَقَالَ لَا مْرَأَةٍ: تَزَوَّجِي ابْنِي هَذَا! وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَم ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَصَدَاقُكِ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَم ، وَصَدَاقُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : هُو لَهَا فِي مَالِهِ ، وَيَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ مِنِ ابْنِهِ ، فَإِنَّمَا هُو كَفِيلُ ابْنِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَرَهُ (١) أَوْ لَمْ يَأْمُرُهُ .

#### ٨- الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- [١٧٤٣٥] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : يُعَادَ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ .
- [١٧٤٣٦] عِبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
- [۱۷٤٣٧] قال مَعْمَرُ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ مُخَيَّرُ فِي وَصِيَّتِهِ فِي الْعِتْقِ، وَغَيْرِهِ يُغَيِّرُ فِيهَا مَا شَاءَ، قَالَ مَعْمَرُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ.
  - [١٧٤٣٨] عبد الرزاق ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ (٢) ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ قَوْلَ قَتَادَةَ .
- [۱۷٤٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ .

٥ [١٧٤٣٣] [التحفة: ت س ق ١٠٧٣١]، وتقدم: (١٦٨١٣).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما سبق : (١١٤١١) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم الإسناد .

#### والمالوصيايا





- •[١٧٤٤٠] عبد الرزاق (( ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسَا وَعَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوَّلِهِ ، يَقُولُونَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ .
- [١٧٤٤١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ فِي الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ.
- [١٧٤٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُع فِي وَصِيتِهِ (١)؟ مَا كَانَ حَيًّا.
- [١٧٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، قَالُوا: كُلُّ صَاحِبِ وَصِيَّةٍ يَرْجِعُ فِيهَا مَا كَانَ حَيًّا، إِلَّا الْعَتَاقَةَ.
  - [١٧٤٤٤] عِبِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
- [١٧٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَشَاةً قِيمَتُهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِالشَّاةِ، وَأَوْصَتْ لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهَا، قَالَ بَعْضُنَا يَقُولُ: السُّدُسُ يَدْخُلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الشَّاةِ وَيَكُونُ لَهُ نِصْفُ سُدُسِ الشَّاةِ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: لِصَاحِبِ السُّدُس سُبْعُ الشَّاةِ، هَذَا أَمْرُ الْعَامَّةِ.
- [١٧٤٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ عِنْقًا .
- [١٧٤٤٧] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَىٰ، قَالَ: إِنْ لَمْ يُغَيِّرُ مِنَ الْأُولَىٰ شَيْئًا، فَهُمَا جَائِزَتَانِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

요[[٥/٢٢]].

<sup>• [</sup>۷۷٤۱] [شيبة: ۳۱٤٥١].

<sup>(</sup>١) كذا السياق في الأصل ، ولعله سقط منه ما أوجب خلله ، ولعل الصواب : «فكتب إليه : له أن يرجع ما كان حيا» .





- المعدد عن عَطاء قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء قَالَ : إِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ بِثُلْثِهِ ، ثُمَّ أَوْصَى بِوَصَايَا بَعْدَ ذَلِكَ ، تَحَاصُوا فِي الثُّلُثِ .
- [١٧٤٤٩] عِمرالراق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ عَبْدِي (١) لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَيً ، لِفُلَانُ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ ، وَأَحَبُّهُ إِلَيً ، وَالْعَامَةُ . النُّلُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُ ، وَالْعَامَةُ .
- [ ۱۷٤٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : إِنْ غَيَّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ شَيْئًا ، فَقَدْ رَجَعَ فِيهَا كُلِّهَا . قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبُرْمَةَ ، فَقَالَ : لَا يُنْتَقَصَ مِنْهَا إِلَّا مَا غَيَّرَ .
- •[١٧٤٥١] قال عِبد الرزاق: وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَـالَ: ثُلُـثَ مَـالِي لِفُـلَانٍ، وَلِفُلَانٍ، وَلِفُلَانٍ نَفَقَتُهُ حَتَّىٰ يَمُوتَ، قَالَ: يُوقَفُ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ بِنَفَقَتِهِ.

#### ٩- الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

٥ [١٧٤٥٢] عِبدالزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ وَ اللهِ عَيَانَة : «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ، كَأَنَّهُ وَارِثٌ (٢) كَلَالَة » .

٥ [١٧٤٥٣] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِيكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِيكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ (٣) : هُمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . هُمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عبد» ، والتصويب مما سيأتي : (١٧٥٣٤) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وكذا هو أيضا في «البر والصلة» لأبي عبد الله المروزي (٣٠٣) عن سفيان، به، وكذا نقله في «كنز العمال» (١٦٢٧٣) معزوا للمصنف، وسيأتي من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، به، وفيه: «ورث»، سيأتي برقم: (١٧٤٦٠).

٥ [٥٣ ١٧٤] [شيبة: ٢٢١٨٣].

<sup>(</sup>٣) قوله : «إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ، وأن أنخلع من مالي كلمه صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال النبي عله النبي الأصل ، واستدركناه مما سبق : (١٠٤٨٥) .

#### المالمونيايا





- ٥ [١٧٤٥٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . . . ١ نَحْوَهُ .
- ٥ [١٧٤٥٥] عبد الزال، عن ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَر، عَنِ الزُّهْ رِيِّ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْب، عَلَيْهِ، قَالَ: أَجَاوِرُكَ وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ: «يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثَّلُكُ يَا أَبَا لُبَابَة».
- [١٧٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيدِ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقِّ فَلَا أَحَدَ أَحَتُ بِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَالَ: إِذَا وَضَعَ مَالَهُ فِي حَقِّ فَلَا أَحَدَ أَحَتُ يِمَالِهِ مِنْهُ، وَإِذَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ، ذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
- [١٧٤٥٧] عِبِدَارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَبِي لُبَابَةَ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ.
- [١٧٤٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ غَيْرُ السَّفِيهِ يُعْطِي مَالَـهُ كُلَّهُ فِي حَقِّ الْحَوْزِ (١)، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْهَىٰ عَنِ الْحَرَائِحِ (١)، وَلَكِنِ الثَّلُثُ.
- [١٧٤٥٩] عبد الزان، عَنْ مَعْمَرٍ قَـالَ: إِذَا حَـضَرَ الْقِتَـالُ، وَوَقَـعَ الطَّـاعُونُ (٢)، وَرُكِـبَ الْبَحْرُ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا الثُّلُثُ، وَإِنْ عَاشَ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ جَازَ عِتْقُهُ.
- ٥[١٧٤٦٠] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَقْعُدُ، كَأَنَّهُ وَرِثَ كَلَالَةَ».
- [١٧٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

۵[٥/٢٦ب].

٥ [ ١٧٤٥٥] [التحفة: ١٢١٤٥ ، مد ١٢١٥٠].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

<sup>• [</sup>۱۷۶٦] [التحفة: د ۱۷۳۵ ، خ ۱۳۱۸ ، خ س ۱۳۳٤ ، خ س ۱۲۳۲۱ ، س ۱۶۱۸۱ ، س ۱۲۳۲۷ ، س





الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (١) ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى (٢) ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى ؟ قَالَ : لَا تُعْطِي الَّذِي لَكَ وَتَجْلِسُ تَسْأَلُ النَّاسَ .

- ٥ [١٧٤٦٢] عِدَالرَزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلُ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَةً الْعُلْيَا خَيْتُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ». قَالَ: عَنْ فَصْلِ عِيَالِكَ. مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ». قَالَ: عَنْ فَصْلِ عِيَالِكَ.
- ٥ [١٧٤٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِثْلَ حَدِيثِ أَيُّوبَ .
- ٥ [ ١٧٤٦٤ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ (٣) حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» .
- ٥ [١٧٤٦٥] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَعْطَى النَّبِيُ عَظَةً خَرَادَهُ ، فَقَالَ : يَا (٤) رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُ عَظِيَّةً خَرَادَهُ ، فَقَالَ : يَا حَكِيمُ بْنَ عَلَا عَنْ الْأُولَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ عَظِيَّتِكَ خَيْرٌ؟ » قَالَ : الْأُولَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ عَظِيَّتِكَ خَيْرٌ؟ » قَالَ : الْأُولَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ عَظِيَّتِكَ خَيْرٌ؟ » قَالَ : الْأُولَىٰ ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ عَظِيَّةً : «يَا حَكِيمُ بْنَ

<sup>(</sup>١) **العول**: لزوم النفقة على العيال وعلى من تلزمه بها يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما. (انظر: النظر: النهاية ، مادة: عول).

<sup>(</sup>٢) اليد السفلي: السائلة . وقيل: المانعة . (انظر: النهاية ، مادة : يد) .

٥[١٧٤٦٢] [التحفة: د ١٢٣٥٦، خ س ١٢٣٦٦، س ١٤١٤٤، خ س ١٣٣٤٠، س ١٢٣٢٧، خ ١٣١٨٧، س ١٤١٨] [الإتحاف: حم ١٩٩٠٥] [شيبة: ١٠٧٩٦].

٥ [٦٧٤٦٤] [الإتحاف: كم حم ١٣٨٤٣].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «الحطية»، والتصويب من «مسند عبد بن حميد» (٤٨٥) عن المصنف، به، وهو عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٦٦/١٧)، و«الأوسط» (٢٩٩٢) من طريق المصنف، به. وهي لغة أهل اليمن في (أعطى)، كما في «النهاية» لابن الأثير (نطا).

<sup>0[</sup>۱۷٤٦٥] [التحفة: خ م ت س ۳٤٣١، خ ٣٤٣٣، خ م د ت س ٤١٥٢، م س ٣٤٣٥، خ م ت س ٣٤٢٦][شيبة: ١٠٧٩١، ١٠٧٩١].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٨٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «إني» ، والتصويب من المصدر السابق .

حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ () ، فَمَنْ أَحَذَهُ بِسَحَاوَةِ نَفْسِ (٢) وَحُسْنِ أَكْلَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ فِيهِ ، وَمَنْ أَحَذَهُ بِاسْتِشْرَافِ نَفْسٍ ، وَسُوءِ أَكْلَةٍ ، لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْبَعْ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى » ، قَالَ : وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «وَمِنِّي » ، قَالَ : فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ (٣) بَعْدَكَ أَحَدًا ۞ شَيْعًا أَبَدًا ، قَالَ : فَلَمْ يَقْبَلُ دِيوَانًا ، وَلَا عَطَاءً حَتَّى مَاتَ . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِي أُشْهِدُكَ عَلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، أَنِّي أَدْعُوهُ لِحَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَأْبَى ، فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ كَا أَرْزَؤُكَ (٤) وَلَا غَيْرَكَ شَيْتًا .

٥ [١٧٤٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّا : «مَا يَعْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي فُلَانِ كَانَ إِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَىٰ عِبَادِكَ فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ لَمْ يَشْتِمْهُ ».

#### ١٠- وَصِيَّةُ الْفُلَامِ

- [١٧٤٦٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الْغَسَّانِيَّ (٥) أَوْصَىٰ وَهْوَ ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةً، بِيئْرِلَهُ قُوِّمَتْ بِثَلَاثِينَ (٦) أَلْفًا، فَأَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَصِيتَتَهُ.
- [١٧٤٦٨] عِبالزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) الخضرة الحلوة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية، مادة: خضر).

<sup>(</sup>٢) سخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء . (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) **الإرزاء:** يقال: ما رزأته شيئا، أي: ما أخذت منه شيئا، ولا أصبت، وأصله من النقص. (انظر: جامع الأصول) (١٤٨/١٠).

١[٥/٧٢١].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «أزورك» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «الغاني» ، والتصويب من الذي بعده (١٧٤٦٨) ، و«نصب الراية» للزيلعي (٤/٧٤) حيث ساقه بإسناده .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثلاثين»، والتصويب من المصدر السابق.





مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الْغَسَّانِيَّ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُلَامًا مِنْ غَسَّانَ يَمُوثُ ، فَقِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَهُ وَ غَسَّانَ يَمُوثُ ، فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيُوصِ ، فَأَوْصَىٰ بِبِئْرِ جُشَمٍ ، فَبِيعَتْ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، وَهُ وَ فَسَّانَ يَمُوثُ ، فَوَقَدْ قَارَبَ .

- [١٧٤٦٩] عِمالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْصَىٰ غُلَامٌ مِنَّا لَمْ يَحْتَلِمْ لِعَمَّةٍ لَـهُ بِالسَّامِ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفًا ، فَرَفَعَ (١) أَبُو إِسْحَاقَ (٢) ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ .
- •[١٧٤٧٠] عِمِ *الزاق*، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: خَاصَـمْتُ إِلَـى شُـرَيْحٍ فِي صَبِيِّ أَوْصَىٰ لِظِئْرِ لَهُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.
- [۱۷٤۷۱] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى عُلَامٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُّ، حِينَ أَثْغَرَ، لِظِنْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ وَصِيَّتَهُ، وَقَالَ: إِذَا أَصَابَ الصَّغِيرُ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ.
- [١٧٤٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَـنْ أَصَـابَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَجَزْنَاهُ ، وَمَنْ أَخْطَأَ الْحَقَّ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ رَدَدْنَاهُ .
- [١٧٤٧٣] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أُتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةً : أُوصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةً: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَا وَصِيتَهُ.
- •[١٧٤٧٤] عِبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «فوقع»، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٤٠٧)، «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر (٢/ ٢٩١) حيث ساقاه بإسناده.

<sup>(</sup>٢) قوله : «أبو إسحاق» كذا في الأصل ، وليس في المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>۷۷٤۷۰] [شيبة: ۳۱۵۰۲].

<sup>• [</sup>۲۷٤۷۳] [شيبة: ۳۱٤٩٦].





كَانَ يَقُولُ فِي الْغُلَامِ الَّذِي لَـمْ يَبْلُخِ الْحُلَـمَ: لَا (١) أَرَىٰ أَنْ يَبْلُخَ ثُلُثَ مَالِـهِ كُلَّـهُ فِي وَصِيَّتِهِ ، قَالَ: وَيَجُوزُ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ .

- [١٧٤٧٥] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَصِيَّةُ الْغُلَامِ جَائِزَةٌ إِذَا عَقَلَ.
- [١٧٤٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ تَعْلَمُ نَحْوَا إِذَا بَلَغَهُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ جَازَتْ وَصِيتُهُمَا؟ قَالَ مَا أَعْلَمُهُ.
- [١٧٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ﴿، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً جَنْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي غُلَامٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ أَوْصَى، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَة جَازَتْ وَصِيتُهُ ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلُ بِذَلِكَ وَيَقْضِي بِهِ حَتَىٰ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ فَي فَعَلَى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ أَيْضًا فَلَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ ، قَالَ: فَخَشِينَا أَنْ يَرُدَهُ ، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ أَيْضًا فَلَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ بَعْدُ ، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَضَى بِهِ قَبْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ .
- [١٧٤٧٨] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا وَضَعَ الْغُلَامُ
   الْوَصِيَّةَ مَوْضِعَهَا جَازَتْ .
- [١٧٤٧٩] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ الْبَرَاهِيمَ الْغُلَامِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .
- [١٧٤٨٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْأَحْمَقُ كَهَيْئَةٍ ، قَالَ : وَالْمُوسُوسُ (٢) أَنَجُورُ وَصِيتُهُمَا وَإِنْ أَوْصَيَا هُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَىٰ عَقْلِهِمَا؟ قَالَ : مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّةً ، وَقَالَهَا : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألا» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.

۵[٥/ ٦٧ ب].

<sup>• [</sup>۲۷٤۸۰] [شيبة: ۳۱٤۷۷].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الأحمق كهيئة قال: والموسوس» كذا في الأصل، وكأن في السياق خللا، والأثر عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٤٧٧) من طريق ابن جريج، به، ولفظه: «الأحمق والموسوس أتجوز وصيتها إن أصابا الحق، وهما مغلوبان على عقولهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية».





- [١٧٤٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ : لَا تَجُـوزُ وَصِـيَّةُ الْغُـلَام حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ.
- [١٧٤٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ ، وَلَا عَطِيَّةٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا عَتَاقَةٌ ، حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّىٰ تَحِيضَ.
- [١٧٤٨٣] وَزُر الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
- [١٧٤٨٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْغُلَامِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ .

#### ١١- لِمَنِ الْوَصِيَّةُ؟

- [١٧٤٨٥] عِدارزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ أَوْصَىٰ لِقَوْمِ وَسَمَّاهُمْ ، وَتَرَكَ ذَوِي قَرَابَتِهِ مُحْتَاجِينَ ، انْتُزِعَتْ مِنْهُمْ وَرُدَّتْ عَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ فُقَرَاءُ ، فَلِأَهْلِ الْفَقْرِ <sup>(٢)</sup> مَنْ كَانُوا ، وَإِنْ أَوْصَى أَهْلُهَا <sup>(٣)</sup> الَّذِي وَصَّىٰ لَهُمْ بِهَا.
  - [١٧٤٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . . . بِمِثْلِهِ .
- [١٧٤٨٧] عِبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينَ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ أَوْصَىٰ لِقَوْمِ وَسَمَّاهُمْ ، أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّىٰ لَهُ .
  - [١٧٤٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .

<sup>• [</sup>۱۷٤۸۱] [شيبة: ٣١٥٠٦].

<sup>• [</sup>١٧٤٨٤] [شيبة: ٣١٥٠٦].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «قال» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٩/ ٣١٥) حيث أورده بإسناده .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «الفقراء» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) كأنه رسم هكذا في الأصل.



- [١٧٤٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْمَرَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَّرَ اللَّهُ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَّرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ : يَضَعُهَا حَيْثُ أَمَّرَ اللَّهُ أَعْطَيْنَا قَرَابَتَهُ .
- [ ١٧٤٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَنْ أَوْصَى بِثُلْشِهِ ، وَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ ، أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ .
- [١٧٤٩١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ (١) بْنُ مُوسَى عَطَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَهُ ، فَقَالَ : هِيَ وَارِثٌ ، قَالَ عَطَاءٌ : لَا تَكُونُ وَارِثًا ، إنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ لَوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تَلْمَوْ وَارِثًا ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تَلْمَوْ وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَة بِشَيْءٍ حُوصَتُ ، قَالَ : فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَة أَسْهُم فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمَ رَجُلٍ ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَىٰ .
- [١٧٤٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ ، جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَرُدَّ عَلَىٰ قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ .
- [١٧٤٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى .
- [١٧٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَىٰ إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ، قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لَمْ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُنَفَّذُ قَوْلُهُ، قَالَ: وَقَوْلُهُ (٢) الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «سلمان» ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٢/ ٩٢) .

١[٥/٨٢١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقول» ، والتصويب عما سبق . ينظر: (١٦٩٠٣).



### ١٢- الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ (١) ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- [١٧٤٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ .
- [١٧٤٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُونَ : إِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُقْضَىٰ عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ ، فَهُوَ جِائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَىٰ لِلْغُرَمَاءِ .
- [١٧٤٩٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ ، فَقَالَ : إِذَا قُتِلَ الْقَاتِلُ فَلَيْسَتْ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَغُرِّمَ الثَّلُثُونِ . لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْهُ كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ (٢) ، وَغُرِّمَ الثُّلُثُونِ .
- [١٧٤٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً ، وَهُوَ غَائِبٌ ، فَمَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ ، قَبْلَ الَّذِي أَوْصَىٰ لَهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

- [١٧٤٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
- اعبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ،
   فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَضِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَضِلَ لِلَّذِي أَهْدِيَتْ لَهُ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ اللَّذِي أَهْدَاهَا، إِلَّا أَنْ يَضِلَ لِلَّذِي أَهْدِيتْ لَهُ ، قَالَ: فَهِيَ لِوَرَثَةِ اللَّذِي أَهْدَاهَا، إلَّا أَنْ يَضِلَ لِللَّذِي أَهْدِيتُ لَهُ ، قَالَ: فَهِي لِوَرَثَةِ اللَّذِي أَهْدَاهَا ، إلَّا أَنْ يَضِلَ أَنْ يَضِلَ لِللَّذِي أُهْدِيتُ لَهُ ، قَالَ: فَهِي لِوَرَثَةِ اللَّذِي أَهْدَاهَا ، إلَّا أَنْ يَضِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- [١٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَهْدَىٰ لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبِيدَةَ (٣) السَّلْمَانِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَالْهَدِيَّةُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَالْهَدِيَّةُ لَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَقَدْ مَاتَ ، فَالْهَدِيَّةُ لَوْرَثَةِ الْمَيِّتِ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>• [</sup>٥٧٤٩٥] [شيبة: ٣١٣٨٥].

<sup>(</sup>٢) العاقلة: الأقارب من قِبل الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «أبي عبيدة» ، وهو خطأ ، والتصويب من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٦٦/١٩) .

#### المالم الموكنانا





- [ ١٧٥٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ قَالَ : إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ ، فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّذِي قَالَ : إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ ، فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّذِي أَهْدَاهَا .
- [١٧٥٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ ١٤ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَعُلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فَيَعُلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْنًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصِي، قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ قُلْتُ (١) . . . . يَعْلِمُونَهُ ؟ قَالَ: لَا .

### ١٣- وَصِيَّةُ الْحَامِلِ ، وَالرَّجُلُ (٢) يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- •[١٧٥٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُو وَصِيَّةٌ ، قُلْتُ : أَرَأْيٌ ؟ قَالَ : بَلْ سَمِعْنَاهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : هِي وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا .
- [ ١٧٥٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُ وَ وَصِيَّةٌ .
  - [١٧٥٠٦] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
- اعبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّـ هُ كَـانَ يَـرَىٰ
   مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ .

قَالَ التَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَقُولُ: مَا صَنَعَتْ فَهُ وَ جَائِزٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ ، أَوْ يَدْنُو مَخَاضُهَا .

۵[٥/٨٨ ب].

<sup>(</sup>١) مكانه في الأصل كلمة عليها طمس.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه ليستقيم المعنى .

<sup>• [</sup>۲۷۵۰٤] [شيبة: ٣١٦٠٢].





- [١٧٥٠٨] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَامِلِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثَّلُثِ .
- [ ١٧٥ ٩] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنْ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ (١) ، قَالَ : هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ .
- •[١٧٥١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا .
  - [١٧٥١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَقُولُ : جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا .
- [١٧٥١٢] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ .
- [١٧٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ، فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا مَاتَ إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا، لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا لِمَا لَمْ يَقَعْ لَهُمْ وَلَمْ وَلَمْ يَعْدَ مَوْتِهِ فَهُمْ جَائِرٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ يَمْلِكُوهُ إِنَّمَا مَلَكُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَإِذَا أَجَازُوا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ جَائِرٌ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ قَبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.
- [١٧٥١٤] قال جمالزاق: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ؟ فَيَقُولُ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ؟ فَيَقُولُ: إِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ لِفُلَانٍ، أَوْ لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا، وَيَقُولُ: قَالَهُ رَجُلٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَحَدَّدُتُ بِهِ مَعْمَرًا (٢)، قَالَ: جَائِزٌ عَلَىٰ مَا قَالَ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «لهم» ، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٣٨٨) من طريق داود ، به .

<sup>• [</sup>۱۷۵۱۱] [شيبة: ۳۱۳۷۰].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فحدثت به معمرا» وقع في الأصل: «فحدث به معمر» ، ولعل الصواب ما أثبتناه.



# ١٤- الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ، وَوَصِيَّةُ الرَّجُٰلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

٥ [١٧٥١٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَة، فَإِذَا أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَة، فَيَخْتَمُ لَهُ بِسُوءِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَة ، فَيعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ ﴿ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ » ، قَالَ: الشَّرِ سَبْعِينَ سَنَة ، فَيعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ ﴿ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ » ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَلَكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ إلَى ﴿ وَلَهُ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ والنساء: ١٣٠ - ١٤].

- [١٧٥١٦] عبرالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السَّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [الطلاق: ١].
- [١٧٥١٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ مِعْدَ مَاسَمِعَهُ ﴿ [البقرة: ١٨١] ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَىٰ ، لَمْ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٨٢] ، فَرَدَّهُ إِلَى الْحَقِّ .
- [١٧٥١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَوْصَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ .
  - [١٧٥١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ أَوْصَىٰ لِأُمِّ وَلَدِهِ.
- •[١٧٥٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَمَّ وَلَدِهِ شَيْتًا، فَمَاتَ فَهُوَ (١) لَهَا.

٥[١٧٥١٥][التحفة: م ١٤٠٦٦][الإتحاف: حم ١٨٩١٧].

١[٥/٩٢١].

<sup>• [</sup>١٧٥١٦] [التحفة: س ٢٠٨٥] [شيبة: ١٧٥١٨، ١٨٥١].

<sup>• [</sup>۱۷۵۷۹] [شيبة: ٣١٦٢٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وهو ﴾ ، والمثبت أليق بالسياق .

#### المُصِّنَّعَنِّ لِلْمِرَاءِ عَبُدَا لِأَزَاقِ ا





- [١٧٥٢١] وأَخْبَرَني إِيَّايَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- •[١٧٥٢٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضِ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يَنْكِحْنَ، فَإِذَا نَكَحْنَ فَهِيَ رَدُّ عَلَى الْوَرَثَةِ، قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ عَلَىٰ شَرْطِهِ.
  شَرْطِهِ.

# ١٥- الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلِكُ

- [١٧٥٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَىٰ لِأُمِّهِ ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِ لِأَبِيهِ ، أَوْ لَأُمِّ وَلَدِ لِأَبِيهِ ، أَوْ لَا مُعْلَوكَةٌ لِإبْنِهِ ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ . لِأَمَّ وَلَدِ الْبَنِهِ ، وَالْمِيرَاثُ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ .
- ١٧٥٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ ، أَوْ رُبُعَ مَالِهِ ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ ، وَإِذَا أَوْصَىٰ لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ .
- •[١٧٥٢٥] قال جدارزات: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
- [١٧٥٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ (١٠).
- [۱۷۵۲۷] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَىٰ لَهُ بِشَيْء فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ ، قَالَ : فَلَيْسَ لِلَّا بِشَيْء فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّة ، قَالَ : فَلَيْسَ لِلَّا بِلَّذِي (٢٠) أُوصِيَّ لَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ ، إِلَّا الْوَصِيَّة شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ .

## ٦٦- الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ ، وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

• [١٧٥٢٨] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْدِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَىٰ لَهُ .

<sup>• [</sup>۲۲۵۷۱] [شيبة: ۱۷۵۲۷].

<sup>(</sup>١) الموالي: جمع مولى ، وهو هنا : السيد . (انظر : النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، والمثبت أليق بالسياق.





- [١٧٥٢٩] عبد الرزاق، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ، وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ، قَالَ: ثُلْثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ، فَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ بَنِي (١) فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ.
- [١٧٥٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ ﴿ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ ، وَكَانَ (٢) بَعْضُهُمْ يَقُولُ : لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَإِنَّمَا أُخِلَ عَنْ فَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ [النساء: ١١] .
- [١٧٥٣١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ السَّعْبِيُّ: هُـوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَرْمَلُ.
- [١٧٥٣٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقَالَ : هُوَ لِفُ لَانٍ وَلِفُ لَانٍ وَلِفُ لَانٍ ، وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ (٢) ، فَهُو لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَلِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُ لَانٍ وَلِهَ ذَا الْحَدَثِ فَهُ وَلِلرَّجُلِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَلِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُو لِفُ لَانٍ وَلِهَ ذَا الْحَدَثِ فَهُ وَلِلرَّجُلِ كُلُهُ ، وَلَيْسَ لِلْمُحَدَثِ شَيْءٌ ، وَإِذَا أَوْصَى بِعَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ اللهُ الشَّرَاهُ ، فَلَيْسَ لَهُ . بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ .
- [١٧٥٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لِبَنِي فُلَانٍ ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنِي فُلَانٍ ، فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ .
- [١٧٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : عَبْدِي لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ ، مِنَّا مَنْ يَقُولُ : ثُلُثُ وَثُلُثَانِ (٤) ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَالْعَامَّةُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وهي زيادة يقتضيها السياق .

۵[٥/٦٩ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وقال» ، والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وثلثين» ، والتصويب مما سبق (١٧٤٤٩).





- [١٧٥٣٥] عبد الرزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي، فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْء، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ، لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْنًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ الْمُوصِي، فَلَدْ مَضَى الرَّدُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ (١) الْمُوصِي، فَقَلْ مَضَى الرَّدُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَىٰ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ (١) الْمُوصِي، فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَىٰ لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدِّ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ.
- •[١٧٥٣٦] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ رَجُلٌ بِأَخِ لَـهُ ، أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَىٰ لَـهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ ، فَقَالَ : لَا أَقْبَلُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ ، لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَىٰ لَـهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ ، وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ (٢) .

# ١٧- الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- [١٧٥٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَهُـوَ
   مَرِيضٌ ، قَالَ : هُوَ فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .
- [١٧٥٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ (٣) : كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ ،
   فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ ، أَوِ اشْتَرَىٰ ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ ، فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ .
- [١٧٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَم، وَثَمَنُهُ خَمْسُمِا تَةِ دِرْهَم، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْء، أَوْ قَالَ: بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَم وَثَمَنُهَا أَلْفٌ، فَلَمْ يُوصِ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَم، فَلَيْسَ بِشَيْء، لَمْ يُوصِ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَم، فَلَيْسَ بِشَيْء، فَهُو جَائِزٌ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّة الْمِائَة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موته» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «إذا قال» ، وكأنه انتقال بصر إلى الأثر الذي يليه .

#### كالجالجونيايا





- [١٧٥٤٠] أخبرا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلُ مِنْ هَمْدَانَ عَلَىٰ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي (١) قَالَ : جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلُ مِنْ هَمْدَانَ عَلَىٰ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي أَنْ وَلَا تَسْتَقْرِضْ (٢) مِنْ أَوْصَىٰ إِلَيَّ تَرِكَةً لَهُ ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ ﴿ ، أَفَأَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَسْتَقْرِضْ (٢) مِنْ مَالِهِ شَيْنًا .
- [١٧٥٤١] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَيَسْتَوْدِعُهُ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً .
- [١٧٥٤٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ ﴾ [١٧٥٤٢] مبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، قَالَ : لَا يُقْرِضُ مِنْهُ .
  - [١٧٥٤٣] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [١٧٥٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا، حَجُّ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
- [١٧٥٤٥] عبرالزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، حَجِّ، أَوْ ظِهَارٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ شِبْهُ هَذَا، قَالَ: هُوَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: هُوَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَمِنَ الثُّلُثِ.
- [١٧٥٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُـوَفِي الثُّلُثِ ، وَقَالَهُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «عمر»، والتصويب من «التفسير» للمصنف (١/ ٤٣٦)، ومن طريقه الطبراني في «الكبر» (٩/ ٣٤٧)، به.

<sup>۩[</sup>٥/ ١٧٠].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «يسفر» ، والتصويب من المصدرين السابقين.





# ١٨- الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ (١) وَوَصِيَّةُ الرَّجُٰلِ ثُمَّ يُقْتَلُ وَالرَّجُٰلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- [١٧٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصَىٰ إِلَيْهِ مُتَّهَمًا ، فَيُحَوِّلُهَا السُّلْطَانُ ، قَالَ : وَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُوصِى الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَة .
- [١٧٥٤٨] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ، وَلَا الْمُبَرْسَمِ، وَلَا الْمُوسُوسِ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقُهُ، إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ.
- [١٧٥٤٩] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، ثُمَّ يُقْتَلُ خَطَأً، قَالَ: يَعْقِلُ الَّذِي أَوْصَىٰ لَهُ ثُلُثَ الدِّيةِ أَيْضًا.
- [ ١٧٥٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مُسَافِرًا ، فَأَوْصَىٰ لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ وَثُلْثَ الدِّيَةِ .
- [١٧٥٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ يُوصِي لِرَجُلٍ بِعَبْدِ وَلَهُ رَقِيقٌ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُعْطَىٰ أَحَسَّهُمْ ، يَقُولُ : شَرَّهُمْ .

#### ١٩- فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ (٢)

٥[١٧٥٥٢] عبد الزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) المعتوه: المجنون المصاب بعقله. (انظر: النهاية، مادة: عته).

<sup>(</sup>٢) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية ، مادة : نحل).

٥ [١٧٥٥٢] [التحفة: خ م ت س ق ١١٦٦٧، د س ١١٦٤٠، خ م د س ق ١١٦٢٥، س ١١٦٣٩، س ١١٦٦٥، س ١١٦٥٥]، وسيأتي: (١٨٨٥٤، س ٢٠٢٠)، وسيأتي: (١٧٥٣، ١٧٥٥٤).



النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، إِلَى النَّبِيِّ يَكُ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلٍ نَحَلَنِيهِ (١) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « فَارْجِعْهَا » . « فَارْجِعْهَا » .

- ه [١٧٥٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ (٢) بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ إِلَى النَّبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، غَنِ النَّعْمَانِ ، فَقَالَ : ذَهَبَ بِي بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَجِئْتُكَ لِأُشْهِدَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «فَلَا» .
- ه [١٧٥٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: ذَهَبَ أَبِي بَشِيرٌ إِلَّنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَحَلْتُ؟ فَلَامًا ، فَجِئْتُكَ لِأَشْهِدَكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعِيدٌ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لَا (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعِيدٌ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لَا (٣) ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعِيدٌ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لَا (٣) ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لَا (٣) ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيدٍ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لا أَنْ إِنْ يَعْمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهٍ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: لا أَنْ إِنْ يَعْمَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ » قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ٥[٥٥٥٥] عِدِالرَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «عليه» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٦٨/٤) عن المصنف ، بـ ه . وكـذا هـ و في «المنتقى» لابن الجارود (٩٩١) ، «المستخرج» لأبي عوانة (٥٦٦٨) كلاهما من طريق المصنف ، بـ ه .

٥ [١٧٥٥٣] [التحفة: م دس ١١٦٣٥، دس ١١٦٤٠، س ١٨٨٥٤، خ م ت س ق ١١٦١٧، خ م دس ق ١٧٥٥٣]. ١١٦٢٥، س ٢٠٢٠، س ١١٦٣٩]، وتقدم: (١٧٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن النعمان» ليس في الأصل ، واستدركناه من الذي يليه (١٧٥٥٤). وينظر: «البخاري» (٢٦٠٣) ، «مسلم» (٢٦٠٣) من طريق ابن شهاب ، به .

۵[۵/۷۰].

٥[١٧٥٤] [التحفة: س ١١٦٣٩ ، س ١٨٨٥٤ ، م د س ١١٦٣٥ ، د س ١١٦٤٠ ، خ م د س ق ١١٦٢٠ ، خ م ت س ق ١١٦٦٧ ، س ٢٠٢٠] [شيبة: ٣٧٢١٨، ٣١٦٣٧] ، وتقدم : (١٧٥٥٣ ، ١٧٥٥٣) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : لا» تصحف في الأصل «قليلا» ، والتصويب من «الترمذي» (١٤١٨) من طريق سفيان ، به .

<sup>0[</sup>۱۷۵۵۵][التحفة: س ۱۸۸۵۶، د س ۱۱٦٤٠، س ۲۰۲۰، خ م د س ق ۱۱٦۲۵، س ۱۱٦٣٩، خ م ت س ق ۱۱٦۱۷، م د س ۱۱٦٣٥].





الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، قَالَتْ أُمُّهُ: يَا بَشِيرُ ، انْحَلِ النُّعْمَانَ ، وَزَعَمُوا أَنَّ أُمَّ النُّعْمَانِ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى نَحَلَهُ ، فَقَالَتْ : أَشْهِدْ عَلَيْهِ النَّبِيّ وَيُلِيْهُ ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْهُ فَذَكَرَ لَهُ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلَيْهِ : «أَنحَلْتَ بَنِيكَ فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَسَوِّ بَيْنَهُمْ».

- ٥[١٧٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ، بِابْنِهِ النُّعْمَانِ ، إِلَى النَّبِيِّ عَيِّكُ لِيُشْهِدَهُ عَلَىٰ نُحْلِ نَحَلَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ : «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟» فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»، وَأَبَىٰ أَنْ
- ٥[١٧٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ و الله عَمَّ بِبَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَبِي النُّعْمَانِ ، وَمَعَهُ ابْنُهُ النُّعْمَانُ ، فَقَالَ : اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ : «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَنَحَلْتَهُمْ مَا نَحَلْتَهُ؟» قَالَ : لا ، قَالَ : «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى الْحَقِّ ، لَا أَشْهَدُ بِهَ ذَا» ، قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ (١) مِنْ أُبِيكَ؟ قَالَ: لَا.
- ٥ [١٧٥٨] عبد الزراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَحَقُّ تَسْوِيةُ النَّحْل بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَسَوَّيْتَ بَيْنَ وَلَدِك؟ اللَّهُ : فِي النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؟ قَالَ (٢) : وَفِي غَيْرِهِ .
- [٥٩٥٩] عِبدالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَمَا مَاتَ ، فَلَقِي عُمَرُ أَبَا بَكْرِ ، فَقَالَ : مَا نِمْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسمعه» ، والصواب ما أثبتناه ، والقائل ابن جريج.

٥ [٨٥٥٧] [شيبة: ٣١٦٣٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «قلت» ، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣١٦٣٥) من طريق ابن جريج ،





اللَّيْلَةَ مِنْ أَجْلِ ابْنِ سَعْدِ هَذَا الْمَوْلُودِ، وَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ شَيْءٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، نُكَلِّمُهُ (١) فِي مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ ، أَوْ كَمَا قَالَ: مِنْ أَجْلِهِ ، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، نُكَلِّمُهُ (١) فِي مَا نَعْدُ فَلَا أَرُدُهُ أَبَدًا ، وَلَكِنْ أَشْهِدُكُمَا أَنْ نَصِيبى لَهُ .

- •[١٧٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ تُوفِّي، وَامْرَأَتُهُ حُبْلَىٰ لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ، قُلْتُ: أَعَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ قَسَمَ؟ قَالَ: لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ
- [١٧٥٦١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَمْرُو بْنُ دِينَارِ (٢)، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرَ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ.
- ه [١٧٥٦٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ دَعَاهُ (٣) رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ ابْنُ لَهُ ، فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ ، وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَتُهُ ابْنَةٌ لَهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «لَوْ عَدَلْتَ كَانَ حَيْرًا لَكَ ، قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَاثِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ» .
- [١٧٥٦٣] أخبع عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : وَارِثٌ (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فكلمه» ، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٤٧) من طريق المصنف ، به .

١[٥/١٧١].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «ذكوان» ، والتصويب من الطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٤٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دعا» بدون هاء الضمير، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ونقله ابن حزم في «المحلى» (١٤٣/٩) بدون هذه اللفظة.





يَنْحَلُ بَنِيهِ (١) ، أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ أَبِ أَوْ زَوْجَةٍ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ﷺ مَعَ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَمْ يُذْكَرْ إِلَّا الْوَلَدُ ، لَـمْ أَسْـمَعْ عَـنِ النَّبِـيِّ ذَلِكَ .

- [١٧٥٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفْضُلْ أَحَدًا عَلَىٰ أَحَدِ بِشَعْرَةِ ، وَكَانَ يَقُولُ : النَّحْلُ بَاطِلٌ ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَقُولُ : اعْدِلْ بَيْنَهُمْ ، قُلْتُ : هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَقُولُ : اعْدِلْ بَيْنَهُمْ ، قُلْتُ : هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : لِلَّذِي (٢) نُحِلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا ، قَدِ انْقَطَعَ النَّحْلُ ، وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ .
- •[١٧٥٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعِ قَالَ : سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَفَضًلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ؟ قَالَ : لَا ، وَأَبَىٰ عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا ، وَقَالَ : سَوً بَيْنَهُمْ .
- [١٧٥٦٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ .
- [١٧٥٦٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ كَرِهَ أَنْ يُفَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَرَحَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ .

#### ٢٠– بَابُ النُّحْل

• [١٧٥٦٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَفَاةُ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّةُ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيَّ غِنَىٰ مِنْكِ ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيً خَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَفَاةُ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّةُ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيَّ غِنَىٰ مِنْكِ ، وَلاَ أَعَزَّ عَلَيً فَقْرًا مِنْكِ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ أَرْضِي الَّتِي بِالْغَابَةِ ، وَإِنَّكِ لَوْكُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخْتَاكِ ، لَوْكُنْتِ حُزْتِيهِ كَانَ لَكِ ، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلِي فَإِنَّمَا هُوَ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَتَاكِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بينهم» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وفي المصدر السابق: «ولده» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٤٣) حيث ساقه بإسناده .



قَالَتْ عَائِشَةُ: هَلْ هِيَ إِلَّا أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذُو (١١) بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ، قَدْ أُلْقِيَ فِي نَفْسِي (٢٠) أَنَّهَا جَارِيَةٌ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهَا.

- [١٧٥٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ، قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْ لَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي بَكْرٍ أَخْبَرُهُ أَكُونَ آثَرْتُكِ (٣) عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنِّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِّيهِ عَلَى وَلَدِي، وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حُزْتِيهِ فُرُدِيهِ عَلَى وَلَدِي، وَلِي بَعِدَادِهَا لَرَدَدْتُهَا.
- [ ١٧٥٧ ] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الإبْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي ، وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الإبْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي ، وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي ، وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ الْأَبُ قَالَ الْأَبُ قَالَ الْأَبُ قَالَ الْأَبُ عَلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَبِيهِ .
- [١٧٥٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِي ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَتَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وذوا» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٢/ ٤٨٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>Y) تصحف في الأصل: «نفسه» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أكون آثرتك» تصحف في الأصل: «ثرتك» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٢٤) ، «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٢٢) ، «كنز العمال» (١٢/ ٤٨٧) معزوا عندهم إلى المصنف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقالت عائشة» تصحف في الأصل: «فقال عروة» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «ساه» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>۷۷۵۷۰] [شيبة: ۲۰٤۹۵].

<sup>(</sup>٦) قوله: «قد كنت نحلت ابني إلى» تصحف في الأصل: «ما نحلت كنت إلى»، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٢٢)، والزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ١٢٢) معزوا فيها إلى المصنف.

١٠ [٥/ ٧١ ب].

<sup>(</sup>٧) تصحف في الأصل: «جازه النبي ﷺ، والتصويب من المصدرين السابقين.





- •[۱۷۵۷۲] عبد الرزاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ؟ قَالَ : هُـوَ أَحْلَمَ ، قِيلَ : فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : هُـوَ أَحَـقُ مَـنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ .
- [١٧٥٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيها؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا، قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحُلًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا، فَقَالَ: أَيْ (١) هَنْتَاهُ، إِنَّكِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنِّي أُحِبُ أَنْ تَرُدِّي إِلَيَّ مَا نَحَلْتُكِ، فَالَتْ: نَعَمْ.
- [١٧٥٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ، فَرَّ بُنَ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ ، فَلَمْ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ ، فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ (٢) ، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَرَ (٣) أَخَذَهُ مِنْ نُحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ ، فَلَمْ يَفِهَا (٤) بِهِ ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ .
- [١٧٥٧٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا عُزِلَ، وَأُفْرِدَ، وَأُعْلِمَ.
- [١٧٥٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ أَنْحَلَ ابْنَهُ ثُلُثَ أَرْضِهِ، أَوْ رُبُعَهَا، وَلَمْ يُقَاسِمْهُ إِلَّا بِالْفَرْقِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ.
- [١٧٥٧٧] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا ، وَيَقُولُ: الْفَرْقُ حِيَازَةٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إنى» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «باطل» ، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ١٢٢) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) قوله : «وزعم أن عمر» تصحف في الأصل : «وزعموا أن» ، والتصويب من «نصب الراية» ، «كنز العمال» (١٦/ ٢٥١) معزوا فيهما للمصنف .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «يبنها» ، والتصويب من «كنز العمال».





- [١٧٥٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ فِي رَجُلٍ نَحَلَ ابْنَا لَـهُ سَـهْمَا مَعْرُوفَا كَانَ لَهُ فِي أَرْضٍ ، وَلَمْ يَكُنْ قَاسَمَ أَصْحَابَهُ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، إِذَا كَانَ يَحُوزُ مَعَ شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْسِمْ .
- [١٧٥٧٩] مِرالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّىٰ يُقَسَّمَ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَحَبُ إِلَيٍّ، وَقَالَ: مَا يُرِيدُونَ إِلَّا أَنْ يُغْنُوا الْقَسَّامَ.
- [١٧٥٨٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَانَ لَا يَرَىٰ حَوْزَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ شَيْئًا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُجِيزُهُ.

\* \* \*





# ٢٥- ڪِتَالِبُ الْوَاهِبِ

#### ١- بَابُ الْهِبَاتِ

- [١٧٥٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهِيَ رَدُّ عَلَىٰ صَاحِبِهَا، أَوْ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَمَنْ أَعْطَىٰ فِي حَقِّ، أَوْ قُرَابَةٍ، أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ.
  - [١٧٥٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ه [١٧٥٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَهَبَ رَجُلُ النَّبِيَ عَيَا النَّبِي عَلَى النَّبِي عَيَا النَّبِي اللَّهِ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُل
- ه [١٧٥٨٤] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَـةَ ، عَـنِ ابْـنِ عَجْـلَانَ ، عَـنْ سَـعِيدِ ، عَـنْ <sup>(١)</sup> أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ : أَوْ دَوْسِيِّ .
- [١٧٥٨٥] عبد الرزاق ٥، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ أَعْطَىٰ فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَجَزْنَاهُ (٢) عَطِيَّتَهُ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ (٣) تُردُّ لِيَهِ هِبَتُهُ ، أَوْ يُغَابُ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «بن»، وصوبناه استظهارا.

<sup>• [</sup>٥٨٥٧] [شيبة: ٢٢١٢٧]. ث[٥/٢٧١].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «أجزنا» . وينظر: «المحلى» (٩/ ١٢٩ - ١٣٠) لابن حزم ، من طرق عن ابن سيرين ، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «المستعدب» ، وأثبتناه من «المحلى» (٩/ ١٢٩ – ١٣٠) لابن حزم ، من طرق عن ابن سيرين ، به .

#### المُصِّنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَنْدَالْ وَافِي





- [١٧٥٨٦] عبالزاق، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْخُطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيُّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا ، الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبُهُ مِنْ هِبَتِهِ ، وَمَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبُهُ مِنْ هِبَتِهِ ، فَهُوَ أَحَقُ بِهَا .
- [۱۷۰۸۷] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِـذِي رَحِمٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُثَابَ .
- [۱۷۰۸۸] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْسَنِ الْسَنِ الْسَنِ عَبْدِ الرَّاق، عَنِ الْسَنِ الْسَنِ الْسَنِ الْسَنِ الْسَنِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [١٧٥٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَعْطَى شَيْنًا وَلَمْ يَسْأَلْ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْ هِبَتِهِ، وَإِنْ سُئِلَ فَأَعْطَى فَهْوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، حَتَّى يُثَابَ مِنْ هَبَتِهِ ، حَتَّى يُثَابَ
- •[١٧٥٩٠] وقال: عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ يَقْبِضُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَـمْ يُثَبُ عَلَيْهَا ، أَوْ تُسْتَهْلَكْ ، أَوْ يَمُوتَ (١) أَحَدُهُمَا .
- [١٧٥٩١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّىٰ تُقْبَضَ ، وَالطَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ .

<sup>• [</sup>١٧٥٨٦] [شيبة: ٢٢١٢١]، وتقدم: (١٣٤٤٦).

<sup>• [</sup>۸۸۰۷۸][شيبة: ۲۲۱۲٤].

<sup>• [</sup>١٧٥٩٠] [شيبة: ٢٢١٢١، ٢٢٢٣٧]. (١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

## ڪِتَالِ ُالْوَاهِ لِ





- [١٧٥٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ شَرِيكَا لِإبْنِهِ فِي مَالٍ ، فَيَقُولُ أَبُوهُ : لَكَ مِائَةُ دِينَارِ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ الْمَالِ وَيَعْزِلَهُ .
- [١٧٥٩٣] عِبدَ الرَّالَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ : إِذَا سَمَّىٰ فَجَعَلَ لَـهُ مِائَةَ دِينَارِ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ سَمَّىٰ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا (١) لَمْ يَجُزْ حَتَّىٰ يُقَسِّمَهُ .
- [١٧٥٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهَا كَمَا قُبضَتْ مِنْهُ.
- [١٧٥٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْوَاهِبُ مَا وَهَبَ لِـذِي رَحِمٍ لَا يُرِيدُ ثَوَابًا فَلَا ثَوَابَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ مِنْ هِبَةٍ (٢) يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُ بِمَا وَهَبَ حَتَّىٰ لَا يُرِيدُ الْمَثُوبَةَ أَحَقُ بِمَا وَهَبَ حَتَّىٰ يُوابُ ، قُلْتُ : كَذَلِكَ تَقُولُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٥٩٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَهْلِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ، مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَهِ ، أَيُمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَىٰ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ ، فَسَمِعَ وَأَطَاعَ ، فَهِي الْيَمْوَ هُوبِ لَهُ ، فَهِي لِلْوَاهِبِ إِذَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَىٰ أَجَلٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهِي لِلْوَاهِبِ إِذَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا ( ) ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ، فَهِي لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، هَكَذَا فِي الشَّرْطُ ، قَضَى لِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «أربعا» ، وصوبناه من «أخبار القضاة» (٣/ ٨٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أيضا» ، والتصويب من «المحلى» (٩/ ١٣٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أيضا»، والتصويب من المصدر السابق.





• [١٧٥٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : وَنَقُولُ : ذُو الرَّحِمِ ذُو الرَّحِمِ ، قَالَ : وَنَقُولُ لَ كَوْنُ النَّوَابُ مَا أَعْطَنْتَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ . لَا يَكُونُ الثَّوَابُ مَا أَعْطَنْتَنِي ، وَإِنْ أَعْطَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ .

## ٢- بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ٥ [١٧٥٩٨] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- ٥ [ ٩٩ ٩٥ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْعَاشِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ » .
- ٥ [ ١٧٦٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعَائِدُ فِي هِبَيْهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .
  - ٥ [ ١٧٦٠ ] قال مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكُلُّهُ مِثْلَهُ .
    - قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ .
  - [١٧٦٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : كَيْفَ يَعُودُ (١) الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ؟
- ٥ [١٧٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا عُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ حِينَ يَعُودُ فِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا عُلَامٌ الْغِلْمَانَ، يَقُولُونَ: الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ حِينَ يَعُودُ فِي وَيَهِ بَعُدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَيْئِهِ، وَلَا أَشْعُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا، حَتَّىٰ أَخْبَرْتُ بِهِ بَعْدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْنَهُ ﴾.

٥ [١٧٥٩٨] [التحفة: دت س ق ٥٧٤٣ ، ق ٥٧٣٦ ، خ م دس ق ٢٦٦٥ ، س ٥٥٥٥ ، خ م س ٥٧١٧ ، س ٥٧٥٥ ] [التحفف: طح حم ٥٧٢٨] [شيبة: ٥٥٥٥ ، س ٢٢١٣١ ، ٢٢١٣٢ ] [شيبة:

٥[٩٩٥٩٩][شيبة: ٢٢١٣٢]، وتقدم: (٨٥٥٨).

<sup>(</sup>١) قوله : «كيف يعود» غير واضح في الأصل ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

٥ [١٧٦٠٣] [التحفة: س ٥٧٥٥] [شيبة: ٢٢١٣٦]، وتقدم: (١٧٦٠٣).



- ٥ [١٧٦٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ : «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدِ شَيْعًا ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْهُ إِلَّا الْوَالِدُ (١)» .
- ٥ [١٧٦٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا : «الْعَائِدُ فِي هِ
- [١٧٦٠٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَقُولُ لِعَطَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : رَجُلٌ وَهَبَ مَهْرًا ، فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ فَوسَى ، يَقُولُ لِعَطَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ : رَجُلٌ وَهَبَ مَهْرًا ، فَنَمَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ الْوَاهِبُ قَالَ : أَرَىٰ أَنْ يُقَوَّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ وَهَبَهُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ ، قَالَ : أَرَىٰ أَنْ يُعَوِّمُ وَهَبَهُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : فَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ ، قِفِ الْوَاهِبَ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ ، قِفِ الْوَاهِبَ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنَّمَا يَعُودُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَشِرَارُ الرِّجَالِ ، قِفِ الْوَاهِبَ عَلَانِيَةً (٢) ، فَإِنْ عَادَ فِيهِ فَأَقِمْهُ قِيمَةَ يَوْمَ وَهَبَهُ ، أَوْ شَرْوَى (٣) الْمُهْرِيَوْمَ وَهَبَهُ ، فَلْيَذُفَعُهُ إِلَى الْوَاهِبِ .
- [١٧٦٠٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَـرَبْنَ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ هِبَةً لِرَجُلٍ، فَاسْتَوْجَعَهَا صَاحِبُهَا، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً كَمَـا وَهَبَهَا عَلَانِيَةً.
- [١٧٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَـرُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَـرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا

٥[ ١٧٦٠٤] [التحفة: س ٥٥٥٥] [شيبة: ٢٢١٣٤]، وتقدم: (١٧٦٠٣).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الولد» ، والمثبت من «كنز العمال» (٢٦١٧٩) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «على نية» ، والمثبت استظهرناه من «المدونة» (٤١٦/٤) من وجه آخر عن عمر ، وفيه: «علانية غير سر» ، وسيأتي برقم: (١٧٦٠٨) .

<sup>(</sup>٣) غير واضح بالأصل ، واستظهرناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۸۰۲۷۱] [شیبة: ۲۲۱۲۳، ۲۷۵۲۹، ۲۷۳۲]. ۱۵ [۱۰/۳۷].





نَمَتْ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً (١) عِنْدَ السُّلْطَانِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، يَقُولُ : يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي .

•[١٧٦٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ نَاقَةً، فَرَجَعَ فَرَجَعَ فَرَجَعَ الْمُنِهِ فَاقَةً، فَرَجَعَ فَرَجَعَ الْمُنْهِ بِعَيْنِهَا، وَجَعَلَ نَمَاءَهَا لِابْنِهِ.

## ٣- بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- [١٧٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِرِيِّ، أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَقَدْ هَلَكَتْ ، فَكَتَبَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَةً (٢) هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا .
- [١٧٦١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدِ اسْتُهْلِكَتْ فَلَهُ قِيمَةُ هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا.
- [١٧٦١٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا فِي الْهِبَةِ : إِذَا اسْتُهْلِكَتْ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا .
- [١٧٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: تَفْسِيرُ اسْتِهْ لَآكِ الْهِبَةِ أَنْ يَبِيعَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يَهَبَهَا، أَوْ يُعَبَهُا اللهُ عَيْرِو، فَهَذَا اسْتِهْ لَآكُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ لِيَّا إِنَّهُ مِنْ يَحُولُ اللهُ عَيْرِو، فَهَذَا اسْتِهْ لَآكُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يُشَارُ لِيَّهُ مَ إِلَيْهِ، يَقُولُ: إِذَا تَعْيَرَتُ أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا، مِنْ نَحْوِ أَرْضٍ وُهِبَتْ لَهُ فَزَرَعَ فِيهَا وَرَعًا، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، فَزَرَعَ فِيهَا زَرْعًا، أَوْ تَوْبًا صَبَعَهُ، أَوْ دَارًا بَنَاهَا، أَوْ جَارِيَةً وَلَدَتْ، أَوْ بَهِيمَةً وَلَدَتْ، فَرَحَعَ فِيهَا وَاهِبُهَا إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَا يَرْجِعُ فِي أَوْلَادِهَا، لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا وَهَبَ . وَلِلْدُوا عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا فِيمَا وَهَبَ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «على نية» ، والمثبت من «المدونة» (٤/ ٢١٦) من طريق عبد الرحمن ، وفيه: «علانية غير سر» ، سبق برقم: (١٧٦٠٦) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «قيمته» ، واستظهرناه مما ورد في الباب السابق عن عمر . . . نحوه (١٧٦٠٦) .

<sup>• [</sup>۲۲۲۷۲] [شبية: ۲۲۷۳۲].





- [١٧٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: إِذَا وَهَبَ رَجُلُ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ إِنَّ الْوَاهِبَ قَالَ لِللَّذِي وَهَبَ لَهُ: أَقْرِضْنِيهَا، فَأَقْرَضَهَا لَهُ، فَقَدْ صَارَتْ دَيْنَا لِلْمَوْهُ وبِ (١) لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ، فَهِي بِمَنْزِلَةِ الإِسْتِهْ لَاكِ، لَا رُجُوعَ فِيهَا.
- [١٧٦١٥] عبد الزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَا يَرْجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ إِذَا كَانَ الْمَوْهُ وبُ لَهُ خَائِبًا .

#### ٤- بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- [١٧٦١٦] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَتَعُودُ الْمَرْأَةُ فِي إِعْطَائِهَا زَوْجَهَا، مَهْرَهَا أَوْ غَيْرَهُ؟ قَالَ: لَا.
- [١٧٦١٧] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا وَهَبَتْ لَهُ، أَوْ وَهَبَ لَهَا، فَهُوَ جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ، يَعْنِي: الزَّوْجَيْنِ يُعْطِي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
- [١٧٦١٨] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ (٢) عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
- [١٧٦١٩] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ (٢) لِزَوْجِهَا هِبَةً ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا ، يَقُولُ : بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْ فَكَانَ شُرَيْحٌ إِذَا جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ (٢) لِزَوْجِهَا هِبَةً ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا ، يَقُولُ : بَيِّنَتُكَ أَنَّمَا وَهَبَتْ وُ وَهَبَتْ وُ وَهَبَتْ أَنَّ لَكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهَا ، مِنْ غَيْرِ كُرُهِ وَلَا هَوَانٍ ، وَإِلَّا (٥) فَيَمِينُهَا بِاللَّهِ مَا وَهَبَتْ وُ لَكَ بِطِيبِ نَفْسِهَا ١٠ ، إِلَّا بَعْدَ كُرُهِ لَهَا وَهَوَانٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «للواهب» ، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عمر بن» ليس في الأصل، واستدركناه من «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٣٥٧) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «وهب» ، والتصويب من «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٨٣) من طريق آخر عن أبوب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وهبته» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «ولا» ، والتصويب من المصدر السابق.

١ [٥/ ٧٣ ب].

## المُصِنَّفُ لِلْإِمَامُ عَبُدَا لَأَنَّا فِيَ





- [١٧٦٢٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي الْمَرْأَقَةُ، قَالَ: أُقِيلُهُا، وَلَا أُقِيلُهُ.
- [١٧٦٢١] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ إِلَّا يُقِيلُونَ الزَّهْ جَ فِيمَا وَهَبَ لِإِمْرَأَتِهِ .
- [۱۷٦٢٢] أخبر اعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُلِي الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُلِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا فِي صَدَقَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ نَفْسُهَا لَمْ تَجِئْ تَطْلُبُهُ فَلَمْ يُجِزْهُ .
- [١٧٦٢٣] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا، فَادَّعَىٰ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْبَيِّنَةِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْوَرِقَ (٢)؟ قَالُوا: لَا: فَلَمْ يُجِزْهُ.
- [١٧٦٢٤] عِدالرَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَشَاءَتْ أَنْ تَرْجِعَ رَجَعَتْ.
- [١٧٦٢٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ شَرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِيمَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا مَا كَانَا حَيَّيْنِ ، فَإِذَا مَاتَا فَلَا رَجْعَةً لَهُمَا .
- [١٧٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ (٣٠) : الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وهب» ، والتصويب من «المحلي» (٩/ ١٣٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) الورق: الفضة. (انظر: الصحاح، مادة: ورق).

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ۲۱۱۲۲].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل كلمة غير واضحة .





- [١٧٦٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ [النساء: ٤]، قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ .
  - [١٧٦٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [١٧٦٢٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبُومَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ تَرْجِعُ ، قَالَ : تُسْتَحْلَفُ مَا وَهَبَتْ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهَا مَالُهَا ، قَالَ : فَأَمَّا الْمَرْأَةُ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْتًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا اخْتَلَفَ فِيهِ .

## ٥- بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- •[١٧٦٣٠] أضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ (١) الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ حِيَازَةٌ ، إِذَا وَهَبَتْ لَهُ ، أَوْ وَهَبَ لَهَا .
- [١٧٦٣١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَـيْسَ بَيْنَهُمَا حِيَازَةٌ .
- [١٧٦٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ يَحُزْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مَا وَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
- [١٧٦٣٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الطَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : اجْتَمَعَتُ أَنَا ، وَحَمَّادٌ وَابْنُ شُبْرُمَةَ عِنْدَ ابْنِ نَوْفٍ أَمِيرِ الْكُوفَةِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا شَيْتًا ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ : فَقُلْتُ أَنَا ، وَحَمَّادٌ : قَبْضُهَا إِعْلَامُهُ ، هِيَ فِي عِيَالِهِ ، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَتَّىٰ تَقْبِضَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَحَبُ إِلَيَّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «من» ، والمثبت هو الصواب استظهارا.





# ٢٠- كِتَالِبُ الصِّلْكِ قَتِ

# ١- بَابُ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟

- ٥ [١٧٦٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ (١) عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي صَدَقَتِكَ » .
- ٥ [١٧٦٣٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَيَّا الْأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ : «دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا».
- [١٧٦٣٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيِّ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا ، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا ، يَعْنِي : يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ، قَالَ مَعْمَرُ : يَعْنِي : أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ .
- [١٧٦٣٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

١[٥/٤٧١].

٥[١٧٦٣٤][التحفة: م ٧٩٨٩، م ١٩٥٥، ت س ١٠٥٢٦، ق ١٠٥٤٦، خ م ٨١٥٩، خ م س ق ١٠٣٨٥، خ م س ق ١٠٣٨٥] . خ م د ٨٣٥١، خ س ٦٨٨٢][الإتحاف: طح حم ٩٥٩٢].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «رجلا» ، وكأنه ضرب عليه ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٦٦٠/٢) ، «مسند أحمد» (٢/٢٦٠) من طريق المصنف .

٥[١٧٦٣٥] [التحفة: ت س ١٠٥٢٦ ، خ م د ٨٣٥١ ، م ٧٩٨٩ ، خ م س ق ١٠٣٨ ، م ١٩٥٥ ، خ س ٢٨٨٢ ، ق ١٠٥٤ ، خ م ٨١٥٩] .

<sup>• [</sup>١٧٦٣٦] [شيبة: ٢١٤١١] ، وتقدم: (١٦٧٣٥) وسيأتي: (١٧٦٣٧).

<sup>• [</sup>۱۷۲۳۷] [شيبة: ۲۱٤۱۱]، وتقدم: (۱۷۲۳۵، ۱۳۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي عثمان» اضطرب في كتابته بالأصل.

## المصنف الإمام عبدال أأفا





• [۱۷٦٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَرْجِعُ (١) الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ .

# ٧- بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ تَعُودُ إِلَيْهِ مِيرَاثًا وَشِرَاءً

- •[١٧٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُعْتِقُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ، فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ، فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ، فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ.
- [١٧٦٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَحَـدًا كَانَ يَكْرَهُهُ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ.
- [١٧٦٤١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ (٢) فَهُوَ حَلَالٌ .
- [١٧٦٤٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا رَدَّ (٣) عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ (٤) فَهْ وَ حَلَالٌ .
- [١٧٦٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُلَسَاءِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ خَادِم تَصَدَّقَ بِهَا عَلَىٰ أُمِّهِ ، قَالَ : وَكَانَ قِيلَ لِي : لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدِمَهَا ، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِي لَكَ تَسْتَخْدِمَهَا ، وَإِذَا مَاتَتْ أُمُّكَ فَهِي لَكَ مِيرَاتٌ .
- [١٧٦٤٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ وَدَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَـالَ : مَا رَدَّ عَلَيْكَ كِتَابُ اللَّهِ فَكُلْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجع» ، والمثبت أليق بالصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «كتاب الله» تصحف في الأصل: «كاتب»، والتصويب من «سنن سعيد بن منصور» (٢٤٧) من وجه آخر عن الشعبي، بنحوه، ومن الأثر التالي برقم (١٧٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «ورد» ، وصوبناه بدلالة السياق وبها سبق ويأتي من آثار في هذا الباب.

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق كما في الأثر السابق برقم (١٧٦٤١).

## كِتَالْبُالصَّلْدَقَةِ





- [١٧٦٤٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّ رَجُلَا تَصَدَّقَ عَلَىٰ أُمِّهِ بِغُلَامٍ ، فَكَاتَبَتْهُ (١) أُمُّهُ ، فَأَدَّىٰ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ ، فَقَالَ : هُوَ لَكَ ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ شِئْتَ أَمْ ضَيْتَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ الَّذِي كُنْتَ جَعَلْتَهُ لَهُ .
- [١٧٦٤٦] أخبى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَوْ قَالَ : سَأَلْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ رَجُلِ تَصَدَّقَ عَلَىٰ أُمِّهِ بِغُلَامٍ فَأَكَلَ مِنْ غَلَّتِهِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَجْرُ مَا ١ أَكَلَ مِنْهُ ، أَوْ شِبْهَ هَذَا .
- [١٧٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الصَّدَقَةِ: أَكْرَهُ أَنْ تُورَّثَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهَا الْوَارِثُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، ثُمَّ ذَكَرَ لِي عَطَاءٌ شَأْنَ عَلْقَمَةَ، قَدْ كَتَبْتُهُ فِي
- [١٧٦٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَأْكُلَ الصَّدَقَةَ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا ، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ غَيْرَهَا .
- ه [١٧٦٤٩] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَصَدَّقْتُ عَلَىٰ أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، فَمَاتَتْ أُمِّي ، فَقَالَ: «لَكِ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاكُ».
- ٥[١٧٦٥٠] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَـهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ لَهُ: فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ .

<sup>(</sup>١) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجها (مقسطا) فإذا أداه صارحرًا. (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

١٥ / ٧٤ س]. • [۲۶۲۷] [شيبة: ١٠٦١٠].

٥ [١٧٦٤٩] [التحفة: م س ١٩٣٧] [الإتحاف: عه كم م حم ١٣١٠] [شيبة: ٢١٣٩٦].



٥ [١٧٦٥١] عِدالرزاق ، عَنِ ابْنِ عُنَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَيْدٍ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَحُمَيْدٍ اللَّهِ عْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْم ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْم ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِم ، أَوْ نَحْوَ الْأَنْصَارِيَّ تَصَدَّق بِحَائِطٍ لَه ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِم ، أَوْ نَحْوَ هَذَا : فَرَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَى أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ ، فَرَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ .

## ٣- بَابٌ لَا تَجُوزُ الصَّدَفَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- [١٧٦٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا (١) : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ .
- [١٧٦٥٣] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ السَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ.
- •[١٧٦٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً .
- [١٧٦٥٥] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ (٢) عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ.
- [١٧٦٥٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ <sup>(٣)</sup> عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .
- [١٧٦٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، قَالَ : وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَشُرَيْحٌ : لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ ، وَقَوْلُ مُعَاذٍ ، وَشُرَيْح ، أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ .
- [١٧٦٥٨] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قالا» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عمر، عن» تصحف في الأصل: «عن عمر بن»، والتصويب مما سبق، فقد ساق المصنف هذا الإسناد عدة مرات، (٢٠١)، (٧٩٢٩)، (٨٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «بن» ، والمثبت هو الصواب ، ينظر: (١٠٩٨٤) .

<sup>• [</sup>۸٥٢٧] [شبية: ٢٠٥٠٨].

#### كِتَالْكُالصَّلَاقَةِ





عُلِمَتِ (١) الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، يَقُولُ : عَبْدٌ ، أَوْ (٢) أَمَةٌ ، أَوْ دَارٌ ، أَوْ هَذَا النَّحُو .

- [١٧٦٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ ، أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ .
- •[١٧٦٦٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بِشَيْء فَلَمْ يَقْبِضُوهُ حَتَّى مَاتَ الْمُتَصَدِّقُ ، قَالَ : هُوَ فِي الثُّلُثِ .
  - [١٧٦٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) .

# ٤- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ (١)

- [١٧٦٦٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تَجُورُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّىٰ تَلِدَ ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ (٥) ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّىٰ تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (٦) ، وَخَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّىٰ تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (٦) ، وَخَلِكَ سُنَّةٌ ، وَحَتَّىٰ تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِضَانَهُ (٦) ، وَحَتَّىٰ تُحِبَّ الرِّبْحَ ، وَتَكُرَهَ الْغَبْنَ .
- [١٧٦٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا تَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ.
  - [١٧٦٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [١٧٦٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِإِمْرَأَةِ حَدَثٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعلمت» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٥٠٤) من وجه آخر ، عن إبراهيم ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «أقر أو» والظاهر أنه سبق قلم، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «آخر كتاب الصدقة».

<sup>(</sup>٤) **الحول:** السنة . (انظر: النهاية ، مادة: حول) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «تبلغ إناه» ، يعني : تبلغ إدراكها وبلوغها ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِلَّى طَعَامِ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَلهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) متعدد القراءة في الأصل ، ولعل المثبت هو الصواب.



فِي مَالِهَا حَتَّىٰ تَلِدَ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا ، بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ: وَلَا عَطَاءَ ، وَلَا عَتَاقَةَ ، وَلَا شَيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثْبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا.

- [١٧٦٦٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ حَتَّىٰ تَلِـدَ شَرْوَاهَا ، قُلْـتُ لِعَمْرِو: أَفَرَأَيْـتَ الْعَتَاقَةَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
- [١٧٦٦٧] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنَسِ: الْكِبَرَ وَهِي عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا ، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟ قَالَ : يَجُوزُ لَهَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا .
- [١٧٦٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَـالَ : إِذَا أَعْطَـتِ الْمَـرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً ، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّىٰ تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ . قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

# ٥- بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٥ [١٧٦٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَجُوزُ لِإمْرَأَةٍ شَيْءٌ (١) فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا».

٥ [ ١٧٦٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لِإِمْرَأَةٍ (٢) فِي مَالِهَا شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

• [١٧٦٧١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَوْأَةِ إِذَا ٥ [٢٦٩١] [شيبة: ٢١٩١١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) قوله: «ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة» تصحف في الأصل: «ليس لوات وصية»، والتصويب من: «كنز العمال» (١٦/ ٦٢٧) ، «أقضية الرسول» لابن الطلاع ، معزوا فيهما للمصنف .

## كِيَالِ ُ الصِّلْكِ قَيْر





اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا ، فَقَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُنِي فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا .

- [١٧٦٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا مِنْ غَيْرِ سَفَهِ وَلَا ضَرَرِ جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، وَإِنْ كَرِهَ زَوْجُهَا.
- •[١٧٦٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُبْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةِ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةِ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ (١) عَطِيَتَهَا.

## ٦- بَابُ مَا يَجِلُّ ١٠ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٥ [١٧٦٧٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ حَبَاءِ فَهِ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ خَبَاءٍ أَنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ : «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ» ، أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْدٍ : «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ» ، قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ . ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْ سِكٌ فَهَلْ قَالَ مَعْمَرٌ : يَعْنِي لَتَزْدَادِنَّ . ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْ سِكٌ فَهَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّيْ : «لَا حَرَجَ عَلَيْ لُكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّهِ : «لَا حَرَجَ عَلَيْ لُكِ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى الْمَعْرُوفِ» .

٥ [١٧٦٧٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَهُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأجاز» ، والمثبت من «المحلي» (٨/ ٣١٢) من طريق المصنف.

<sup>۩[</sup>ه/ه٧ب]

٥[١٧٦٧٤] [التحفة: م س ق ١٧٢٦١، م ١٧١٢١، د ١٦٩٠٤، ت س ١٧٠٧٠، س ١٧٢٢٨، خ ١٧٦٧٥] [التيبة: ١٧٢٨]، م ١٦٤٧٥]، م ١٦٤٧٥] [التيبة: ٢٢٥١٨]، وسيأتي: (١٧٦٧).

 <sup>(</sup>٢) الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة،
 والجمع: أخبية. (انظر: النهاية، مادة: خبا).

٥[١٧٦٧٥] [التحفة: خ ١٦٤٧٥، م ١٦٩٦٠، م د س ١٦٦٣٣، م س ق ١٧٢٦١، ت س ١٧٠٧٠، م =





عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ ، جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (١) ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُ وَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَتْ : فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ : «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» .

- ٥ [١٧٦٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيْ الزُّبَيْرُ، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : «أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي (٢) فَيُوكَى عَلَيْكِ (٣)».
- ٥ [١٧٦٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبَ» ، قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي : مَا لَا يُدَّخَرُ ، الْخُبْزُ ، وَاللَّحْمُ ، وَالصِّبْغُ .
- ٥ [١٧٦٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، قَالَ : «فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ» ، قَالَ : فَإِنِّي أَمْنَعُهَا ، قَالَ : «فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ» .
- [١٧٦٧٩] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ هَأَتَّتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : أَيَحِلُ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ حُلِيًكِ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَهُ وَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَهُ وَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا .
- [١٧٦٨٠] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ

<sup>-</sup> ۱۷۰۳۱ ، خ ۱۷۲۱ ، م ۱۲۲۷ ، د ۱۶۹۰۶ ، م ۱۷۱۷۱ ، س ۱۷۲۸ ] [شیبة : ۲۲۵۱۸] ، وتقدم : (۱۷۲۷ ) . وتقدم : (۱۷۷۷ ) .

<sup>(</sup>١) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

٥ [١٧٦٧٦] [التحفة: م س١٥٧١٣ ، دت س ١٥٧١٨ ، خ م س ١٥٧٤٨ ، خ م س ١٥٧٤٨] .

<sup>(</sup>٢) توكي: تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يديك . (انظر: النهاية ، مادة : وكا) .

<sup>(</sup>٣) يوكئ عليك: تنقطع مادة الرزق عنك. (انظر: النهاية، مادة: وكا).

٥[٨٧٢٧٨][شيبة: ١٩٥٩٢].

<sup>• [</sup>١٧٦٨٠] [التحفة: د ١٤١٨٥] [شيبة: ٢٢٥١٦]، وتقدم: (٧٤٠١).

## <u>ڪِتَائِ الصِّلْ</u>دَقَةِ





أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ .

- ٥ [١٧٦٨١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْقِيقٍ ، عَنْ مَسْوُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُشْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ ، وَلَا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَاذِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ » .
- [١٧٦٨٢] عبد الزاق (() عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنِ امْرَأَة أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَّهَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تَقِ مَالَهَا بِمَالِهِ .
- ه [١٧٦٨٣] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْعًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا».

## ٧- بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ، وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

• [١٧٦٨٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، مَا لَمْ يَمُتُ (١) أَوْ يَسْتَهْلِكُهُ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ .

٥[١٧٦٨١][التحفة: ت س ١٦١٥٤ ، س ١٧٦٠٧ ،ع ١٧٦٠٨][شيبة : ٢٢٥١٤]، وتقدم : (٧٤٠٣).

<sup>• [</sup>۱۷۲۸۷] [التحفة: ت س ۱۲۱۵۶، ع ۱۷۲۰۸، س ۱۷۲۰۷]، وتقدم: (۴۰۶۷). ۱۵م/ ۲۷۱ً].

٥[١٧٦٨٣] [التحفة: ت ق ٤٨٨٤، ت ق ٤٨٨٠، د ت ق ٤٨٨١، ق ٤٨٨٥، س ٤٩٢٣، س ٤٨٥٤] [شيبة: ٢٢٥٢١]، وتقدم: (٧٤٠٥، ١٥٦١٣، ١٥٥٨، ١٦٨١٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلى» (٩/ ١٣٥) من طريق المصنف .

# المُصِّنَّةُ فِي لِلإِمِالِمُ عَبُدُالرَّالِقِ





- [١٧٦٨٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
- [١٧٦٨٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ .
- [١٧٦٨٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَأْخُـدُ الرَّبُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرًّاهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ .
- [١٧٦٨٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مَاكِ وَلَدِهِ شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ ، مَاكِ وَلَدِهِ شَيْتًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُهُ ، فَاللَّهُ ، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَا فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ ، فَيَقِي بِهِ مَالَهُ ، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَا لَا يَحِلُّ .
- ٥ [١٧٦٨٩] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ عَـابَ عَلَى ابْنِهِ شَـيْنًا مَنَعَـهُ: «ابْنُـكَ سَـهُمٌ مِـنْ كِنَانَتِكَ».
- ٥[١٧٦٩٠] عبد الزَّالَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا ، وَإِنَّ لَأَبِي مَالًا وَعِيَالًا ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ (١) أَنْ يَأْخُذَ مَالِي ، قَالَ : «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .

<sup>• [</sup>۸۸۲۷۸] [شيبة: ۲۳۱٦۱].

٥ [٩٨٦٧٨][شيبة: ٣٥١٥٣].

ه [۱۷٦٩٠] [شيبة: ٢٣١٤٢].

<sup>(</sup>١) قوله : «وإنه يريد» تصحف في الأصل : «وإني أريد» ، والتصويب من «مسند الشافعي» (٢٠٠٤) ، «سنن سعيد بن منصور» (٢٢٩٠) من طريق ابن عيينة ، عن ابن المنكدر ، به .

## <u></u>َحِتَالِبُ الصِّلِكَ قَتِ





- [١٧٦٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَأَبُوهُ غَنِيٌ عَنْهُ؟ قَالَ: فَلاَ يُضَارُهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ، وَفِي طَعَامِهِ، يُضَارُهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ، وَفِي طَعَامِهِ، وَعَيْشِهِ، قَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، رَاجَعْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ.
- [١٧٦٩٢] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كَانَ يُقَـالُ ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ﴾ [المسد: ٢]، وَلَدُهُ كَسْبُهُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَعَائِشَةُ قَالَاهُ .
- [١٧٦٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَدُهُ كَسْبُهُ ١٠ .
- [١٧٦٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِالْمَعْرُوفِ .
- [١٧٦٩٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ : لِيُؤَاجِرِ الرَّجُلُ ابْنَهُ فِي الْعَمَلِ إِذَا كَانَ أَبُوهُ ذَا حَاجَةٍ .
- ه [١٧٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَطَاءً، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَالُ الْوَلَدِ طَيِّبُهُ أَطْيَبُ الطِّيبَةِ».
- ٥[١٧٦٩٧] عِدارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي (١) حُسَيْنِ يَقُولُ: رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى النَّبِيُ عَيَيْ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِي (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «أَنْتَ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَى النَّبِيُ عَيَيْ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِي (٢) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «أَنْتَ وَمَالُكَ لَهُ» ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ (١) بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ (٣) : «انْطَلِقْ بِهِ ، فَإِنْ أَبَى عَلَيْكَ

١[٥/٢٧ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «أقضية رسول الله» (١/ ١٢٢) لابن الطلاع معزوا للمصنف، (٦٠٧٣)، (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٢) قوله : «إلى النبيّ ﷺ فقال : إن أبي يأكل من مالي» لسيس في الأصل ، وأثبتناه من «أقبضية رسول الله» (١/ ١٢٢) لابن الطلاع معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وقال النبيّ ﷺ وقع في الأصل : «قلت له : ثم قال» ، والتصويب من المصدر السابق .

## المُصِّنَّةُ لِلْمُالْمُ الْمُعَيِّدُ الْرَافِي





فَأَطْلِعْنِي (١) عَلَىٰ ذَلِكَ ، أُعِنْكَ عَلَيْهِ » ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ رَجُلٌ خَاصَمَ أَبَاهُ إِلَىٰ عَلِيِّ كَمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

- ٥ [١٧٦٩٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: قَالَ: الْعَبُونِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي، قَالَ: «فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»، قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ ، قَالَ: وقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِرَجُلٍ (٢) وَهُ وَيُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ مِنْهُ ، قَالَ: وقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِرَجُلٍ (٢) وَهُ وَيُوصِيهِ: «لَا تَعْصِ وَالدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلَاكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا».
- ٥ [١٧٦٩٩] عِمَالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَـهُ النَّبِيُ ﷺ وَهُـوَ يُوصِيهِ: «بَرَّ بِوَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا (٣) فَافْعَلْ».
- [۱۷۷۰۰] أَضِوْ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهَا؟ قَالَ : إِنِ احْتَاجَ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهَا؟ قَالَ : إِنِ احْتَاجَ فَيْمَ مَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهَا؟ قَالَ : إِنِ احْتَاجَ فَنَعَمْ ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ (٤) ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مَغْرَمًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْأَبِ .
- [١٧٧٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَلَا يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ (٥) ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٍّ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ (٦).
  - [١٧٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَىٰ نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «أبئ عليك فأطلعني» تصحف في الأصل: «غلبك فأطلقني» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال النبي ﷺ لرجل» وقع في الأصل: «وقال رجل للنبي ﷺ»، والتصويب من «أقضية رسول الله» (١/ ١٢٢) لابن الطلاع من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا من «البر والصلة» (١٠٥) للمروزي من مرسل مكحول .

<sup>(</sup>٤) قوله : «حاجته فقط» تصحف في الأصل : «صاحبه قط» ، والمثبت هو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستظهرناه من الأثر السابق.

<sup>(</sup>٦) تصحف في الأصل: «الولد» ، والمثبت هو الأليق بالسياق ، وينظر الأثر السابق.

## <u>كِ</u>تَالِبُالصَّلِكَ قَتِ





- [١٧٧٠٣] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ، يَدُهَا مَعَ يَدِهِ ، قِيلَ فَالْمُوسِرَةُ ؟ قَالَ (١) : لَا شَيْءَ لَهَا .
- [١٧٧٠٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: أَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُ مِنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، لَا يَأْكُلُ مَالَهُ أَحَقُ مِنْهَا، قَالَ: نَعَمْ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عُمَتُ مُ اللّهُ اللّهُ عَمْتُ فَي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ يُكُرَهُ عَلَيْ إِعْتَاقِهَا (٣) إِنْ لَمْ يَتَمَتَّعُوا بِهَا وَيَحْتَاجُوهُ.
- ٥[٥ ١٧٧٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّا إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّةِ لَهُ ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهَا تُصِيبُ مِنْ مَالِهِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ عَمَّةٍ لَهُ ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ : ﴿إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَلَهُ مِنْ كَسْبِهِ » .
- [١٧٧٠٦] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ خَالِ لَهُ ، سَأَلَ سَعِيدَ ﴿ بُنَ جُبَيْرٍ وَرِثَ مِنِ الْمَرَأَتِهِ خَادِمًا هُوَ وَوَلَدَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْخَادِمِ ، فَقَالَ سَعِيدُ ﴿ اكْتُبْ ثَمَنَهَا ( ٤ ) عَلَيْكَ دَيْنَا لِوَلَدِكَ ، ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا .
- [١٧٧٠٧] عبد الزاق، عَنْ بَكَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَا يَقُولُ لِرَجُلٍ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ: اكْتُبْ ثَمَنَهَا لِوَلَدِكَ، ثُمَّ قَعْ عَلَيْهَا.
- [١٧٧٠٨] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَـدَّةٍ لَـهُ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «قيل» ، وصوبناه من «المحلي» (٨/ ١٠٥) من طريق المصنف.

<sup>• [</sup>۲۷۷۰٤] [شيبة: ۱۹۵۰۹].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإن كانت أمه أمة» وقع في الأصل: «فكانت أمة» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ٢٠٥) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يكره على إعتاقها» ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق من طريق المصنف.

٥[٥٠٧٠] [التحفة: س ق ١٥٩٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٢٨] [شيبة: ٢٣١٤١، ٢٣١٤٧، ٢٣١٤٧، ٢٣١٤٧،

<sup>.[</sup>ivv/o]û

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثمنك» ، والمثبت استظهرناه من الأثر التالي.





- قَالَتْ(١): خَاصَمْتُ أَبِي (٢) إِلَى شُرَيْحِ فِي خَادِم لِي أَصْـدَقَهَا امْرَأَتَهُ (٣)، فَقَـضَى لِي إِلَى إِلَى الْمَرَأَتِهِ قِيمَتَهَا. بِالْخَادِم، وَقَضَىٰ عَلَىٰ أَبِي أَنْ يَدْفَعَ (٤) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.
- [١٧٧٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْنًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ : لَا ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَلَىٰ أَبُوهُ فِيهِ .
- [ ۱۷۷۱ ] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (٥) مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ (٦) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ .
- [١٧٧١١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَىٰ وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ .
- [١٧٧١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ
  - (١) تصحف في الأصل: «قال» ، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد كالمثبت برقم: (١١٣٣٥).
- (٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق . وينظر : «المصنف» لابن أبي شيبة (٩/ ١٢٩) من طريق الثوري ، به .
- (٣) قوله : «أصدقها امرأته» وقع في الأصل «أصدقها أبي امرأته فخاصمته إلى شريح» ، وهو تكرار لا معنى له ، وقد تقدم هذا الأثر بنفس هذا الإسناد بدونه كالمثبت برقم (١١٣٣٥ ) .
- (٤) قوله: «وقضى على أبي أن يدفع» وقع في الأصل: «وقضى لي أن أدفع»، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم: (١١٣٥)، وينظر: «أخبار القضاة» (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه: «ثم قضى على أبيها ثمن الخادم».
- (٥) تصحف في الأصل إلى: «ابنه» ، وصوبناه من «الورع» لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج ، به . وبوب عليه: «باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها» .
  - (٦) سقط من الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .
  - (٧) تصحف في الأصل: «عياه» ، والتصويب من المصدر السابق.
  - الإهياء : التعب والإجهاد . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : عيي) .
    - •[۱۷۷۱][شيبة: ۱۹۵۲٤].





كَانَا مُشْرِكَيْنِ ، وَعَلَىٰ نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِيهِ ، وَعَلَىٰ نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا ، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ وَلَدِهَا (١) صِغَارًا كَانُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ وَلَدِهَا (١) صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا ، وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «نفقة ولدها» اضطرب في كتابته بالأصل.





# ٢٠- ڪِتَا اِلْكَالْمُؤْكِرُبُّ

- [١٧٧١٣] صرتنا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الثَّلُثِ . إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ .
- [١٧٧١٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ هُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا : كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ .
- •[٥١٧٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الْمُ دَبَّرَ مِنَ الثَّلُث.
  - [١٧٧١٦] عبد الزال ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا (١): الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ.
- [١٧٧١٧] عِدارات، عَنْ مَعْمَرٍ (٢) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَالْعَذِينِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ وَعَلَمَ اللهُ الْعُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ .
- [١٧٧١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (٣) يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا ، وَيُمْسِكُ الْآخَرُ ، قَالَ : أَحَبُ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ .
- ٥ [١٧٧١٩] عِبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَـقَ (٤) غُلَامًا لَـهُ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ فَجَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الثُّلُثِ .

<sup>• [</sup>۱۷۷۱۳] [شيبة: ۲۲۲۹٦].

<sup>• [</sup>۲۲۲۹۹] [شيبة: ۲۲۲۹۹].

<sup>•[</sup>٥١٧٧١][شيبة: ٢٢٢٩٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «المحالي» (٩/ ٣٨) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «الرجل» ، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٤) العتق والعتاقة: الحرية. (انظر: النهاية، مادة: عتق).





- ٥ [١٧٧٢٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ فُلُكَهُ . فُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ فَأَعْتَقَ النَّبِيُ عَيِّ ثُلُتَهُ .
- ٥ [١٧٧٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَىٰ عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَىٰ عَهْدِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْرُهُ وَاللَّهُ أَغْنَى (١) عَنْهُ ١ مِنْ فُلَانٍ ، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ عَلَيْهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ أَغْنَى (١) عَنْهُ ١ مَنْ فُلَانٍ ، ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَعْفُرُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وَذَكَرَ مَا قَالَ فِي (٢) الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ.

# ١- بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ٥ [١٧٧٢٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا الْحَتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَىٰ ثَمَنِهِ . احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَىٰ ثَمَنِهِ .
  - ٥ [١٧٧٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٧٧٢٤] عِدَالرَاْق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَشَالُهُ اللَّهُ عَنْدُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ يَقُولُ: أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ (٤): أَنَا أَبْتَاعُهُ، النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ (٤): أَنَا أَبْتَاعُهُ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «غني»، وقد أخرجه المصنف بنفس هذا الإسناد كالمثبت برقم: (١٧٧٢٧).

<sup>۩[</sup>ه/ ۷۷ ب].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.

٥[٢٧٧٢] [التحفة: خ س ٣٠٧٧، خ د س ق ٢٤١٦، م س ٢٤٣٣، خ م ٢٥١٥، م د س ٢٦٦٧، خ م س ٢٧٢٤، خ م س ٢٧٢٨، خ م س ٢٤٠٨، د ٢٤٠٨، خ س ٢٥٥١، د س ٢٤٢٥، س ١٥٥٤، س ٢٤٣١، م ٢٤٨٨، خ م ت ق ٢٥٢٦، د ٢٤٤٣] [الإتحاف: حم ٣٠٦٧] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وسيأتي: (١٧٧٢، ١٧٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) **الابتياع**: الاشتراء. (انظر: المرقاة) (٥/ ١٩٤١).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى: «الكندي»، والمثبت هو الصواب كما سيأتي في الأشر بعده. وينظر: «نزهة الألباب» (٢٨١٨) لابن حجر.





فَابْتَاعَهُ، قَالَ عَمْرُو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ.

- ٥ [١٧٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: مَبَّرَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ عُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةُ: «مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَامِ. قَالَ عَمْرُو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامٌ قِبْطِيٌّ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
- ٥ [١٧٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورِ عُلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرِ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَهُ مَالُ غَيْرُهُ؟» لَهُ، يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، عَنْ دُبُرِ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّحَامِ حَتَنُ عُمَرَ بُنِ قَالُوا: لَا ، قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي؟» قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ حَتَنُ عُمَرَ بُنِ قَالُوا: لَا ، قَالَ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، الْخَطَّابِ بِثَمَانِهِ اللَّهُ عَلَى أَقْلِيكٍ : «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا».
- ه [۱۷۷۲۷] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ عَيْرَهُ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «اللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ» ، ثُمَّ تَلا عَطَاءٌ : ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَعْبُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧] ، وَذَكَرَ مَا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ ، وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ .
- [۱۷۷۲۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَن

٥ [۱۷۷۷ ] [التحفة: خ س ٢٥٥١ ، خ م ت ق ٢٥٢٦ ، س ١٥٥٤ ، خ س ٣٠٧٧ ، م س ٣٤٣٣ ، خ م س ١٧٧٣ ، م س ٣٤٣٣ ، خ م س ٢٤٨٨ ، خ م ٢٤٤٠ ، د س س ٢٤٨٨ ، خ د س ق ٢٤١٦ ، د س ٢٤٣١ ، م ٨٨٤٨ ، خ م ٢٥١٥ ، م د س ٢٦٦٧ ، د س ٢٤٢٥] [شيبة: ٢٥٧٥٤ ) .

٥[٢٧٧٢٦][التحفة: س ٢٥٥٤، م د س ٢٦٦٧، م س ٢٤٣٣، د ٢٤٤٣، خ م ٢٥١٥، د س ٢٤٢٥، خ س ٢٥٢٥، د س ٢٤٢٥، خ س خ م س ٢٤٠٨، خ س ٢٤٠٨، خ س ٢٥٠٨، خ م ت ق ٢٥٦٦، س ٢٤٣١، خ د س ق ٢٤١٦، خ س ٣٠٧٧] [الإتحاف: عه حب حم ٣٣٢٩، حب حم ٣٣٠٩] [شيبة: ٢١٠٥٥]، وسيأتي: (١٧٧٤٤).

### المصنف الإمام عنوالتزاف





الْمُدَبِّرِ، قَالَ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ.

- [۱۷۷۲۹] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ حَدَّفَهُ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا، قَالَتْ: فَذَهَبَ بَثُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا، فَقَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ مَرْضَهَا، فَقَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقَالَ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا، فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا، فَقَالَتْ: مَاذَا أَرَدْتِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تُمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ، قَالَتْ: فَإِنَّ اللّهِ عَلَيً أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِ الْعَرَبِ مِلْكَةً، فَبَاعَتْهَا، وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا.
- [ ۱۷۷۳ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ .
- [۱۷۷۳۱] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَىٰ (١) فِي ثَمَنِهِ .
- [۱۷۷۳۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ .
- •[١٧٧٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرُو: وَأَمَرَنِي (٢) أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَـهُ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ، قَالَ عَمْرُو: وَأَمَرَنِي (٢) أَنْ أَكْتُبَ لِسَرِيَّةٍ لَـهُ تَدْبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَىٰ رَأْيَكَ؟ قَالَ: وَلِمَ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَولَيْسَ

<sup>.[</sup>ÎV∧/0]û

<sup>(</sup>١) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورق بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه ، فسمي تصرفه في كسبه سعاية . (انظر: النهاية ، مادة : سعى) .

<sup>• [</sup>۲۷۷۳۳] [شيبة: ۳۱٤٥٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمرني» ، والمثبت أليق بالسياق.

### المنابع المنافكة





يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ .

- [١٧٧٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةً .
- •[١٧٧٣٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَىٰ شَاءَ.
- [١٧٧٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُعَادُ (١) فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ .
- [۱۷۷۳۷] عبد الزّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
- [١٧٧٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَـرِغُ عَنْـهُ الْوَرِعُ .
  - [١٧٧٣٩] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ.
  - [ ١٧٧٤ ] قال مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧٧٤١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا ، وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ : ثُردُ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ : ثُردُ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعُقْرَ ، وَتُتْرَكُ عَلَىٰ حَالِهَا .
- [۱۷۷٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْبنِ الْبنِ الْبنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ أَبِي يَحْيَى .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «يعدد» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ٣٨) من طريق المصنف .





- ١٧٧٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً مُـدَبَّرَةً ، فَأَعْتَقَهَا ،
   قَالَ : جَازَ عِتْقُهُ ، وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا .
- ٥ [١٧٧٤٤] عِدَالرَاق ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَلَهْ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَجُلَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو مَذْكُورٍ ، أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَلَهْ يَحَدُّثُ نَلُهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيَّيَةٍ ، فَقَالَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي ؟» فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُ عَيْدٍ ثَمَنهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : قَاشْتَرَاهُ النَّبِيُ عَيْدٍ ثَمَنهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : «مَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُ بِثَمَانِمِا ثَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَ النَّبِيُ عَيْدٍ ثَمَنهُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبَدُأُ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَبِعِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَبِعِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَبِعَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَبِعَرَا مَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَيعِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَصْلٌ فَيعِمَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمَنَا وَهَاهُمَنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَامُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَامُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهَاهُمُنَا وَهُا مُنَا وَهَالَاهِ . وَشِمَالِهِ .

#### ٧- بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- [١٧٧٤٥] عِبالرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ١٠ بْنِ عُمَرَ (١) قَالَ: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
- [١٧٧٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبَّرِ (٢) بِمَنْزِلَتِهِ.
- [١٧٧٤٧] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَـدُ الْمُـدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا .

<sup>0[</sup>۶۶۷۷] [التحفة: خ م س ۲۶۰۸، س ۲۵۰۶، د س ۲۶۲۵، خ م ت ق ۲۵۲۱، د ۲۶۲۳، خ س ۲۵۵۱، م د س ۲۲۳۷، خ م ۲۵۱۵، خ د س ق ۲۶۱۲، خ س ۳۰۷۷، س ۲۶۳۱، م س ۲۶۳۳، م ۲۶۸۸] [شیبة: ۲۱۰۵۵]، وتقدم: (۲۷۷۷، ۱۷۷۲۵).

<sup>• [</sup>٥٤٧٧] [شيبة: ٢١٠٠٠، ٢١٠٠٠]، وسيأتي: (٢١٧٧١).

<sup>۩[</sup>٥/ ۸۸ ب].

<sup>(</sup>١) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٠٠٠) : «ابن مهدي ، عن العُمري ، عن نافع ، عن ابن عمر» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المدبرة»، والتصويب من «أمالي عبد الرزاق» (١/ ٣٠)؛ حيث جاء فيه: «ولد المدبر ، بمنزلته»، ثم علق راوي الكتاب أحمد بن منصور الرمادي بقوله: «هكذا يقول عبد الرزاق: ولد المدبر، ولم يقل: ولد المدبرة». وينظر أيضا: «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦).

<sup>• [</sup>۷۷۷۷] [شيبة: ۲۱۰۱۳].

### المنابع المنابعة





- [١٧٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرِ بِمَنْزِلَتِهِ (١) . الْمُدَبَّرِ بِمَنْزِلَتِهِ (١) .
- [١٧٧٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ .
- •[ ١٧٧٥] عِبِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ ، وَتَتْرُكُ وَلَـدًا وَلَـدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ ، قَالَ : بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ .
  - [١٥٧٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ لَا عِتْقَ عَلَيْهِمْ (٢٠).
- [١٧٧٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُدَبَّرِ : وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ (٣) تَصَدَّقْ بِهِ إِذَا مِتَ ، وَلَكُ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ .
- [١٧٧٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [30٧٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ : أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ (٤) عَبِيدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَىٰ يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَـدُهَا كَالْمُدَبَّرِ ، كَأَنَّهُ (٥) عُضْوٌ مِنْهَا .

<sup>(</sup>١) قوله: «المدبر بمنزلته» كذا في الأصل، وهو المروي عن المصنف تَخَلَّلْهُ. وينظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦)، وينظر أيضا التعليق السابق.

<sup>• [</sup>۲۲۰۰۸][شيبة: ۲۱۰۰۵].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ووقع في «المحلي» (٩/ ٣٩) من طريق المصنف : «لهم» .

<sup>(</sup>٣) الحائط: البستان، وجمعه حوائط. (انظر: المصباح المنير، مادة: حوط).

<sup>• [</sup>٥٧٧٨] [شيبة: ٢١٠٢٢].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «المدبر»، والمثبت هو الصواب بدلالة السياق بعده. وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣١٦) من وجه آخر عن عمرو بن دينار، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «كأنها» ، والمثبت أليق بالسياق .

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عِبُدِلِ لِتَزَاقِياً





- •[١٧٧٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِيه، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ (١) ، فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يُبَاعُ أَوْلَادُهَا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ (٢) ثَمَرِهَا ، وَقَالَ الْآخَرُ: رَجُلٌ : يُبَاعُ أَوْلَادُهَا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ مِنْ (٢) ثَمَرِهَا ، وَقَالَ الْآخَرُ: نَقْضًا لِلَّذِي (٣) قَالَ صَاحِبُهُ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ يَكُونَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ فَتُنْتِجُ ، فَيَنْحَرُ وَلَدَهَا مَعَهَا . قَالَ عِكْرِمَةُ : فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْء .
- [١٧٧٥٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : كَتَبَ (٤) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ .
- [۱۷۷٥٧] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ جَارِيَةٌ (٥) لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: هَذَا رَأْيِي فِيهِ، وَمَا أُرَى وَأَيهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدِلًا (١٠).
- [۱۷۷۵۸] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ ، فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا ، لَا يُبَاعُونَ ، وَلَا يُوهَبُونَ ، وَلَا يُورَّثُونَ ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ عَتَقَتْ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «المدبر» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/ ٥٣٢) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «نقضا للذي» غير واضح في الأصل ، واستظهرناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، (٧٣٢٣)، (١٧٥٧١)، (١٧٥٧٥)، (١٩٢٩٩)، (١٩٤٠٨)، (١٩٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل: «فاهته» ، والتصويب من «جامع بيان العلم وفضله» (٢٢٠٧) من طريق ابن عون ، به .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وما أرئ رأيه في هذا إلا معتدلا» تصحف في الأصل: «إنه في هذا إلا معدلا» ، والتصويب من المصدر السابق ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٠١٢) من طريق ابن عون ، بنحوه .

#### المنافئ المنافكين





وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءِ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ ، وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ ، وَعَتَقَ وَلَدُهَا ، مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا ، لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا ، لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا يُسْتَسْعَوْنَ الْفِي شَيْءِ .

• [١٧٧٥ ] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيـزِ قَالَا: أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.

## ٣- بَابُ الرَّجُٰلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ (١)

- •[١٧٧٦٠] أَضِوْعَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُمَا ، قَالُوا : يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُهُ .
- [١٧٧٦١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنَ لَهُ ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا .
- [١٧٧٦٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ ، فَكَانَ يَطَوُّهُمَا حَتَّىٰ وَلَدَتْ (٢) إِحْدَاهُمَا .
- [١٧٧٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ، وَلَا يَعُودُ فِيهَا .
- [١٧٧٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا تَقْرَبْهَا (٣) وَلِأَحَدِ فِيهَا شَرْطٌ.
- [١٧٧٦٥] عِبدارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى.

١ [٥/ ٧٩ أ]. ١ (١) آخره غير واضح في الأصل.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «دبرت» ، والمثبت من «المحلى» (٩/ ٣٧) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «تكرهها» ، وقد أخرجه المصنف من وجه آخر عن عمر كالمثبت برقم: (١٥١٠١) ، (١٥١٠١) .





- [١٧٧٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا.
- [١٧٧٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي قَالَ : لَا بَاأْسَ أَنْ يَطَاً الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ .
- [۱۷۷٦۸] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتُهُ .

#### ٤- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ٥ [١٧٧٦٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُبْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ : طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ (٢) ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّلَةٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّلَةٍ : «تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ ، وَتُرَقُ فِي رِقِّكَ » ، فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَإِنَّمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نِصْفَهُ .
- [ ۱۷۷۷ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِـضفَ عَبْـدٍ ، قَالَ : يُعْتَقُ فِي عِتْقِهِ ، وَيُرَقُّ فِي رِقِّهِ .
- [۱۷۷۷۱] عِبلارْاْق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ: إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
- [ ۱۷۷۷۲ ] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْفَأْفَأَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ : كَانَ لِي عَبْدٌ ، أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ (٣) ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ .

٥[١٧٧٦٩][التحفة: د١٩١٦٣].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المسند» لأحمد (٣/ ٤١٢) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «طهوان» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۷۷۷۲] [شيبة: ۲۱۰۹۱].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «ثلاثة» ، والمثبت من «الاستذكار» (٧/ ٣١٧) من طريق المصنف.

## الخالظ المنكرين





قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَأْخُذُ بِهَا.

- [۱۷۷۷۳] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْمَرَأَةُ لَهَا عَبْدَانِ ، أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : لا شَرِيكَ لِلَّهِ ، لا شَرِيكَ لِلَّهِ ، هُمَا حُرَّانِ .
- [١٧٧٧٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لَـ هُ عَبْـ لُـ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ (١) كُلُّهُ ، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرِّ ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرِّ .
- [١٧٧٧] عِبدَ الرَزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : إِصْبُعُكَ ، أَوْ ظُفْرُكَ ، أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ ، عَتَقَ كُلُّهُ .

### ٥- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا (٢) لَهُ فِي عَبْدٍ

٥ [١٧٧٧٦] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَـهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ».

لَا نَدْرِي قَوْلَهُ : إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ <sup>(٣)</sup> الْعَبْدِ ، أَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ .

١[٥/٩٧ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وأعتق» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ١٩٠) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) الشرك: النصيب. (انظر: تهذيب اللغة، مادة: شرك).

<sup>0 [</sup>۱۷۷۷۱] [التحفة: خ ۷۸٤۲، خ س ۷۸۱۷، س ۷۲۸۰، س ۷۸۹۲، خ د ۷۲۱۷، س ۷۸۹۳، م ۷۷۰۶، س ۷۸۹۳، م ۷۷۰۶، س ۷۸۹۰، س ۷۸۹۰، س ۷۸۹۰، س ۷۸۹۰، س ۷۸۹۰، س ۷۸۹۰، س ۲۸۹۸، خت م س ۷۸۹۳، خت م ۲۸۳۸، خ م ۲۸۱۷، م ۷۸۹۰، خت ۸۲۱۳، خ ۸۵۴۸، خ م ۲۰۱۷، س ۷۸۸۲، خت م ۲۵۴۸، خت م ۲۵۴۸، خت م ۲۵۴۸، خت م ۲۵۴۸، خت م ۲۵۳۸، خت س ۲۵۸۸، خ م ۲ت س ۲۵۱۱، کم د س ۵۶۲۷، د ۸۸۳۳، س ۲۸۷۳، خ م ۲ ۲۷۷۷، ۲۷۷۷۱، ۲۷۷۷۱، ۲۷۷۷۱).

<sup>(</sup>٣) قوله «يبلغ ثمن» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «مستخرَج أبي عوانة» (٣/ ٢٢٧) من طريق المدبري عن المصنف .

#### المُصِّنَّفُ لِلْمِالْمِ عَيْدِالْ زَاقِيَّ





- ٥ [١٧٧٧٧] عِمرِ الرَرَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ».
- ٥ [١٧٧٧٨] عِمِرَالِزَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْـنُ أُمَيَّةَ ، عَـنْ نَـافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ وَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، يَدْفَعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ أَعْتَقَهُ ، يَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ » .
- ٥ [١٧٧٧٩] عِمِو*الرزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَـنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ نَـافِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ قَـالَ: قَـالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيدٍ : «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ» .
- ٥ [١٧٧٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (١) عَبْدِ السَّحْمَنِ ،
- 0 [۷۷۷۷ ] [التحفة: س ۷۸۹۳، س ۷۸۹۰، س ۸۶۳۸، خت م ۸۶۳۱، د س ق ۲۰۲۷، م ۷۵۸۱، خ س ۷۸۱۳، د ۸۰۸۳، خ ۲۶۸۷، خت م س ۸۲۲۸، م ۷۷۲، خت م ۷۶۷۷، س ۲۳۳۷، م ۹۹۷، س ۲۲۱۸، خ م ۲۲۱۷، خ م د س ۸۷۷۸، خ م د س ق ۸۳۲۸، س ۸۳۵۶، خ ۸۶۸۸، م د ت س ۲۹۳۵، س ۲۶۲۸، س ۳۸۲۲، خ م د ت س ۲۵۱۱، س ۷۲۸۷، خ د ۷۲۱۷، س ۷۸۸۷، س ۹۹۵۸، س ۲۹۸۷، خت ۸۶۸۸] [شیبة: ۲۲۱۶۸، ۲۲۱۶۹]، وتقدم: (۲۷۷۷) وسیأتي: (۸۷۷۷، ۱۷۷۷۷).
- ٥[١٧٧٧٨] [التحفة: خ س ٧٨١٧، خ م د ت س ٧٥١١، د ٨٠٨٨، م ٧٩٩٠، خت م ٧٤٩٧، خ م د س ٢٩٣٥، ٨٧٨٦، س ٧٨٨٠، م ٧٧٠٤، م ٧٤٨١، س ٧٨٦٣، س ٧٨٩٠، س ٩٨٨٠، م د ت س ٢٩٣٥، خت م ١٣٤٨، س ٧٨٨٧، خ ٢٨٤٧، خ م د س ق ٨٣٨٨، س ٩٥٩٨، س ٢٨٢٨، خت ٨٤٨٨، خ د ٧٦١٧، د س ق ٢٠٢٧، س ٨٤٨٨، س ٢٨٨٧، خ ٨٤٨، س ٢٢٢٤، خت م س ٨٢٨٨، س ٨٥٩٤، ٨٥٣٤، س ٣٣٣٧، خ م ٢٢١٧] [شيبة: ٢٢١٤٨، ٢٢١٤٩]، وتقدم: (٢٧٧٧، ٧٧٧٧١)
- التحفة: س ۷۸۹۳، خ م د س ۲۷۸۸، خت ۸۰۵۸، م ۷۹۹۰، خ ۷۸٤۷، خ س ۷۸۱۳، خس ۷۸۱۳، خت ۸۰۵۳، م ۷۹۹۰، خ ۷۸۶۲، خس ۷۸۱۳، خت م ۸۶۳۱، خت م ۸۲۳۱، خت م س ۸۲۳۸، خت م س ۸۲۳۸، خت م س ۷۲۸۷، خت م ۷۸۳۸، خت م ۷۶۷۷، د ۷۸۸۷، س ۷۸۳۳، س ۷۸۸۷، خت م ۷۸۹۷، ش ۷۸۹۲، خت ۸۵۸، س ۲۸۹۸، س ۸۵۳۶، خت ۸۸۶۸، ض ۷۸۹۲، خ ۷۸۹۸، س ۲۸۱۷، خ ۸۶۸، س ۲۸۷۷، خ ۸۶۸، س ۲۸۷۷، خ ۷۲۱۲، م ۲۸۷۱، وتقدم: (۲۷۷۷۱، ۷۷۷۷۱، ۷۷۷۷۱).
  - ٥ [ ١٧٧٨ ] [شيبة : ٢٢١٦١] ، وتقدم : (١٧٧٨ ) .
  - (١) بعده في الأصل: «أبي» ، والمثبت من «سنن البيهقي» (٦/ ٨١) من طريق الثوري ، به .

#### يحتاك المنكري





عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ (١) كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَضَمِنَهُ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً لَهُ .

- ٥ [١٧٧٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ».
- ٥ [١٧٧٨٢] عِمْ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلُ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ عَيَّةٌ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ.
- ٥ [١٧٧٨٣] عبر الزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَىٰ فِي الثُّلُفَيْنِ.
- [١٧٧٨٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدُ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ.
- [ ١٧٧٨ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ (٣) بْنَ يَسَادٍ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَـهُ مَـالٌ ، فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) جهينة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بلادهم (ينبع) ، ولكن المتقدّمين قد وستعوا دائرتها ، حتى كانت تطلق بلاد جهينة على كل أرض من ساحل البحر قرب ميناء رابغ إلى «حقل» بجوار العقبة شهالا ، ومن الساحل غربا إلى المدينة شرقا ، ومع ذلك كانت تشاركها قبائل أخرى في هذه المواطن . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣) .

<sup>(</sup>٢) الضيان: الحفظ والرعاية. (انظر: النهاية، مادة: ضمن).

٥ [ ١٧٧٨١] [ التحفة : ع ١٢٢١١] [ الإتحاف : طح حب قط حم ١٧٨٩٨] [ شيبة : ٢٢١٤٧] .

٥ [١٧٧٨٢] [التحفة: د ١٨٩٠٢، م س ٢٩٢٢، مد ١٥٦٠٧]، وتقدم: (١٧٧١، ١٧٧٢٠).

<sup>• [</sup>٤٨٧٧٨] [شيبة: ٢٢١٦٢].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «سلمان» ، والمثبت من «المحلي» (٩/ ١٩٤) من طريق المصنف.





كَانَ لَهُ مَالٌ ١٠ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي بَقِيَّتِهِ (١) ، قَالَ : فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا؟ قَالَ : كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ .

- [١٧٧٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ لَهُ (٢) ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِسٌ ، فَلَمْ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتَقِ ضَمَانٌ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُو مُوسِسٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ ، فَهُو ضَامِنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُو مُوسِدٌ ، مَلْكُ مُنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُو مُمُوسِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ ، فَهُو ضَامِنٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُو مُوسِدٌ ، مُفْلِسٌ ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، قَالَ : وَكَانَ حَمَّادُ يَقُولُ : إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ (٣) بَيْنَهُمَا .
- [١٧٧٨٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَزَكَرِيًّا وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ (٤) وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ: وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
- [۱۷۷۸۸] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَغْتَقَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي فَأَعْتَقَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ ، أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غَرِمَ فِيمَا أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ ، قُلْتُ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ : زَعَمُوا ، قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا ، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ .

١[٥/٠٨١].

<sup>(</sup>١) كأنه في الأصل: «نفسه» ، والمثبت من المصدر السابق من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله : «ضمن له» وقع في الأصل «الذي ضمن له ضمن» ، والمثبت من «المحلي» (٤/ ١٧٨) من طريق المصنف ، وهو أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) الولاء: نسب العبد المعتَق ، وميرائه ، وولاء العتق : هو إذا مات المُعتَق ورئه مُعتِقُه ، أو ورثة مُعتقِه ، كانت العرب تبيعه وتهبه ، فنهي عنه ؛ لأن الولاء كالنسب ، فلا يـزول بالإزالـة . (انظر: النهايـة ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٢٨٨) من طريق مغيرة ، عن إبراهيم ، بنحوه .

### ي البالمانكرين





- [١٧٧٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ : لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ .
- ٥ [١٧٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْ أَرَادَ إِنْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ بِعَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ، يُجْلَسَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ أَنَهُ يُعْتَقُ، وَلَا بُدً مِنْ ذَلِكَ.
- •[۱۷۷۹۱] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ أَبِي مَرْشَدِ: مَـنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ عَلَىٰ شُرَكَا وَهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ.
- [١٧٧٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَكَانَ الَّذِي (١) أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا (٢) مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أُعْتِقَ عَلَيْهِ أَنَا آخِذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْدُ، قَالَ: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ فِالْ : فَلْتُ لِعَطَاء: فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَيْذِ عَلَى شَيْءِ لَهُ، مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ، وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: وَإِنْ كَاتَبَهُ (٣) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَايْهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١٧٧٩٣] عِبدارزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلِ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : لَا تَفْسُدْ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ .
- [١٧٧٩٤] عبر الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ ، قَالَ : يَقُومُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ .
- [١٧٧٩ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ (٤) تَزَوَّجَ زَوْجُهَا

<sup>(</sup>١) اضطرب الأصل في كتابته.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «إذا» ، والمثبت هو الصواب استظهارا.

<sup>(</sup>٣) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجها (مقسطا) فإذا أداه صارحرًا . (انظر: النهاية ، مادة: كتب) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «قالت : إن» تصحف في الأصل : «قال : إني» والمثبت هو الصواب استظهارا .

### المُصِّنَّةُ فِأَ لِلْمُامْعَ بُلَالِازًافِيَّ





فَكُلَّ عَبْدِ لَهَا حُرِّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةِ \* وَسَفِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدِ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّىٰ يَكُونَ لَهَا كُلُهُ .

- [١٧٧٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكَا لَهُ فِي عَبْدِ، وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَىٰ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يُنْتَظُرْ بِهِمْ حَتَّىٰ يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ.
- ٥ [١٧٧٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ مِينَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ سَعِيدٍ (٢) قَالَ : كَانَ لِإلِ أَبِي الْعَاصِ عُلَامٌ وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَاعْتَقَهُ ، فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .
- [١٧٧٩٨] عِمالزاق، عَنْ مَعْمَر، فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخُرُ بَعْدُ (١٧٧٩ عَدُ (٤٠) فَنَقُولُ: وَلَاقُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ الْآخُرُ بَعْدُ (٤٠) فَنَقُولُ: وَلَاقُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارِ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ بَعْدُ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارِ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ يُعْتِقَهُ الْآخَرُ بَعْدُ، فَالَا: الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةً: إِنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلِ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدِ: لَا تُفْسِدُ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ.
- [۱۷۷۹۹] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ .
- [ ۱۷۸۰۰] عمد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ اشْتَرَىٰ بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ ، قَالَ : يُعْتِقُ إِذَا مَلَكَهُ ، وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ ، وَإِذَا كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَارِهٌ .

١[٥/ ٨٠ ب].

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (٩/ ١٩٢) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «سليم» ، والمثبت من «المحلي» (٦/ ١٩٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «بعدما» ، والمثبت هو الصواب استظهارا.

<sup>(</sup>٤) قوله : «أما نحن» تصحف في الأصل : «إنا نحن فنحن» ، والمثبت هو الصواب استظهارا .

## المنابط المنكرين





- [١٧٨٠١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاشْتَرَىٰ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ، قَالَ: يُعْتَقُ، وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ.
- [١٧٨٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ ، وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ أَبَا الْعَبْدِ .
- [١٧٨٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ (١) شِوكَا لَهُ فِي عَبْدٍ، أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، قَالَ: وَإِذَا كَانَ يَسْعَىٰ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَمِيرَاثُهُ وَوَلَا قُهُ لِلَّذِي يَسْعَىٰ لَهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَا قُهُ عَمَىٰ لَهُ، قَالَ مَعْمَرُ: وَقَالَ قَتَادَةُ: مِيرَاثُهُ وَوَلَا قُهُ حَمَّادٌ.

#### ٦- بَابُ الْعِثْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ٥ [١٧٨٠٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ».
- [١٧٨٠٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةً وَوَصِيَّةً بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.
- [١٧٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .
- [١٧٨٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَـالَ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .
   بِالْعِتْقِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُ ۩ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .
- [١٧٨٠٨] مِدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي رَجُلِ أَعْتَقَ ثُلُثَ

۩[٥/٠٨أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العبد» ، وهو سبق قلم ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

٥ [ ١٧٨٠٤ ] [التحفة: دت س ١٠٩٧٠ ] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦١٧٤ ] .





- عَبْدٍ لَهُ ، وَأَوْصَىٰ بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ ، قَالَا : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ ، فَيُعْتِقُ الْعَبْدَ كَامِلًا ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى .
- •[١٧٨٠٩] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَص.
- •[١٧٨١٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالشَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ : بِالْحِصَصِ .
- •[١٧٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّىٰ ، وَوَصِيتُهُ لِمَنْ سَمَّىٰ ، وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَىٰ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ .
- [١٧٨١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْلُ ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَيَقُولَانِ : يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ .

## ٧- بَابُ الرَّجُلِ يَعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ٥ [١٧٨١٣] عِمِ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: "لَوْ أَذْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ»، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَاسْتَرَقَ أَرْبَعَةً.
- ٥[١٧٨١٤] عِبَالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلُ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ أَوْ (١) ثَلَاثَةً، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ.
- ٥[١٧٨١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدِ ،

٥[١٧٨١٣] [التحفة: س ١٠٨١٢، س ١٠٨١٦، س ١٠٨٠٦، س ١٠٧٩٤، س ١٠٧٩٤، م د س ١٠٨٣٩][شيبة: ٢٣٨٤٦]، وسيأتي: (١٧٨٢٧).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٦/ ٦٢٩) معزوا للمصنف.

٥[١٧٨١٥] [التحفة: س ١٠٨٠٦، س ١٠٨١٢، س ١٠٧٩٦، م د س ١٠٨٣٩، س ١٠٧٩٤، س ١٠٨١٦]، وسيأتي: (١٧٨١٦).



أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلُ سِتَّةَ أَعْبُدِ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأْتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ : يَسْتَسْعُونَ .

- ٥ [١٧٨١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولا يَقُولُ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوفِيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّة ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّ الْمَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَنِي قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلا شَدِيدًا، ثُمَّ : أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَى الْنَبْنِ، قُلْتُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَد دُونَ النَّبِي فَأَعْتَى الْنَبْنِ، قُلْتُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَد دُونَ النَّبِي فَاللهُ قَالَ لِي قَيْسٌ : أَشَهِدَهُ لِأَدُوهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِي عَيْقٌ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا كَانَ عَنْدُ أَلْكُ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِي عَيْقٌ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَا نَظْتُ فَلَى اللهُ لَكُنْ وَالْمَالُ ، قَالَ : فَلَا نَظْتُونِ الْبَاقِيئِينِ، قَالَ اللهُ ال
- [١٧٨١٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَالَ : ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارُ فَلَيْسَ بِشَيْء حَتَّىٰ يُسَمِّي ، فَيَقُولُ : فُلَانٌ حُرٌ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُورِثُ رَقِيقَه ، يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ ، فُلَانٌ حُرِّ لِفُلَانٍ ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ أَا ، أَوْ كَأَنْ يُورَثُ رَقِيقَه ، فَلَانٌ حُرِّ لِفُلَانٍ ، مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثُهُ وَلَانً ، أَوْ كَأَنْ يُورَثُ رَقِيقَه ، فَإِنْ يَالَ : فَإِنْ قَالَ : أَعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيم قِيمة ، ثُمَّ أَقْرَعْتُ فَلْنَا خُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُقَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عَوْلُ أَخَذْتُهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزِّيَادَة وَالْفَضْلَ .
- [۱۷۸۱۸] عبد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اشْتَرَىٰ رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ، فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاثة» ، والتصويب استظهارا.





بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَهَا: اسْعِي فِي ثَمَنِكِ .

- •[١٧٨١٩] عبد الزّاق ، عَن الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ ، قَالَ : يُسْتَسْعَى (١) الْعَبُدُ فِي ثَمَنِهِ .
- •[١٧٨٢٠] عبد النعزيز في الذي الناب عن الله عن الله عن الله عنه عنه العزيز في الذي العَزيز في الذي يكون عَلَيْه دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَـهُ إِلَّا عَبْدٌ ، يُعْتِقُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ .
- [١٧٨٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَـهُ عِنْدَ الْمَـوْتِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ .
- [١٧٨٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمْلُوكِينَ ، لَيْسَ لَـهُ مَـالٌ غَيْرُهُمْ ، ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَثَمَنُ الْآخِرِ أَلْفَانِ ، وَثَمَنُ الْآخِرِ أَلْفَانِ ، وَثَمَنُ الْآخِرِ أَلْفَانِ ، وَثَمَنُ الْآخِرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، قَـالَ : أَقْرع بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْآخِرَيْنِ ، ثُمَّ أَحَدَ الْفَضْلَ مِنْ أَيّهِمَا أَصْابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ النَّلُثُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُو النَّلُثُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ فَهُو النَّلُكُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُ وَالنَّلُكُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُو النَّلُكُ ، وَإِنْ خَرَجَ اللَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُ وَالنَّهُ الْآخِرُ فَلْهُ الْفَصْلُ مِنْ الْآخِرُ اللَّهُ مِنْهُ الْفَصْلُ .
- [١٧٨٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الْعَبْدِ ، أَبِي يَزِيدَ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ ، فَالَا : يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ ، فَيُعْتَقُ كُلُهُ .
- [١٧٨٢٤] قال عبد الرزاق: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ ، أَوْ هُشَيْمًا ، أَوْ بَعْضَهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: يستسعى» في الأصل: «سعى» ، والتصويب استظهارا.

<sup>• [</sup>۲۲۸۷۱] [شيبة: ۲۲۱۹۱].

<sup>• [</sup>۲۲۸۷۴] [شيبة: ۲۱۰۹۳].



عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَعْتَقَ ثُلُثَهُ ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّتُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُ عَطَاءِ الْمُعَوَّلُ بِهِ .

- [١٧٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ، فَيُعْتِقُ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ، عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: إِنَّ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ فَقَالَ: فَقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ فَقَالَ: فِقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَمَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، قَالَ: وَقَالَ: إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَسَمَّى ثُلُثَ فُلَانٍ حُرُّ وَصِيَّةً، ثُمَّ مَاتَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَنَهُ لِلْوَارِثِ.
- [١٧٨٢٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللهِ نُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بُنُ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُسَيَّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ مَالًا غَيْرَ غُلَامٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ ، وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ ، وَيُكُلّم مَاتُ وَلَمْ يَوْمً ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ . فَيُسْتَسْعَى فِي الثُلُثَيْنِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ .
- ٥ [١٧٨٢٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَـذَّاءِ ، عَـنِ الْحَسنِ ، عَنْ عَالِدِ الْحَـدَّاءِ ، عَـنِ الْحَسنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : أَعْنَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَـأَقْرَعَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : أَعْنَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَـأَقْرَعَ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى
- [١٧٨٢٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ أَعْتَـقَ سِـتَّةَ لَـهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: يَقُومُونَ كُلُّهُمْ، فَيُعْتِقُ ثُلُثَهُمْ، وَيُسْتَسْعُونَ فِي الثُّلُثَيْنِ.
- [١٧٨٢٩] مِدالرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ.

١[٥/٢٨١].

٥[١٧٨٢٧] [التحفة: س ١٠٧٩٤، س ١٠٨١٢، س ١٠٧٩٦، س ١٠٨١٦، م د س ١٠٨٣٩، س ١٧٨٢٧]. التحفة: طح حب حم ١٠٨٩٠] [شيبة: ٢٣٨٤٦]، وتقدم: (١٧٨١٣).





- [١٧٨٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَتَرَكَ دَيْنًا ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، قَالَ : يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ .
- ٥[١٧٨٣١] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ (١) الْأَعْرَج عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
- [۱۷۸۳۲] عبد الرزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ ، وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا حُرِّ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرِّ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا ، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَىٰ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَىٰ فِي خَمْسِينَ .
- [١٧٨٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ ،
   لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ ، قَالَ : يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ مَنْ قِيمَتِهِمَا .
- •[١٧٨٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتَبُ لَهُ ، وَأَوْصَىٰ بِوَصَايَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصَ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ .
- •[١٧٨٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدِ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ، وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ ، فَسُيِّدُهُ ، فَسُمِّدُهُ ، فَسُمُّوهُ ، فَسُمِّدُهُ ، فَسُرِّدُهُ ، فَسُمُّ مَنْ مُنْ أَعْمَةُ ، فَقَدْ مُنْ سَمِّدُهُ ، فَسُمُّدُهُ ، فَسُمُ اللهُ اللهُ مُسْتُلِمُ اللهُ الل
- [١٧٨٣٦] قال الثَّوْرِيُّ: فِي امْرَأَةِ تُوفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَىٰ زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ، فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ، قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا

ه [ ۱۷۸۳۱ ] [شيبة : ۲۲۱۸۰ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زياد»، وهو تصحيف، والتصويب من «السنن الكبري» للبيهقي (١٠/ ٢٨٣)، «تهذيب الكيال» (٣٤/ ٣٩٩).



وَأَنْتَ شَرِيكَانِ ، لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمِ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ ، فَقَدْ تَوِيَ (١) الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ ، وَتُعْطِيَ مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثَّلُثِ ، وَتُعْطِيَ حَمْسِينَ مِنَ الْأَرْبَعِ التَّي كَانَتْ لَكَ فِي الثَّلُثِ ، وَتُعْطِي حَمْسِينَ مِنَ الْأَرْبَعِ التَّي كَانَتْ لَكَ فِي الثَّلُثِ ، وَتُعْطِي حَمْسِينَ مِنَ الْأَرْبَعِ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ .

- [١٧٨٣٧] قال سُفْيَانُ: فِي رَجُلِ أَعْتَقَ عُلَامَيْنِ لَهُ، ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الآخِرِ مِائَتَانِ، فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُم، فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ وَلِصَاحِبِ النَّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةٍ اللَّهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمُائِثَيْنِ سَهْمٌ، يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُم، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْم، فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ.
- [١٧٨٣٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ ، قِيمَةُ كُلِّ عَبْدِ مِائَةُ دِينَادٍ ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ، فَالسِّهَامُ لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ ، وَمَا بَقِي وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ خُمُسُ فَعَلَىٰ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ فَحُمُسُ فُلْثِ مِائَةٍ .
- [١٧٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَم، فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَىٰ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا، وَأَوْصَىٰ بِوَصَايَا، قَالَ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ بِحِصَّتِهِ، وَلَا يُقَوَّمُ، وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتَبَ بِحِصَّتِهِ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَوْصَىٰ لَهُ مَعَهُمْ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ.
- اعبدالرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَم،
   وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنَ مِائتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُعْطِيهِمُ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبِ ثُلْثَيْ وَالْمُلْتَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ.
   قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ بِمَا أَعْطَى الْوَرَفَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ.

## ٨- بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

• [١٧٨٤١] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادِ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى

<sup>(</sup>١) التوى : الهلاك . (انظر : النهاية ، مادة : توا) .

۵[٥/ ۸۲ ب].





الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَىٰ لَهُ الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَىٰ لَهُ الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَىٰ لَهُ مَا جَمِيعًا .

- [١٧٨٤٢] قال جدار الله : وَسَأَلْتُ التَّوْرِيَّ عَنْهَا ، فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبُوْمَةً فَقَالَ : يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِعَايَةٌ .
- [١٧٨٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا كَانَ وَلَاءُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا ، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ ، وَإِلَّا كَانَ وَلَاؤُهُ لَبَيْتِ الْمَالِ .

## ٩- بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- [١٧٨٤٤] أَضِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِهِ ، قَالَ : فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ ، بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَة .
- [١٧٨٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ فِي وَصِيتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي الْمَالِ ، كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي قَلَاثَ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ .
- [١٧٨٤٦] عبد الله ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّىٰ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَبَتَ عَتْقَهُمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَة بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَعْمَلُهُمْ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَة بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَعْمَلُ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ ، فَابْتَاعَ الْخِيارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ سَبِيلَ الْخِيَارِ ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرُوة .

### 





- [١٧٨٤٧] عبرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نَحِلِهِ ، إِمَّا فِي حَجِّ ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي الشَّرَطْتُ عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ حُرُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ .
- [١٧٨٤٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّلِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ .
- [١٧٨٤٩] قال النَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: اخْدُمْنِي عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْتَ حُرُّ، فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَهُ، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ.
- [ ١٧٨٥ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيُّ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ .
- •[١٧٨٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ، جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ.
- [١٧٨٥٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرُّ فَأَبَتَ الْعِتْقَ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ .
- [١٧٨٥٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرُّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ .
- [١٧٨٥٤] قال جدالزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيً مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرُّ، قَالَ: فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرُّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ.
- [ ١٧٨٥ ] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَىٰ أَنْ يَخْدُمَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، قَالَ : لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلِالْ أَوْفَ





- [١٧٨٥٦] عِبَالرَاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ (١) أَمَتَهُ رَجُلًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرُّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ، حَتَّىٰ يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ، فَيَصِيرُ لِغَيْرِهِ.
- [۱۷۸۵۷] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ : أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : جَازَتْ عَتَاقَتُكِ ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ .
- [١٧٨٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرُّ ، فَوَلَـدَتْ غُلَامًا ' ) مُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ ، قَالَ : يُعْتَقُ الْأَوَّلُ .
- [١٧٨٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَوَّلُ غُـلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُـوَ حُرُّ ، فَوَلَدَتْهُ مَيْتًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرُّ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ ، لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَىٰ .
- •[١٧٨٦٠] قال برالزاق: وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَة ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوكِ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّ ، فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا ، أَخَبَرَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يَعْتِقُ أَيُّهُمَا شَاءَ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَة : وَأَقُولُ أَنَّا: لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلَ .
- [١٧٨٦١] عِمالزاق ﴿ ، عَنِ القَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْ فُ دِرْهَمٍ ، قَالَ : نَرَىٰ عِتْقَهُ جَائِزًا ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ ، وَلَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ . أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ .
- [۱۷۸۲۲] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقَهُ فَنْهُ ، قَالَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ ، وَقَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ : أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ ، فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا ، قَالَ : الْوَلَاءُ لَهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نكح» ، والتصويب استظهارا.

<sup>(</sup>٢) قوله : «فهو حر ، فولدت غلاما» سقط من الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

۵[٥/ ۸٣ ب].

#### المنافظ المنافية





- [١٧٨٦٣] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَـوْقَالَ رَجُلُ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا ، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ ، وَوَلَاؤُهُ لِـسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَىٰ الْحَمِيل (١) مَا تَحَمَّلَ .
- [١٧٨٦٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مِتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرُّ، فَقُتِلَ السَّيِّدُ، قَالَ: لَيْسَ الْقَتْلُ بِفَجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ.
- [١٧٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَى الْمَعْ وَرُهَم فَأَنْتَ حُرِّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا، كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا سُبَّ هَذَا النَّاسِبُ فَأَنْتَ حُرِّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْء، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرِّ النَّاسِبُ فَأَنْتَ حُرِّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْء، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرِّ النَّاسِبُ فَأَنْتَ حُرِّ، ثَمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْء، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء، وَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرِّ وَأَذَى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرِّ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَ أَنْ يُودَى إِلَيْهِ فَهُ وَ لَنْ لَمْ يُقِرِ أَنْ لَمْ يُقِرَ أَنْ يُودَى إِلَيْهِ فَهُ وَ لَنْ لَمْ يُقِرَ أَنْ يُودَى إِلَيْهِ فَهُ وَ كُرِّ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَ أَنْ يُودَى إِلَيْهِ فَهُ وَ لَنْ لَمْ يُقِرَ أَنْ يُودَى إِلَيْهِ فَهُ وَ عُلْ إِلَيْهِ فَهُ وَ عُرْدًى إِلَيْهِ فَهُ وَ عُلْ إِلَى إِلَيْهِ فَهُ وَ عُنْ لَمْ يُودَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَلَا لَكُونُ إِلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ يُعْلَى إِلَيْهِ فَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# ١٠- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلِ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- [١٧٨٦٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى ، قَالَ سُفْيَانُ : وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ ، نَقُولُ : إِذَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا كَعُضْوِ مِنْهَا ، وَإِذَا أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا مَا فِي بَطْنِهَا .
- [١٧٨٦٧] أَضِهْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ حَامِلًا ، وَاسْتَثْنَىٰ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَا : لَيْسَ كَذَلِكِ بِشَيْء ، هِي وَوَلَـدُهَا حُرَّانِ .
- [١٧٨٦٨] أخب العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ،
   عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : شَرْطُهُ جَائِزٌ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .

<sup>(</sup>١) الحميل: الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حل).

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ لِتَزَافِيْ





- [١٧٨٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخَبَرَنِي مَنْ سَـمِعَ الْحَكَـمَ بْـنَ عُتَيْبَـةَ وَالْحَسنَ يَقُولَانِ : هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ .
  - [ ١٧٨٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ .
- •[١٧٨٧١] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىٰ ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ حَرَجَ الإِبْنُ مِنْ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ.

## ١١- بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِثْقِ ، وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- [۱۷۸۷۲] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرِّ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَهُوَ عَبْدُهُ ، وَمَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌ ، فَسَوَاءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرُّ ، فَسَوَاءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَمُوتُ فَأَنْتَ حُرُّ ، فَيَمُوتُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرُّ .
- [١٧٨٧٣] عبد الزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ: هُوَ حُرٌّ يَـ وْمَ يَبِيعُـهُ، قَـالَ: كَـانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا نَرَاهُ شَيْتًا.
- [١٧٨٧٤] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْ قِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي، قَالَ : إِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَبَهُ الْعَبْدِ فَالَّ فَارَقْتَنِي فَعَلَبَهُ الْعَبْدِ فَالَّ فَارَقْتَنِي فَعَلَبَهُ الْعَبْدِ فَهُوَ حُرٌّ.
- [١٧٨٧٥] عبد الرّاق ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَىٰ رَجُلٍ مَالًا ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الـثَّمَنَ الَّـذِي كَـانَ ابْتَاعَهُ ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

١[٥/٤٨١].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وزاد بعده : «إن كان غلبه» ، ولا يستقيم السياق به .

### كِتَاكِلُكُلِينَ





- [١٧٨٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْم ، وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ : عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِي كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ .
- [۱۷۸۷۷] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُقْضَىٰ عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيهِ .
- [١٧٨٧٨] عبر الزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُل أَعْطَاهُ عَبْدٌ (١) مَالًا، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَلِيدَةً.

## ١٢- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

ه [١٧٨٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ ، فَجَاءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هَذَا؟» قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ أُعْتِقُهَا ، قَالَ : فَسَأَلَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَعْتِقُهَا مُؤْمِنَةٌ» .

٥ [١٧٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ (٢) جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةً ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَيْقِهُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَىٰ هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا (٢) ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَىٰ هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا (٢) ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ ؟ اللَّهُ عَلَيْ ذَا اللَّهُ عَلَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ » قَالَ : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ » قَالَ : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ » قَالَ : «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ؟ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «أَعْتِقْهَا» .

<sup>• [</sup>۸۷۸۷۸] [شيبة: ۲۲۰۳۰].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «عبده» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٢٠٣٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بنحوه .

٥ [١٧٨٨٠] [الإتحاف: حم خز جا ٢١٠٦٣].

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٤٥١) ، «المنتقى» لابن الجارود (٩٣١) ، «التوحيد» لابن خزيمة (١/ ٢٨٦) ، جميعهم من طريق المصنف ، به .





- ٥ [١٧٨٨١] عبد الزال ، عن ابن جُريْج ، قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمِ وَلَكَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَنَم تَرْعَاهَا ، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ ، يَعْنِي غَزِيرَةٍ ، فِي غَنَمِه وِلْكَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضَرْعَهَا ، فَعَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجُه جَارِيَتِهِ ، فَجَاء نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ أَنْ أَنَ عَا عَلَيْهِ وَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّهُ أَنْ النَّبِي عَلَيْهِ وَقَبَةٌ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنَا لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : وَعَبَهُ إِيَّاهَا وِينَ صَكَهًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : وَبُعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتِينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتَينِي بِهَا!» فَسَأَلَهَا النَّبِي عَلَيْهِ : «الْتَينِي بِهَا اللهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ : نَعَمْ هُ ، «وَأَنَّ الْجَنَةُ وَالنَّارَ حَقٌ ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، «وَأَنَّ الْجَنَةُ وَالنَّارَ حَقٌ ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، «وَأَنَّ الْجَنَةُ وَالنَّارَ حَقٌ ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، وَزَعَمُ وا وَحَدَّثَنِيهِ فَلَمَا فَرَغَ قَالَ : نَعَمْ ، وَزَعَمُ وا وَحَدَّثَنِيهِ أَنْ الْجَنْ أَوْ أَمْسِكْ » . قُلْتُ : أَفْبَتَ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَزَعَمُ وا وَحَدَّثَنِيهِ أَنْ أَبُولُ الزِّبُونِ وَلَلَا وَيَا لَا يَعْمَ ذَلِكَ فِي قُرِيشٍ .
- ٥ [١٧٨٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : صَلَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ ، فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُ عَيَّ يَ يَكُ يَ اللَّهِ عَنْ يَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : صَلْ رَبُكِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى فَجَاءَ بِهَا النَّبِيُ عَيِّ يَ اللَّهِ يَا النَّبِي عَيِّ اللَّهِ عَاللَهِ يَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ : أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ السَّمَاءِ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ السَّمَاءِ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدِ الْمَوْتِ ، وَالْجَنَّةَ ، وَالنَّارَثُمَّ قَالَ : «أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».
- ٥ [١٧٨٨٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَرَاوِحٍ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الرِّقَابِ أَنْضَلُ؟ قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُهَا ، وَأَغْلَاهَا ثَمَنَا» .
- [١٧٨٨٤] عبد الزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا، وَعَنْ وَلَدِ زِنَا، وَعَنْ وَلَدِ رِنَا، وَعَنْ وَلَدِ رِنَا،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وافية» ، والتصويب من «كنز العمال» (١/ ٤١٢) معزوا للمصنف.

١[٥/٤٨ ب].

٥[١٧٨٨٣] [التحفة: ق ١١٩٣٧ ، خ م س ق ١٢٠٠٤ ، سي ١١٩٧٢ ، د ١٢٠٠٩ ، سي ١١٩٤٦ ، س ١١٩٦٨ ، س ق ١١٩٦٥ ] [الإتحاف: مي جاحب طحم ١٧٦٦٩] [شيبة: ١٩٦٥٣ ، ٢٧١٨١] .

<sup>• [</sup>٤٨٨٧] [شيبة: ١٢٦٨٢].

#### المالك المنكري





- [١٧٨٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنًا ، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ ، فَقَالَ : انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا .
- [١٧٨٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَرَىٰ وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ .
- [١٧٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَـدُ الزِّنَا ، لأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .
- [١٧٨٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ .
- [١٧٨٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ (١ ) ، وَلَا أُمُّ وَلَـدٍ ، وَلَا مُشْرِكُ ، فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَـمُ وَلَا مُشْرِكُ ، فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَـمُ الزُّهْرِيُّ إِلَّا قَالَ : يُجْزِئُ الْمُكَاتَبُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ .
- [١٧٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ، عَنْ قِرَاءَةِ النَّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَة، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ، فَجَعَلَ لَا يَمُرُ بِصَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى أَتَى سُوقَ الظُّهْرِ وَمَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُ بِصَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى أَتَى سُوقَ الظُّهْرِ وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِكَمْ هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يَصُاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِكَمْ هَذَا؟ قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ يُسَاوِمُ الْآخَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ يَسَاوِمُ الْآخَرَ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُ مِنْ رَجُلٍ لِلللهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ وَيَقَلَ وَقِرَقَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُو وَاكَ، فَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُو وَذَاكَ، وَالْتُهُ مُنْ عَنْكَ. وَوَرَقَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُو وَاكَ، فَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْتُكَ، هُو وَاكَ، وَالَا يَعْتَلْ الْعَنْمُ عَنْكَ.

<sup>• [</sup>٥٨٨٧] [شيبة: ١٢٦٨١].

<sup>• [</sup>۲۸۸۸٦] [شيبة: ٦١٤٩].

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٣٤٢) .

## المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُدَالِ لَا أَقْ





- •[١٧٨٩١] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : وَلَدُ زِنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ (١٠) ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ كَبِيرٌ رَجُلٌ صَدَقَ .
- [١٧٨٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ .
- [١٧٨٩٣] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ ١٠ ، وَجَابِرٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ .
- [١٧٨٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ . يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ .
- [١٧٨٩٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ ، وَلَا أَعْدَمُ ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ ، وَنَحْوُ هَذَا .
- [١٧٨٩٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷺ ، قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌ ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَى يَقُولَ : لِلَّهِ ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ .
- [١٧٨٩٧] عِمالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأُ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، إِلَّا مَنْ صَلَّىٰ ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أَبَيِّ بْنِ كَعْسِ : ﴿ فَتَحْرِيدُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] ، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٍّ .
- [١٧٨٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأَ

<sup>(</sup>١) الحنث: الإثم، وبلغ الصبي الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث. (انظر: النهاية، مادة: حنث).

<sup>·[100/0]</sup>û

<sup>• [</sup>۸۹۸۷][شيبة: ۲۳۳۸].



رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعَ بِهَا ، أَعْرَجُ ، وَأَشَلُ ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّة ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ .

- [١٧٨٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ .
- •[١٧٩٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ ، فَإِنَّهُ لَـمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، وَقَالَهَا عَمْـرُو بْـنُ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، وَقَالَهَا عَمْـرُو بْـنُ دِينَارِ .
- •[١٧٩٠١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ ، الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ .
- [١٧٩٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُورُ فِيهَا صَبِيٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ، وَلَمْ أَدْرِ أَمُسْلِمٌ هُ وَأَمْ لَا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا، قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنِ دِينَارِ: مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا، قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا اللّذِي قَالَ: عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا اللّذِي قَالَ: عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا اللّذِي بَلَغَ دَيْنُهُ دِينَ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ: أَجَلُ! إِلّا اللّذِي قَلْبِي قَلْ اللّهِ مَا فَالَ: مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا وَيُصَلِّى عَلَيْهِ، قَلْتُ لِعَطَاءِ: فَسَبَى (١) أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ، قَالَ: مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحْبُ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ.
- [١٧٩٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتُحِبُ أَنْ يُـوَّخَرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّىٰ يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٧٩٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ .
- [١٧٩٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَجُوزُ الْأَعْمَىٰ مِنْ رَقَبَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسمى» ، ولعله تصحيف ، والمثبت استظهارا.

<sup>• [</sup>١٧٩٠٤] [شيبة: ١٢٣٦٦].

## المُصِّنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- •[١٧٩٠٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَهُ: فَالأَحْوَلُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْأَحْوَلُ ؟ قَالَ : الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ ، فَهْوَ يَقْضِي ، وَالسَّوِيُّ أَحَبُ إِلَيَّ ، قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ : أَرَىٰ أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُ إِذَا أُومِنَ .
  - [١٧٩٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ .
- [١٧٩٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ ١٤ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ .
- [١٧٩٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَيْء فِي الْقُـرْآنِ مُؤْمِنَةٌ ، فَالَّذِي قَدْ صَلَّى ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ .
- [١٧٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّـصْرَانِيِّ، هَلْ فِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لَا، وَكَرِهَ عِتْقَهُ.
- [١٧٩١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنًا.
- [۱۷۹۱۲] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَىٰ بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ مُوسَىٰ بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الْبُهَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْتَفَعِ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا مَالَتْ عَافِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ إِعْتَاقِ أَوْلَادِ الزِّنَا، فَقَالَتْ: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.
- [١٧٩١٣] وَإِمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو<sup>(١)</sup> ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُمِّ حَكِيمِ ابْنَةِ طَارِقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَأَظُنُهُ قَالَ : قَالَتْ : وَاسْتَوْصُوا بِهِمْ .

<sup>● [</sup>۱۷۹۰۷] [شيبة: ١٢٦٩٥]، وتقدم: (١٠٩٤٠).

<sup>۩[</sup>٥/٥٨ب].

<sup>• [</sup> ۱۷۹۱۱ ] [شيبة : ۱۲۸۸ ] ، وتقدم : (۲۷۲ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٥٩) من طريق ابن عيينة، به . وكها تقدم في الحديث السابق.





- [١٧٩١٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ.
- [١٧٩١٥] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْـنِ زَيْـدِ، أَنَّ زَيْـدَ بْـنَ
   ثَابِتٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.
- ١٧٩١٦] عبد الزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، فَاشْتَرَىٰ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ،
   فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً.
- [١٧٩١٧] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ ، وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا.
- ٥ [١٧٩١٨] عبد الزال ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ ، وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَجَاءَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَالَ : لَا أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً ، لَا تَدْرِي لِلنَّبِي عَلَيْ فَ فَالَ النَّبِي عَلَيْ : «النَّيْنِ بِهَا» ، فَجَاءَ بِهَا ، فَقَالَ : «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : «فَمَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : «أَعْتِقْهَا» .
- •[١٧٩١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْكَافِرَةُ أَتَـرَىٰ فِيهَا أَجْـرًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

# ١٣- بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِثْقُ ، وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- [ ١٧٩٢ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُمْيَرِيِّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطَ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَلَا تَشْتَرِطَ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ ، فَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ .
- [١٧٩٢١] أَضِوْعَبُدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً فَاشْتَرَطَ عَلَيْكَ الْعِتْقَ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ .





- [۱۷۹۲۲] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ .
- [١٧٩٢٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ﴿ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ .
- [١٧٩٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَقَ .
- [١٧٩٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَبُ ، أَوِ الإَبْنُ ، أَوِ الْأَمُّ ، عَتَقُوا .
- [١٧٩٢٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةُ (١) ، عَنْ عَظَاءِ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَخُ ، أَوِ الْأُخْتُ ، أَوِ الْعَمَّةُ ، أَوِ الْخَالَةُ ، عَتَقُوا .

وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ .

- [١٧٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا ، قَالَ : فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ : لَيْتَهُ يُنَادِي : مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟
- [١٧٩٢٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ

 <sup>• [</sup>۱۷۹۲۳] [التحفة: دس ۱۰۹۲۴] [شيبة: ۲۰٤٤۸]، وسيأتي: (۱۷۹۲٤).
 □ [٥/٢٨أ].

<sup>• [</sup>۱۷۹۲٤] [التحفة: دس ٢٠٤٤١] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وتقدم: (١٧٩٢٣).

<sup>• [</sup>۲۷۹۲۱] [شيبة: ۲۰٤٥۸، ۲۰۶۵].

<sup>(</sup>١) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٤٥٨): «عن سفيان ، عن إسهاعيل بن أمية ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء».

<sup>• [</sup>۲۰٤٥٠] [شيبة: ۲۰٤٥٠].

#### المنابخ المناب





مُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِينَتَهُ، وَإِنَّهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِينَتَهُ، وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- [١٧٩٢٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ (١) عَتَقُوا .
- [ ١٧٩٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالإبْنُ عَتَقَا ، وَإِنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا .
- [١٧٩٣١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ .
- [١٧٩٣٢] أخبزًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
- [١٧٩٣٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَعْتِقْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
  - [١٧٩٣٤] عبد الرزاق، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُبَاعُ.
- [ ١٧٩٣ ] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ قَالَ : يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
- [١٧٩٣٦] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ ، وَيَسْتَغِلُّهُ .
- [١٧٩٣٧] أخب راعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ : أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الوالد». ينظر: «المحلى» لابن حزم.

<sup>• [</sup>۲۰۷۲] [شيبة: ۲۰۷۲].

<sup>• [</sup>۱۷۹۳۵] [شيبة: ۲۰۷۲٤].





بِرَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّىٰ لَهُمَا ثَمَنًا ، فَلَمْ نَجِدْ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : اجْمَعْهُ فِي رَقَبَتَيْنِ ، وَسَمَّىٰ لَهُمَا ثَمَنًا ، فَلَمْ نَجِدْ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ .

• [۱۷۹۳۸] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فَلَانًا فَهُوَ حُرٌ ، فَاشْتَرَاهُ ، قَالَ : يُعْتَقُ ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ : لَا عِنْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ أَنْ يَقُولَ : غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ ، فَهَ ذَا لَا يَجُورُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَمْلِكُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ أَنْ يَقُولَ : غُلَامُ فُلَانٍ حُرُّ ، فَهَ ذَا لَا يَجُورُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرُّ .

#### ١٤- بَابُ الْعُمْرَى

- [١٧٩٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: الْعُمْرَىٰ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ .
- ٥ [١٧٩٤١] عِدَالرَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ حُجْرٍ الْمَـدَرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٧٩٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَىٰ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا.

٥[١٧٩٤٠] [التحفة: س ٣٧٢١، د س ق ٣٧٠٠] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وسيأتي: (١٧٩٨٤، ١٧٩٤٢).

<sup>۩[</sup>٥/٢٨ب].

٥ [١٧٩٤١] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦] [شيبة: ٢٣٠٦٠].

٥ [١٧٩٤٢] [التحفة: س ٣٧٢٠، م س ٢٨٢١، د س ق ٣٧٠٠، س ٣٧٠١، س ٣٧٠١] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٧٩٤٠) وسيأتي: (١٧٩٨٤).

#### يَجَنَا لِنَا لِلْكِرِينِ





- ه [١٧٩٤٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وَالرَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْمَرَ شَيْعًا فَهُوَ لَهُ».
- [١٧٩٤٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ الْم أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ ، فَنَتَجَتْ ذَوْدًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ : هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ .
- [١٧٩٤٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ وَيُقْضَىٰ بِهَا .
- [١٧٩٤٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبَلًا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ .
- ه [١٧٩٤٧] مِرالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلُ فَسَأَلَ عَنِ الْعُمْرَىٰ فَقَالَ: هِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتُ؟ قَالَ: كَيْفَ قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ «مَنْ مَلَكَ شَيْعًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَفَتِهِ إِذَا مَاتَ».
  - ٥ [١٧٩٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ .
- ٥ [١٧٩٤٩] عِدارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِي شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَىٰ فَقَضَىٰ أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا قَضَىٰ لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.
- ٥[١٧٩٥٠] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِـشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى

٥ [١٧٩٤٣] [التحفة: دت س ق ٢٧٠٥ ، م ٢٧٣٢ ، د س ٢٣٩٥] .





الزُّهْرِيُّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَىٰ فَقُلْتُ : هِي جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخُ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُو؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُو؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ لِلْا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُو؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَىٰ فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّ الْمُعَلِي بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ الْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ.

- [١٧٩٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ شَيْتًا فَهُوَ لَهُ .
- ٥ [١٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنَا لَهَا، ثُمَّ تُوفِّي وَتُوفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِنْ اللَّهُ عُمَرَةِ : رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمَرِ : بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ طَارِقٍ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ

<sup>[</sup>ÎΛΥ /o] û

<sup>(</sup>١) في الأصل : «كنت» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (٢١١٩) ، من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>١٧٩٥٢] [التحفة: س ٧٤٢ه ، س ٥٣٩٣] [شيبة: ٣٣٠٧٦ ، ٢٣٠٧٦].





عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَىٰ لِصَاحِبِهَا فَقَضَىٰ بِذَلِكَ لِطَارِقٍ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ : فَأَمْضَىٰ ذَلِكَ طَارِقٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ .

- ه [١٧٩٥٤] قال: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَىٰ لِمَنْ أُعْمِرَهَا.
- ه [ ١٧٩٥ ] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا».
- ٥ [١٧٩٥٦] عبد الرّاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (١٧ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ (١٧ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ النُّهْ مَن النَّهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَىٰ الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ النُّهْرِيُّ وَلَا اللَّهُ هُرِيُّ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُعْتِي بِهِ.
- ٥ [١٧٩٥٧] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا».
- [١٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ
   شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ.
- [١٧٩٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَـشْتَرِطُ عَلَى

٥ [١٧٩٥٦] [التحفة: مس ٢٨٢١، م ٢٢٧٥، دت س ق ٢٧٠٥، خ م س ٢٤٧٠، د ٣١٦٠، م س ٢٦٧٩، س ٢٩٨٦، م ٢٦٧١، م ٢٧٣٢، م ٢٧٣٧، س ٢٤٨١، دس ق ٣٧٠٠، دس ٢٣٩٥، د س ٢٤٨٥] [الإتحاف: جاطح حب ط ش حم ٣٨٥٦] [شيبة: ٢٣٠٧٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٢٩٤) من طريق المصنف ، به . وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٧٠) .

٥[/٥٩٧] [شيبة: ٢٣٠٦]، وتقدم: (١٧٩٥٠).

# المُصِّنَّةُ فِي اللِمِ الْمِعَ بُلِالْتُزَافِ





الَّذِي أَعْطَىٰ أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: يَكُونُ حُرًّا مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُـبُلِ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ.

- [١٧٩٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ : لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ .
- [١٧٩٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَ سَاكِينِ قَالَ : وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ .
- •[١٧٩٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُـوَرَدُّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ : لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ : لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ ١٤ . الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ ١٤ .
- [١٧٩٦٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : هِي لَكَ حَيَاتَكَ ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ ، فَهِيَ عَلَىٰ مَا قَالَ ، قَالَ عَلِيٌّ : هُوَ عَلَىٰ شَرْطِهِ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَ قَتَادَةُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ .
- [١٧٩٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَىٰ، فَقَالَ: هِيَ لِفُلَانِ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ، قَالَ: هِيَ لِلْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْآخِرِ شَيْءٌ.
- ٥ [١٧٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ : قَـالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوفَةٌ» .
- ٥ [١٧٩٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَىٰ وَسُنَّتِهَا عَنْ

۵[٥/ ۸۷ ب].

٥[١٧٩٦٥] [التحفة: س ٥٣٩٣ ، س ٤٧٤٦] [شيبة: ٢٣٠٧٦ ، ٢٣٠٧٦].

٥[٢٢٦٦] [التحفة: م ٢٧٣٧، س ٢٤٨١، خ م س ٢٤٧٠، م س ٢٦٧٩، م ٢٧٣٧، د ٣١٦٠، د س ٢٤٥٨، د ت س ق ٢٧٠٥، م س ٢٨٢١، د س ق ٣٧٠٠، س ٢٩٨٦، م ٢٢٧٥، م ٢٦٧١، د س ٢٣٩٥] [الإتحاف: جاطح حب ط ش حم ٣٨٥٦] [شيبة: ٢٣٠٧٩].



حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكَ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَعَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطَاهَا ، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .

• [١٧٩٦٧] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَىٰ.

#### ١٥- بَابُ السُّكْنَى

- [١٧٩٦٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَنِيخٌ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا ، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ .
- [١٧٩٦٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ (١) وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ (١) وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَىٰ .
- [١٧٩٧٠] عِبرارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ قَالَا: إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَىٰ لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ.
- [١٧٩٧١] عِبِرَارِزَاقَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلهَا (٢<sup>)</sup> .
- [١٧٩٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا.
- [١٧٩٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فِي السُّكْنَىٰ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن رجل» ، وهو سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

# المُصِنَّفِ لِلإِمْ الْمِعَبُولِ التَّزَاقِ



- [١٧٩٧٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَـنْ أَيُّوبَ ، عَـنْ نَـافِع ، أَنَّ حَفْـصَةَ زَوْجَ النَّبِـيِّ ﷺ : أَسْكَنَتْ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ ، فَمَاتَتْ مَوْلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا .
- •[١٧٩٧٥] عبد الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكْنَى وَجُلِ ، عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَىٰ جَائِزَةٌ .
- [١٧٩٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ سُكْنَىٰ رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّم مِنْهُ أَبَدًا .
- [١٧٩٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّعْبِيِّ فِي رَجُلِ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَىٰ حَتَّىٰ تَمُوتَ قَالَ: هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

### ١٦- بَابُ الرُّقْبَى

- [۱۷۹۷۸] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ : هِي لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا.
- [١٧٩٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الرُّقْبَىٰ أَنْ تَقُولَ : خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ ۞.
- [ ١٧٩٨٠] عبد الزاق ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : الرُّقْبَىٰ ، أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدُّ .
- ٥[١٧٩٨١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَىٰ ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ».
- ٥ [١٧٩٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أَرْقِبَهَا».

<sup>·[[</sup>VA/]]

٥ [ ١٧٩٨١ ] [التحفة : س ١٨٨٤٣ ] ، وتقدم : (١٧٩٥٠) .

٥ [١٧٩٨٢] [التحفة: س ١٨٨٤٣] [شيبة: ٢٣٠٨٤]، وتقدم: (١٧٩٥٠).

## المنابئ المنابئة





- [١٧٩٨٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ البُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أُرْقِبَ شَيْتًا فَهُوَ لَهُ .
- ه [١٧٩٨٤] عِبرَ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَـنْ رَجُـلٍ، عَـنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَىٰ لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.
  - [١٧٩٨٥] *عبدالرزاق* ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الرُّقْبَىٰ جَائِزَةٌ .
  - [١٧٩٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الرُّقْبَىٰ وَصِيَّةٌ .
- [۱۷۹۸۷] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اشْتَرَىٰ ثَلَاثُ نِسْوَةِ دَارًا ، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ ، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ شُرَيْحٍ فَقَالَ : هَذِهِ الرُّقْبَىٰ إِذَا مَاتَتِ الْأُولَىٰ فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ ، هِيَ عَلَىٰ سُهْمَانِ اللَّهِ ﷺ .
- [۱۷۹۸۸] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الرُّقْبَىٰ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَىٰ .
- ه [١٧٩٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْعًا أَنْ أُزقِبَهُ فَهِي لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ » قَالَ : وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ : هَذَا لِلْآخِرِ مِنِي وَمِنْكَ مَوْتًا ، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ ، قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي مَوْتًا ، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَهُ ، قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ هُ إِلَا هَذَا

<sup>• [</sup>۲۳۰۷۳] [شيبة: ۲۳۰۷۸].

<sup>(</sup>١) قوله : «فهو له» تصحف في الأصل إلى : «ومن أعمرها» ، والتصويب من «المجتبى» (٣٧٣٨) من طريق الثوري ، به .

٥ [١٧٩٨٤] [التحفة: س ٣٧٢٠، م س ٢٨٢١، د س ق ٣٧٠٠، س ٣٧٠١] [الإتحاف: طح ٢٧٩٨] [الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٧٩٤٢).

٥ [١٧٩٨٩] [التحفة: س ق ٦٦٨٠] [شيبة: ٢٣٠٨٢].





الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَىٰ وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَىٰ شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَىٰ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَىٰ.

- [١٧٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلْدُهُ الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ
- [١٧٩٩١] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارِ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ .
- [۱۷۹۹۲] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ .





# ٨٧- كَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل

• [١٧٩٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ : نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ ﴿ ، وَكُلِّ شَيْء مُزَفَّتٍ مِنْ سِقَاء ( ) وَغَيْرِهِ لَمْ يَبْلُغْنِي ( ٥ ) غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ الرَّصَاصَةُ ؟ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي الرَّصَاصَةِ .

٥ [١٧٩٩٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ (٦) .

٥ [١٧٩٩٣] [التحفة: م س ١٥٢٤، س ١٥٨٤، خ ١٥٠٠، م ١٤٩٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشير» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥/ ٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . (انظر: النهاية ، مادة: ديب) .

<sup>(</sup>٣) المزفت: الإناء الذي طلي بالزفت. (انظر: النهاية ، مادة: زفت).

١٠[٥/٨٨ب].

النقير: جذع النخلة ينقر وسطه، ثم يخمر فيه التمر، ويلقئ عليه الماء ليصير مسكرًا. (انظر: النهاية، مادة: نقر).

<sup>(</sup>٤) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «عن» ، وهو لا يستقيم مع السياق.

٥[٥٩٩٥] [التحفة: س١٤٥٨، س١٤٥٨، س١٥٠٠٨، س١٤٣٦١، س ١٤٥٤، س ق ١٥٣٩٢، م س ١٥١٥٠، و ١٥١٥٠، م س ١٥١٥٠، م س ١٥١٥٠، و ١٥٠٨]. س

<sup>(</sup>٦) الحنتم: جِرار مدهونة خُضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله . (انظر: النهاية ، مادة : حنتم) .

# المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَامِّكُ الرَّافِيَّ





- ٥ [١٧٩٩٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (١) أَبِي جَمْرَةَ البَضُّبَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُ عَيَّكَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالْحَنْتَمِ .
- ٥ [١٧٩٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنِ الْجَرِّ " الْأَخْصَرِ يَعْنِي النَّبِيذُ (٣) فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي .
- ٥ [١٧٩٩٨] أضراع بَدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتُوا النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : «لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» قَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَو تَدْرِي مَا النَّقِيرِ؟ قَالَ : «نَعَمِ الْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ ، وَلَا الدُّبًاءِ ، وَلَا الْحَنْتَمَةِ ، وَعَلَيْكُمْ (٤) بِالْمُوكَأَ».
- ٥ [١٧٩٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ لِي
- 0[۱۷۹۹۱][التحفة: خ م دت س ۲۵۲۶، د ۱۳۳۳، س ۵۵۱۱، س ۵۶۹۱، م س ۵۶۷۹، م س ۱۶۲۶، س ۵۶۵۷، س ۵۳۳۳، م ت س ۷۰۹۸، م ت س ۶۳۵۱، م دس ۵۶۶۹، س ۵۶۶۲، س ۲۳۲۳، م ۲۵۶۹، م س ۷۶۸۷، س ۲۵۳۴، م د س ۵۲۲۳][الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ۹۰۳۴] [شیبة: ۲۶۲۱۱]، وسیأتی: (۱۸۰۱۸، ۱۸۰۱۸).
- (١) سقط في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (١/ ٣٣٣) من طريق المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٠٥/ ٣٣٠).
  - ٥ [١٧٩٩٧] [التحفة: خ س ١٦٦٥] [الإتحاف: طح حب حم ١٩١٤] [شيبة: ٢٤٢٨٠].
  - (٢) الجر والجرار: جمع الجرة ، وهي : الإناء المصنوع من الفخار. (انظر: النهاية ، مادة : جرر).
- (٣) **النبيذ**: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير، وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).
- ٥[١٧٩٩٨] [التحفة: س ١٥٨٣، م ٤٣٧٥، م س ٤٢٥٤، س ٢٥١٠، س ٤٠٣٤) م ٤٣٧٣، م ٤٣٥٥، س ٤٣٠١، س ٤٩٩٢، س ٤٤١٠، م س ق ٤٢٥٣، س ٤٢٩٠، م ٢٥٣٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ٢٥٧٠].
- (٤) في الأصل: «وعليك» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٥٧) من طريق المصنف ، به .
- 0[۱۷۹۹۹] [التحفة: م 8۳۵۵ ، س ٤٤١٠ ، س ٤٠٣٤ ، م ٤٣٥٢ ، س ٤٣٠١ ، م س ق ٤٢٥٣ ، م س ٤٢٥٤ ، س ١٥٨٣ ، م ٤٣٧٥ ، س ٣٩٩٢ ، س ٤٢٩٠ ، م ٤٣٧٣ ، س ٢٥١٠] .

أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «جَاءَكُمْ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ» ، قَالَ: وَلَا نَرَىٰ شَيْتًا ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً ، فَإِذَا هُمْ قَدْ جَاءُوا فَسَلَّمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِمُ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ : «أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِكُمْ؟» أَوْ قَالَ : «مِنْ زَادِكُمْ؟» قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَطْعِ فَبُسِطَ ، ثُمَّ صَبُّوا بَقِيَّةَ تَمْرِكَ إِنَ مَعَهُمْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ: «تُسَمُّونَ هَذِهِ التَّمْرَ الْبَرْنِيِّ ، وَهَذِهِ كَذَا ، وَهَذِهِ كَذَا» ، لِأَلْوَانِ التَّمْرِ ، قَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ رَجُل مِنْهُمْ رَجُلًا (١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنْزِلُهُ عِنْدَهُ ، وَيُقْرِئُهُ ، وَيُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ ، فَمَكَثُوا جُمُعَة ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَدْ كَادُوا أَنْ يَتَعَلَّمُوا ، وَأَنْ يَفْقَهُوا فَحَوَّلَهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، ثُمَّ تَرَكَهُمْ جُمُعَةً أُخْرَىٰ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَرَءُوا وَفَقِهُوا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَىٰ بِلَادِنَا ، وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَفَقَّهَنَا ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَىٰ بِلَادِكُمْ» ، فَقَالُوا: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَرَابٍ نَشْرَبُهُ بِأَرْضِنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْخُذُ النَّخْلَةَ فَنُجَوِّبُهَا ، ثُمَّ نَضَعُ التَّمْرَ فِيهَا وَنَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا صَفَا شربْنَاهُ ، قَالَ : «وَمَاذَا؟» قَالُوا: وَنَأْخُذُ هَذِهِ الزِّقَاقَ الْمُزَفَّتَةَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ نَصُبُ فِيهَا الْمَاءَ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، قَالَ : «وَمَاذَا؟» قَالَ : نَأْخُذُ هَذِهِ الدُّبَّاءَ فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، قَالَ : «وَمَاذَا؟» قَالُوا : وَنَأْخُذُ هَذِهِ الْحَنْتَمَةَ ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا ﴿ ﴿ لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلَا فِي النَّقِيرِ ، وَلَا فِي الْحَنْتَم وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (٢) عَلَىٰ أَفْوَاهِهَا ، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ».

قَالَ أَبُو هَارُونَ : فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ ﴿ : أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ .

• [١٨٠٠٠] عِبِ الرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قِيلَ لِعَطَاءِ : سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي يَجْعَلُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلان» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٣٢) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) اللوث: الشد والربط. (انظر: النهاية، مادة: لوث).

١[٥/١٥].





- فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ، فَأُحْدِثَتْ (١) هَذِهِ عَلَىٰ عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
- •[١٨٠٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَىٰ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ.
- ٥ [١٨٠٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ا فَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةٍ أَنْ تَنْتَبِدُوا فِي الْجَرِّ وَلَبَّاءِ عَنْ اللَّهِ عَيْكَةٍ أَنْ تَنْتَبِدُوا فِي الْجَرِّ وَلَابًاء مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ .
- ٥ [ ١٨٠٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْجَرِّ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالدُّبَّاءِ .
- ٥ [١٨٠٠٤] قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْ عَنِ

- ٥ [ ١٨٠٠٣] [ التحفة: م ٧٧١١، خ م دت س ٢٥٢٤، م ٧٤٨٧، م س ٢٦٢٧، م ق ٢٢٩٩، م ١٤٩٠، م ت ١٨٠٠٣] التحفة: م ٧٧١١، خ م دت س ١٨٧١٧، س ١٨٧١٧، م ١٨٧٩٧، م ٣٠٩٧، م ٢٧٩٩، م ٣٠٩٩، م ٣٠٩٩، م ٣٠٩٩، م ٣٠٩٥، م س ٢٠١٥، م د س ٢٧٢٥] ت س ٢٦١٦، م ٢٧٧٠، س ٢٥٢٥، م د س ٢٦٤٥، خ س ٢٦١٦، م ٢٧٢٥] [ الإتحاف: طح عه حم ٢١٣١١] [ شيبة: ٢٤٣٤١]، وسيأتي: (١٨٠٠٧، ١٨٠١٤).
- ٥[ ۱۸۰۰ ] [التحفة: م ۷۶۶۷، س ۲۵۸۳، م دت س ق ۲۶۷۸، م ۲۷۲۱، م س ق ۲۹۹۵، م ۲۲۰۳، م س ق ۲۹۱۲، س ۲۶۸۰، م ۲۳۵۰، س ۲۷۹۱، م ۲۷۹۱.

<sup>(</sup>١) الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . (انظر : النهاية ، مادة : حدث) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۰۱] [التحفة: م ق ۲۹۲۹، م ت س ۲۷۱٦، خ س ۲۱۲۱، س ۸۲۲۱، م ۲۷۲۱، م ۷۷۷۰، م س ۲۷۲۰، س ۶۶۲۷، م ۷۶۸۳، م ۱۶۹۰، س ۷۶۰۷، س ۲۰۱۷، خ م دت س ۲۰۲۲، م ۲۹۹۹، م د س ۶۶۲۹، م د س ۳۶۲۳، م س ۷۶۱۰، س ۱۸۷۱۷، م س ۶۲۲۲، م ۲۷۷۱، م ت س ۷۹۸۷] [شیبة: ۲۶۲۹]، وسیأتی: (۲۸۰۰۲، ۱۸۰۰۲).

۰ [۱۸۰۰۲] [التحفة: س ۱۸۷۷) ، م ۷۶۸۳ ، س ۲۲۱۱ ، خ س ۲۱۱۵ ، م ت س ۷۰۹۸ ، م ق ۲۹۹۸ ، م د ۱۸۰۰۷ م ق ۲۹۹۸ ، م ۱۶۹۰ ، م ۱۶۹۰ ، م ۲۷۱۱ ، م ۷۷۷۰ ، م د ک س ۱۶۹۳ ، م ۲۷۲۱ ، م ۷۷۷۰ ، م د ک س ۱۹۲۳ ، م ۷۲۲۳ ، م ۳۲۲۳ ، س ۲۶۲۷ ، س ۷۵۲۵ ، م ۲۷۲۹] . شیبة : ۲۲۲۹ ، ۲۲۲۹ ] .



الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ (١) مِنْ حِجَارَةٍ.

- [١٨٠٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ نَبَذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ (٢).
- ٥ [١٨٠٠٦] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ
- [۱۸۰۰۷] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَبِيا فِ الْجَرِّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَزْعُمُونَ ذَلِكَ . الْجَرِّ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَزْعُمُونَ ذَلِكَ .
- [ ١٨٠٠٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَا : يُكْرَهُ الْقَارُورَةُ وَالرَّصَاصَةُ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا .
- ٥ [١٨٠٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : شَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَشَاعِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ خَيْبَرَ يَشْرَبُونَ فِيهَا .
- ٥ [ ١٨٠١ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ ، وَقَدْ نَبَذُوا لِصَبِيِّ لَهُمْ فِي كُوزٍ فَأَهْرَاقَ الشَّرَابَ وَكَسَرَ الْكُوزَ .

<sup>(</sup>١) التور: إناء من صفر (نحاس) أو حجارة ، وقد يتوضأ منه . (انظر: النهاية ، مادة: تور) .

<sup>(</sup>٢) المزاد: وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : زيد) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۰۷] [التحفة: س ۱۸۷۱۷، م س ۷۶۱۰، خ س ۲۱۲۰، س ۸۲۲۱، م ۷۵۷۰، م ۷۵۷۰، خ م دت س ۲۵۲۱، م س ۷۵۲۰، م ۲۵۲۱، م ۲۲۲۱، و تقدم: (۱۸۰۰۳) وسیأتی: [الإتحاف: حم عبدالله ۲۵۷۱] وسیاتی: (۱۸۰۰۳) وسیأتی:

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقال: حرام، فقلت: أنهى رسول الله عليه؟» سقط من الأصل. ينظر: «مسند أحمد» من طريق المصنف، به.

## المُصِنَّفِ لِلإِمْ الْمُعَامِّعَ بُلِالْ الْزَاقِ





- [١٨٠١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَانَا يَكْرَهَانِ النَّبِيـذَ فِي الْحِجَارَةِ ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا (١) الْأَسْقِيَةَ الَّتِي يُوكَىٰ عَلَيْهَا .
- [١٨٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تَتَخِذُوا مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ سِقَاءً يُنْبَذُ فِيهِ لَمْ يُصْنَعْ لَهُ، وَكَانَ مِنْ أُهُبِ الْعُنَمِ فَهَذَا خِدَاعٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْخِدَاعَ قَالَ: وَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ: أَنَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ حُلْوَا؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: فَالرُّبُ (٢) فِي الْجَرِّ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ : فَلِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّبَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدُ إِلَّا حَلَاوَةً، وَإِنَّ النَّبِيذَ إِذَا تَرَكْتَهُ لَمْ يَزْدَدُ إِلَّا شِدَّةً.
- [١٨٠١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَشْرَبَ قُمْقُمَا مِنْ مَاءٍ مُحْمَى يُحْرِقُ مَا أَحْرَقَ ، وَيُبْقِي مَا أَبْقَىٰ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ ١ الْجَرِّ.
- ٥ [١٨٠١٤] عبوالراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَاسٍ فَقَالَ : صَدَقَ ذَلِكَ مَا حَرَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْتُ : وَمَا الْجَرُ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ .
- •[١٨٠١٥] عِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ التَّمْرَ فَنَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارَةِ فَذَكَرَ كَيْفَ يَصْنَعُ، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا لَيَصْنَعُونَ خَمْرًا مِنْ كَذَا، وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا حَتَّىٰ عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِيةٍ سَمَّاهَا خَمْرًا، وَعَدَّدَ خَمْسَةَ أَرْضِينَ.

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) الرُّب: ما يُطْبِخ من التَّمر. (انظر: النهاية ، مادة: ريب).

۵[۵/۸۹ ب].

ه [ ۱۸۰۱ ] [التحفة: م ۲۰۶۹ ، م ت س ۷۰۹۸ ، م ۷۷۱۱ ، س ۲۰۱۸ ، س ۲۳۲۳ ، م ۷۶۸۳ ، م س ۷۶۱۰ ، م ۷۶۲۳ ، م س ۷۶۱۰ ، د د ۱۸۳۳ ، م ۷۷۷۰ ، س ۱۸۷۱ ، م س ۱۶۲۶ ، خ م دت س ۲۰۲۶ ، س ۳۳۳۵ ، س ۷۱۲ ، م دس ۳۲۲۵ ، م ت س ۲۷۲۱ ، م ق ۲۲۹۸ ، س ۲۶۶۱ ، م س ۱۶۷۹ ، م س ۶۶۷۵ ، م س ۷۶۸۱ ، س ۱۹۵۵ ، خ س ۲۱۱۵ ، س ۲۳۳۶ ، س ۲۲۲۱ ، م ۲۷۲۲ ، م ۲۹۹۹ ، م دس ۶۶۲۵ ، م س ۱۳۲۰ ، س ۲۵۲۵ ، ت س ۲۳۵۱ ] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ۲۶۷۱] ، وتقدم : (۱۸۰۰۷ ) .



قَالَ مُحَمَّدٌ: فَحَفِظْتُ الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ.

- [١٨٠١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : 

  دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَنَهَانِي قُلْتُ لَهُ : فَالْجُفُ ؟ قَالَ : 

  ذَلِكَ أَخْبَتُ وَأَخْبَتُ قُلْتُ لَهُ : مَا الْجُفُ ؟ قَالَ : مِثْلُ الصَّدَاقِ شَيْءٌ لَهُ قَوَائِمُ .
- [١٨٠١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ أُتِي وَهُ وَبِطَرِيقِ الشَّامِ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَىٰ قَالَ: فَأَمَرَ بِسَطِيحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيذٌ فَشَرِبَ مِنْ إِحْدَاهُمَا وَعَدَلَ عَنِ الْأُخْرَىٰ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ بِالْأُخْرَىٰ فَرُفِعَتْ فَجِيءَ بِهَا مِنَ الْغَدِ، وَقَدِ اشْتَدَّ مَا فِيهَا بَعْضَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ فِيلًا بَعْضَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَذَاقَهُ ثُمَّ قَالَ: بَحْ بَحْ (١) اكْسِرُوا بِالْمَاءِ.
- ٥ [١٨٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ أَبَانٍ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ نَادَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذَا رَجُلُ شَارِبٌ ، فَدَعَا النَّبِيُ عَلَيْهُ الرَّجُلَ فَقَالَ : «مَا شَرِبْتَ؟» فَقَالَ : عَمَدْتُ إِلَىٰ زَبِيبٍ فَجَعَلْتُهُ فِي جَرِّ حَتَّىٰ إِذَا النَّبِيُ عَلَيْهُ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «يَا أَهْلَ الْوَادِي ، أَلَا إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَمًا فِي الْجَرِّ الْأَحْمَرِ ، وَالْأَبْيَضِ ، وَالْأَسْوَدِ مِنْهُ ، لِيَنْبِذْ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ ، فَإِذَا حَشِيتَهُ فَلْيُشَجَجُهُ وَالْمَاءِ» .
  - ٥ [١٨٠١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- [١٨٠٢٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَقَاهُ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ، قَالَ أَبُو وَائِلٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ تِلْكَ الْجَرَّةَ.

<sup>(</sup>١) بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة ، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه . (انظر : النهاية ، مادة : بخ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبان» كذا في الأصل بدون واسطة بين عبد الرزاق وأبان بن أبي عياش، ولا يعرف لعبد الرزاق رواية عن أبان بدون واسطة، إذ إنه يروي عنه بواسطة معمر وابن جريج وغيرهما، وقد أخرج بعد هذا الحديث عن أبن جريج، عن أبان، عن رجل، عن ابن عباس الخليف مثله.

<sup>• [</sup>۲۰۸۰] [شبية: ۳۷۳۵۲، ۲۲۳۸۷۲).





- •[١٨٠٢١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ قِرْصَافَةَ بِنْتِ عَمِّهِ، قَالَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ عَمِّهِ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَطَرَحَتْ لِي وِسَادَةً فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ : نَجْعَلُ التَّمْرَةَ فِي الْكُوزِ فَنَطْبُخُهُ فَنَصْنَعُهُ نَبِيذًا فَنَشْرَبُهُ فَقَالَتِ : اشْرَبِي وَلا تَشْرَبِي مُسْكِرًا.
- •[١٨٠٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَنْتَبِذُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ ، وَهُ وَيَنْظُ رُ إِلَيْهَا فَيَشْرَبُ مِنْهَا .
- [١٨٠٢٣] عبد النصَّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ الْمَعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبَعِيَّ يَقُولُ: كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ يَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُو جَمْرَةَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ يَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَبُو جَمْرَةَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَشْرَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ .
- [١٨٠٢٤] عبد الزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَرِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُسُامَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ.
  - [١٨٠٢٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨٠٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ وَعَاءِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِر » .
- ٥ [١٨٠٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ أَنْ نَنْبِذَ فِي جَرَّةٍ أَوْ قُرْعَةٍ أَوْ فِي جَرَّةٍ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ جَرَّةٍ مِنْ قَوَارِيرَ ، وَأَلَّا يَنْبِذُوا إِلَّا فِي سِقَاء يُوكُوا عَلَيْهِ .

<sup>• [</sup>۲۰۸۱] [شيبة: ۲۸۳۲۲، ۲۸۳۶۲]. ١٨٠٢٤] .

٥[١٨٠٢٦][التحفة: س ١٩٩١، م دس ٢٠٠١، س ١٩٣٢، م ١٩٨٩، س ١٩٧٦، س ١٩٧٣، م ت س ق ١٩٣٢، س ٢٠٠١][الإتحاف: عه طح حب حم قط ٢٣١٤][شيبة: ١١٩٣٥، ٢٤٢١٧، ٢٤٢١٧، ٢٤٢١٣، ٢٤٤١٣] ( ٢٤٤١٣]، وتقدم: (٦٨١٥).

- [١٨٠٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَقَاهُ مِنْ جَرِّ، فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ فَسَقِي مِنْ جَرِّ، فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنُ سَقَيْتَنِي؟ فَقَالَ: اعْتِنِي بِهَا فَابْتَرَزَ، ثُمَّ احْتَمَلَ الْجَرِّ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ، قَالَ: لَوْلَمْ أَنْهَ عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
- ٥ [١٨٠٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَـافِع ، عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَسْرَعْتُ ، فَلَمْ أَنْتَهِ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَا قَالَ ؟ قَالُوا : نَهَى عَنِ النَّبِيذِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِمَا .
- ٥ [ ١٨٠٣٠ ] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَمِ الْمُو عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ عَنِ الْأَوْعِيَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَأَذِنَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ .
- ٥ [١٨٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١١)، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا ، عَنِ الشَّرَابِ فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ .
- ٥ [١٨٠٣٢] *عبدالرزاق*، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ،

٥ [۱۸۰۲] [التحفة: س ٥٦٥٥ ، س ٢٠١٧ ، س ٢٠٢١ ، م س ٢٦٧٠ ، م د س ٥٦٤٩ ، م ت س ٧٠٩٨ ، م م س ١٦٧٠ ، م د س ١٦٢٥ ، م ت س ٢٧١٦ ، م د س ١٦٢٣ ، م ٢٧٢ ، م ٢٧٢ ، س ٢٤٤٢ ، م ١٤٩٠ ، خ س ٢٦٦٦ ، م ٣٠٧٠ ، م ٢٧٢٠ ، م ٧٤٧٠ ، م س ٢٤١٠ ، خ م د ت س ٢٦٦٤ ، م ق ٢٩٩٩ ، م ٢٧٧١ ] . وتقدم : (٢٨٠٧ ، ١٨٠٠٧ ) وسيأتي : (١٨٠٣١ ، ١٨٠٣١ ) .

٥ [١٨٠٣٠] [التحفة: خم دس ٨٩٨٥] [الإتحاف: حم ١٢١٤٤] [شيبة: ٢٤٤١٥].

٥ [ ١٨٠٣١] [التحفة: س ٥٦٥٧ ، م ت س ٢٧١٦ ، م ق ٢٩٩٩ ، م ٢٤٨٣ ، م س ٢٦٧٠ ، س ٢٦٢١ ، خ م د ت س ١٨٠٣ ) خ م د ت س ٢٥٢٤ ، م ٢٠٠٠ ، م ٢٥٠٤ ، م ٢٠٠٠ ، م ٢٥٢٤ ، م د س ٢٦٢٩ ، م د س ٢٦٢٩ ، م د س ٢١٤٩ ، م د س ٢١٤٩ ، م د س ٢٠٢٦ ، س ٢٥٤٤ ، م ٣٩٩٧ ، س ١٨٧١٧ ، م س ٢٤٢٠ ، م ت س ٢٠٩٨ ] [الإتحاف : طح عه حب حم ٢٠٨٠] [شيبة : ٢٤٢٩٠] ، وتقدم : (١٨٠٠٣) وسيأتي : (١٨٠٣٣) .

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله» اضطرب في كتابته في الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢/ ١٠٦) من طريق المصنف، يه.

٥ [١٨٠٣٢] [التحفة: م ٢٧٢٦، م د س ٥٦٤٩، م ت س ٧٠٩٨، س ٢٠١٧، م ٧٥٧٠، م س ٧٤١٠، س =





عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيةِ قَالَ: نَهَىٰ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ مِنَ الْأَوْعِيةِ قَالَ: نَهَىٰ عَنِ الْحُنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَىٰ عَنِ النَّقِيرِ ، وَهِي النَّخْلَةُ تُنْسَجُ نَسْجًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُزَقَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُشْرَبَ فِي النَّمْنَةِيةِ . الْأَسْقِيةِ .

٥ [١٨٠٣٣] عِدَالِزَاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمَيْمَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَاثِمَةَ تَقُولُ: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يَنْبِلُ فِيهِ عَاثِشَةَ تَقُولُ: أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْخُذَ، كُلَّ عَامٍ جِلْدَ أُضْحِيَتِهَا يَجْعَلُهُ سِقَاءً يَنْبِلُ فِيهِ عَائِيْ (٢٠) لَنَّبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَدِّ أَنْ يُنْتَبَلَذَ فِيهِ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٢٠) لَنَّبِيُ عَلَيْ أَوْ قَالَتْ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ عَنِ الْجَدِّ أَنْ يُنْتَبَلَذَ فِيهِ، وَعَنْ وِعَاءَيْنِ (٢٠) لَخَلَّ الْخَلَّ .

## ١- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيدِ

٥ [١٨٠٣٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الرَّهْ وِ (٣) وَالرُّطَ بِ (٤) أَنْ يَخْتَلِطَ وَقَالَ : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ: يَخْتَلِطَ وَقَالَ : يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ قُلْتُ لَهُ: مَا الزَّهُو؟ قَالَ : هُوَ دُونَ الرُّطَبِ .

<sup>-</sup> ۱۸۷۱ ، م ۷۹۹۹ ، م س ۶۶۶۶ ، م د س ۳۶۶۵ ، م ۷۶۸۳ ، م ق ۸۲۹۹ ، س ۲۵۵۷ ، س ۲۲۸ ، م ۱۶۹۰ ، خ س ۲۶۱۶ ، خ م د ت س ۲۵۲۶ ، م ت س ۲۷۲۶ ، س ۶۶۶۲ ، م س ۲۷۲۶ ، م ۱۷۷۱ [ [شیبه : ۲۶۳۶۱]، وتقدم : (۸۰۰۲ ، ۱۸۰۲ ، ۱۸۰۲ ) .

٥ [۱۸۰۳۳] [التحفة: س ١٧٤٧٠ ، م ت ق ١٦٩٤٣ ، خ ١٦٢٤٩ ، ق ١٧٨٤٠ ، م س ١٦٠٤٦ ، س ١٨٠٣٨]. م س ١٦٠٤٨ ، س

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مع» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٥٣٥) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعاء» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق.

٥[ ١٨٠٣٤] [التحفة: م دس ١٢١٣٧ ، س ١٢١١٩ ، خ م د س ق ١٢١٠] [شيبة: ٢٤٤٩٠] .

<sup>(</sup>٣) الزهو: البسر الملون (البلح الذي لم يرطب إذا احمر أو اصفرً) ، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو. (انظر: اللسان، مادة: زها).

<sup>(</sup>٤) الرطب: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا ، وذلك إذا لان وحلا ، أو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا ، والواحدة رطبة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رطب).

## كَالِثَالِيْنَ بَرُوالظِّرُونَ





- [١٨٠٣٥] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءً، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ ﴿ وَالْبُسْرِ (١) ، وَبَيْنَ التَّمْرِ، وَالرَّبِيبِ نَبِيذًا .
- ٥ [١٨٠٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُـو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَـابِرِ مِثْـلَ قَـوْلِ عَطَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
- ٥ [١٨٠٣٧] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَـالَ: نَهَـى رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، يَعْنِي: أَنْ يُنْتَبَذَا جَمِيعًا.
- [١٨٠٣٨] عبدالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
   يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعًا.
- ٥ [١٨٠٣٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لِنَّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا ، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا ، حَتَّىٰ كَادَتِ السِّكَكُ (٢) أَنْ تُمْنَعَ (٣)
  - [۱۸۰۳۵] [الإتحاف: عه حم ۲۹۳۵، حم عه ۲۹۹۹]، وسيأتي: (۱۸۰۳۷، ۱۸۰۳۷). ١٥ [٥/ ٩٠ ب].
  - (١) البسر : تمر النخل إذا تلوّن ولم ينضج . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : بسر) .
    - ٥[١٨٠٣٦][الإتحاف: عه حم ٢٩٣٥، حم عه ٢٩٩٩].
- ٥[ ١٨٠٣٧] [التحفة: م د ت س ق ٧٤٧٨ ، م د ٢٧٢٢ ، م س ق ٢٩١٦ ، م ٤٣٥٠ ، م ٧٤٤٤ ، م س ق ٢٩٩٥ ، م ٣٥٠٥ ، م س ق ٢٩٩٥ ، م ٢٧٢٦ ، س ٢٥٨٣ ) وسيأتي : (١٨٠٣٥ ) وسيأتي : (١٨٠٤٧ ) وسيأتي : (١٨٠٤٧ ) وسيأتي :
  - [۱۸۰۳۸] [الإتحاف: حم ۲۱۰۸].
- ٥ [١٨٠٣٩] [التحفة: خت ١٣١٩، خ م ٢٠٧، خ ٢٥٢، خ ٤٩٤، س ٧١٤، م س ١١٩٠، خ م ١٠٠١، خ م ١٠٠١، خ م ٢٠٠١) . م د ٢٩٢] [الإتحاف: حم ٤٣٣] [شيبة: ٢٤٥٠٥]، وتقدم: (١٠٧٨٨) .
- (٢) تصحف في الأصل: «السمك» ، والتصويب من «مسند أبي يعلى» (٣٠٤٢) من طريق المصنف ، به ، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٧٦) .
- (٣) قوله : «أن تمنع» كذا وقع في الأصل ، وكذا أخرجه ابن المنذر في «الإقناع» (٢/ ٦٦١) من طريق المصنف ، وفي المصدرين السابقين : «أن تمتنع» ، وهو الأظهر .





مِنْ رِيِحِهَا ، قَالَ أَنَسُ : وَمَا حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسُرُ ، وَالتَّمْ رُمَخْلُ وطَيْنِ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا ، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلِي أَنْ أَلُو كُرِّ مَتْ عَلَيْهِمُ الشُّرُوبُ ، أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمُ الشُّرُوبُ ، فَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّرُوبُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا » ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ (١) النَّبِيُ عَلَيْهِمُ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ .

- ٥ [١٨٠٤٠] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَعَنَ (٢) اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» .
- [١٨٠٤١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُـوبُ الْبُسْرِ.
- [۱۸۰ ٤۲] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَ وَحْدَهُ، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.
- [١٨٠٤٣] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّقُ، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ، وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرِو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرِو: أَوَ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِي عَنْ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرِو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرِو: أَوَ لَيْسَ إِنَّمَا نُهِي عَنْ أَنْ يُنْبَذَا ( اللهَ عُمْرِو: عَلَى النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا ( اللهُ عَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى ، قُلْتُ : فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا ( اللهُ عَمْرِو: عَلَى اللهُ عَنْرُونَ لَكُ مِمَّا فَي النَّالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- [١٨٠٤٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَهَىٰ أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أبي يعلى».

<sup>(</sup>٢) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).

<sup>● [</sup>۱۸۰۶] [التحفة: س ۲۶۸۰، س ۲۰۸۳، س ۲۷۹۱، م ۲۲۶۰۳، م ۶۳۵۰، م دت س ق ۲۶۷۸، م د ۲۲۲، م د ۲۲۲۲، م د ۲۷۲۲، م د ۲۷۲۲، م د

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «ينبذوا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «المحلي» : «الحبلة والنخلة» .



- ٥ [١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزَّبِيب؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالزَّبِيب؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَالنَّبِي عَلَيْهُ، ثُمَّ أَمْرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُو تَمْرُ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِمَ عَلَيْهُ النَّبِي عَلَيْهُ ، ثُمَّ أَمْرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُو تَمْرُ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: «يُلْقَى (٢) كُلُّ وَاحِدِ وَرَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِي عَلَيْهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: «يُلْقَى (٢) كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَحُدَهُ».
- ٥ [١٨٠٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَدْ نُهِي أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
- ٥ [١٨٠٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذَكَ رَ<sup>٣)</sup> جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ؟ غَيْرَ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قَالَ: لَا، إِلَّا اللَّهُ أَنْ أَكُونَ نَسِيتُ.
- ٥ [١٨٠٤٨] عبرالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ (٤) وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ، فَكَانَ يَأْبَى، وَقَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ الْحَبَلَةِ (٥) وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ، فَكَانَ يَأْبَى، وَقَالَ فِي الْحُلْقَانِ: يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ الْعَسَلِ يُجْمَعُ بِأَشْيَاءً مِنَ التَّمْرِ، وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا؟ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ قَالَ: إِنِّي أَرَىٰ مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ

٥ [٥٤ ١٨٠٤] [التحفة: م ٩٣ ٨٤].

<sup>(</sup>١) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع: حدود . (انظر: النهاية ، مادة: حدد) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «المحلي» (٦/ ٢١٧) من طريق المصنف، به، والحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٨/ ٤٠٤) من طريق أبي إسحاق، بلفظ: «يكفي».

٥ [٢٤٠٨] [التحفة: م ٩٣٨].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل: «ذكر» ، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٧٩٩٢) من طريق المصنف ، به . هـ [ ٥ / ٩٩١ ] .

<sup>(</sup>٤) الحبلة: الأصل أو القضيب من شجر الأعناب . (انظر: النهاية ، مادة: حبل) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «يقطع بعضه من بعض» وقع في الأصل: «يقطع بعضه بعضا» ، وينظر: «الأشربة» لأحمد (ص٧٠).





وَالزَّبِيبِ، يُنْبَذَانِ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَأَقُولُ أَنَا: أَجَلْ أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي ظَرْفٍ (١) نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْهُ (٢)، لَمْ يُشْرَبْ حُلُوا.

قال عبد الرزاق: وَالْحُلْقَانُ: قَضِيبٌ يُشَقُّ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يُتْمَرُ (٣).

٥ [١٨٠٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّىٰ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِ ﷺ ، فَعَاوَدْتُهُ ، فَكَرِهَهُ ، قَالَ : وَأَخْشَىٰ أَنْ يَشْتَدَ .

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا.

قال عبد الرزاق: وَلَا أَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا.

•[١٨٠٥٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ نَطْلُ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ (٤) لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ .

النَّطْلُ: الطَّحَلُ.

و[١٨٠٥١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرَّبِيبُ ، وَالتَّمْ رُجَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «الظرف» ، والتصويب من «المحلي» (٦/ ٢١٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣)كذا عرفه المصنف، وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» (٤/ ١٨٢) : «البُسر إذا بلغ الإرطابُ ثلثيـه فهـو حلقان ومحلقن» . اهـ.

<sup>• [</sup>١٨٠٥٠] [التحفة: س٢٧٧٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «في النبيذ» ليس في الأصل، واستدركناه من كتاب «الأشربة» للإمام أحمد (ص٤٣) من طريق المصنف، به.

٥ [١٨٠٥١] [التحفة: س ٢٤٨٠].



### ٢- بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- [١٨٠٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَدْ كَانَ يُكْرَهُ شَرَابُ فَضِيخ الْبُسْرِ بَحْتًا .
- ٥ [١٨٠٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُنْهَىٰ عَنْ شَرَابِ الْبُسْرِ بَحْتًا ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ : كَانَ يُنْهَىٰ أَنْ يُشْرَبَ الْبُسْرُ بَحْتًا .
- ٥[١٨٠٥٤] عِبدَ لرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (١) ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
- ٥[٥٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ مَا عَلِمْنَاهُ يُكْرَهُ.
- ٥ [١٨٠٥٦] عبر الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَنَسٍ، وَالْحَسَنِ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْ

## ٣- بَابُ الْعَصِيرِ شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- [١٨٠٥٧] عِبْ الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَانَ يَقُـولُ: إِذَا فَـضَخَهُ نَهَارًا فَأَمْسَىٰ فَلَا يَقْرَبُهُ، قَالَ: وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّىٰ يَغْلِيَ.
- [١٨٠٥٨] عبد الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا ، عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : اشْرَبْهُ فِي سِقَاءِ مَا لَمْ تَخَفْهُ ، فَإِذَا خِفْتَهُ فَاكْسِرُهُ بِالْمَاءِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن جابربن زيد» تصحف في الأصل: «عن جابر، عن زيدبن أسلم»، وينظر: «سنن أبي داود» (٣٧٠٢)، «المحلي» (٦/ ١٧٧)، وينظر: إسناد الأثر المتقدم برقم (١٣٨٤٢)، والأثر الآتي برقم (١٨٩٧).

٥[٢٥٠٥٠][التحفة: م ١٣٢٠].





- [١٨٠٥٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُـرَّةَ ، عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ قَالَ : اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا اللَّهُ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ، قَالَ : وَمَتَىٰ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ <sup>(١)</sup>؟ قَالَ : بَعْدَ ثَلَاثٍ ، أَوْ قَالَ : فِي ثَلَاثٍ .
- [١٨٠٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ .
- [١٨٠٦١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُسٌ ، عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَسَكَتَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ : مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ الْعَصِيرِ ، فَسَكَتَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ : مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ الْعَصِيرِ ، فَسَكَتَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ : مَا حَلَّ لَكَ شُرْبُهُ حَلَّ لَكَ بَيْعُهُ ، فَتَبَسَّمَ طَاوُسٌ ، وقَالَ : صَدَقَ أَبُو مُحَمَّدٍ .
- [۱۸۰٦۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلَ قَهْرَمَانُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ سَعْدًا عَنْ أَرْضِهِ ، وَهُوَ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنْهُ أَنْ يَعْصِرَ عِنْبَهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : بِعْهُ عِنْبًا ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ ، قَالَ : اقْلَعْهُ .
- [١٨٠٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنْبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
  - [١٨٠٦٤] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ .
- [١٨٠٦٥] أخب رُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلِ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ ، قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٨٠٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلَا ابْتَاعَ خَمْرًا ، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَىٰ أَرْضِ الْهِنْدِ ، فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ ،

<sup>• [</sup>۲۵٬۵۹] [شيبة: ۲٤٣٣٤].

١[٥/ ٩١ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : ومتى يأخذه شيطانه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٦/ ٢١٤) من طريق المصنف ، به .



وَكَانَ فِي السَّفِينَةِ قِرْدٌ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ، وَصَعَدَ عَلَىٰ الدَّقَلِ (١)، فَجَعَلَ يُلْقِي عَلَى السَّفِينَةِ دِرْهَمَا وَفِي الْبَحْرِ دِرْهَمَا، حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ آخِرِهِ.

#### ٤- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- [١٨٠ ٦٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رُمَّانَة (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ أَبِي زِفَافٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَا وَقَيْسٌ مَوْلَى الضَّحَّاكِ (٣) ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ مَبَطَ مِنَ الْجَمْرَةِ يُرِيدُ مَكَّة ، فَقَالَ لَهُ قَيْسٌ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا رُؤْيَتَكَ ، فَإِنَّكَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ هَذَا الْجَالِ لَسَأَلْتُكَ ، قَالَ : مَا اللَّهُ عَلَيْ هَذَا الْجَالِ لَسَأَلْتُكَ ، قَالَ : مَا سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : رَجُلُ قَدِ اخْتَلَفَ إِلَىٰ هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا بَيْنَ مَلُ عَمِّرَة ، فَإِذَا انْصَرَفَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَجَدَهُمْ قَدْ صَنَعُوا لَهُ نَبِيذًا مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ ، فَإِنْ شَرِبَهُ كَمَا هُوَ سَكِرَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : ادْنُ مِنِّي ، فَذَنَا مِنْ عَلَى اسْتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : ادْنُ مِنِّي ، فَذَنَا مِنْ هَدُ الْتَكُ إِلَا عَنْ نَفْسِي ، وَاللَّهِ لَا أَدُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا .
  - [١٨٠٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
- ه [١٨٠٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَالَةً بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ ، فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَسْشُرَبُونَ أَبَّا مُوسَى وَأَخَاهُ إِلَى الْيَمَنِ عَامِلَيْنِ ، فَقَالاً: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَسْشُرَبُونَ أَشْرِبَةً لَهُمْ ، قَالَ: «وَمَا هِي؟» ، قَالاً: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ ، قَالَ: «وَمَا ذَاك؟» ، قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ : فَقَالَ: «لَا أَدْرِي فَالْعَسَلُ يَقْرِضُ ، وَأَمَّا الْمِزْرُ : فَشَرَابٌ يُجْعَلُ مِنَ النَّرَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا ذَلِكَ؟ حُرِّمَ عَلَيْكُمَا كُلُّ مُسْكِرٍ » .

<sup>(</sup>١) الدقل: ردىء التمر ويابسه. (انظر: النهاية ، مادة: دقل).

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن سعيد بن رمانة» كـذا في الأصـل، قـال الفـاكهي في «أخبـار مكـة» (١/ ٤٠٩): «قـال عبد الرزاق: يقال: محمد بن سعيد، ويقال: حماد بن سعيد». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: أخبرني كثير بن أبي زفاف، قال: أتيت ابن عمر أنا وقيس مولى الضحاك» ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي، من طريق المصنف، به. وينظر: «التاريخ الكبير» للبخارى (٧/ ٢١٦).

<sup>• [</sup>١٨٠٦٨] [التحفة: س ١٩٠٤٧]، وسيأتي: (١٨٠٩٥).





- ٥ [١٨٠٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ﴿ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١ ) ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : فَكَيْفَ بِالْمِزْرِيَا رَسُولَ لَيَّ اللَّهِ؟ قَالَ : «فَكَيْفَ بِالْمِزْرِيَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «وَمَا الْمِزْرُ؟» ، قَالَ : الشَّرَابُ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ ، قَالَ : «يُسْكِرُ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «كُلُ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
- ٥ [١٨٠٧١] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ النَّبِيِّ سُكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ».

قال عِد الرزاق: الْبِتْعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ.

- [۱۸۰۷۲] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ ، فَآمُرُ أَهْلِي كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ لَا أَسْتَمْرِئُ الطَّعَامَ ، فَآمُرُ أَهْ اللَّهَ عَنِ فَيَهْضِمُ طَعَامِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأَشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
- [١٨٠٧٣] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ : كُـلُ مُسْكِر حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِر حَمْرٌ .

١ [ ٥/ ٩٢] أ

<sup>(</sup>۱) كذا جاء هذا الحديث عن طاوس مرسلا، وهو الموافق لما في «كنز العيال» (٥/ ٥١ ) معزوا للمصنف، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٢٩٢)، «جزء سعدان» (١٣٤)، وقد ورد في «أمالي عبد الرزاق» (١/ ١٠٠) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي: «عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر»، وهو الموافق لما في «المجتبئ» (٥٦٥٠).

٥[١٨٠٧١] [التحفة: ع ١٧٧٦٤ ، د ت ١٧٥٦٥] [الإتحاف: مي ط جاعه طح حب قط حم ش ٢٢٩٠٥] [شيبة: ٢٤٢٠٧، ٢٤٢٠٩، ٢٤٢٠٧].

<sup>● [</sup>۱۸۰۷۲] [التحفة: س ۸۶۳۷، ق ۷۰۸۹، ت س (ق) ۸۵۸٤، س ۸۳۹۷، س ۷۰۱۹، ق ۷۰۳۵، م د ت س ۷۵۱۷، س ۷۶۳۷، س ۷۱۰۷، م ۸۱۹۳، س ۷۶۳۷] [شیبة: ۲۶۲۶۷].

 <sup>● [</sup>۱۸۰۷۳] [التحفة: م ۱۹۹۳، س ۱۹۳۷، ق ۲۰۳۰، م د ت س ۲۰۱۱، س ۱۹۳۷، ت س (ق)
 ۸۰۸۴، س ۷۶۳۷، س ۲۰۱۹، ق ۲۰۱۹، س ۲۶۳۷، س ۲۱۳۷] [الإتحاف: طح حب قط حم
 ۱۱۳۲۹ [شيبة: ۲۲۲۱] [شيبة: ۲۲۲۱]، وسيأتي: (۱۸۰۷۷).

### كَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



- ٥ [١٨٠٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْبَيِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْبَيِ عَلَيْهُ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
- [١٨٠٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ .
- ٥ [١٨٠٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ» . شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ» .
- [١٨٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقِلِ ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيذِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ شَرِبْتُ مِنَ الْخَمْرِ فَلَمْ أَسْكُرْ؟ فَقَالَ : أُفِّ أُفِّ! وَمَا بَالُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَالَ : أُفِّ أُفِّ! وَمَا بَالُ الْخَمْرِ وَغَضِبَ ، قَالَ : فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ ، أَوْ قَالَ : أَسْفَرَ وَجُهُهُ ، أَوْ قَالَ : حَدَّثَ مَنْ الْخَمْرِ وَغَضِبَ ، قَالَ : فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ ، أَوْ قَالَ : أَسْفَرَ وَجُهُهُ ، أَوْ قَالَ : حَدَّثَ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ ، وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ كَانَ حَوْلَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ قَدْ عَرَفْتُ ، وَقَدْ يَأْتِي الرَّاكِبُ فَيَالُكُ عَنِ الشَّيْءِ ، فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَيَالُكُ عَنِ الشَّيْءِ ، فَيَأْخُذُ بِذَنَبِ الْكَلِمَةِ يَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ ، لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا ، وَأَمًا مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِيَةِ ، فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
- [١٨٠٧٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ (١).

٥ [١٨٠٧٦] [التحفة: د ٨٩٤٢، دت ق ٣٠١٤، ق ٨٦٥٨] [شيبة: ٢٤٢١٤].

<sup>• [</sup>۱۸۰۷۷] [التحفة: س ۸۶۳۷، س ۸۳۹۷، س ۷۶۳۷، ق ۷۰۳۵، ق ۷۰۸۹، ت س (ق) ۸۵۸٤، س ۷۶۳۷، س ۷۰۱۹، م دت س ۷۵۱۲، س ۷۱۰۷، م ۱۹۳۸] [شیبة: ۲۶۲۱۹].

<sup>(</sup>۱) قد تقدم هذا الأثر قريباً عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن عمر (١٨٠٧٢) ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث ؛ حيث رواه الإمام أحمد في «كتاب الأشربة» (ص٣٤) عن المصنف بهذا الإسناد ، كسا جاء في «المجتبئ» (٥٦٢٦) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٢٤٧) ، وغيرهما من طريق ابن سيرين ، عن ابن عمر . ثم أعيد هذا الأثر هنا ، بهذا الإسناد من قول عطاء ، ولم نجده هكذا في أيّ من مصادر الحديث ، كما أن إسناد الأثر التالي هو نفس هذا الإسناد ؛ فلعله اضطراب من الناسخ . واللّه أعلم .





- [١٨٠٧٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكَرَ عَنْهُ، أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، قُلْتُ : لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ : لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ (١)، قُلْتُ لَهُ : فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَ (٢)؟ فَقَالَ : لَا حَدًّ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ.
- [١٨٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ: وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ (٣) مِنَ الْمُسْكِرِ، إِلَّا اللَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرِ أَوْ طِلَاءِ حُدَّ.
- ٥ [١٨٠٨١] عبد الرَّاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي (١٤) الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ الشَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الشَّهِ عَنْ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الشَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ عَنْ الْأَشْرِبَةِ، قَالَ: «فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهُ أَحْلَامَكُمْ، وَلَا يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ».
- [١٨٠٨٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الغَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرُ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ :

<sup>• [</sup>۱۸۰۷۹] [شيبة: ۲۸۹۸۲].

<sup>(</sup>۱) قوله: "إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، أوجعه بالماء ، فقد وجب عليه الحد ، وإن لم يسكر ، قلت : لم ينزل فيه شيء؟ قال : لا عقوبة ولا حد ، إلا أن يعود فيعاقب كذا وقع في الأصل ، والسياق مضطرب ، ولعل صوابه : "إن شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه ، فقد وجب عليه الحد ، وإن لم يسكر ، قلت : فإن أوجعه بالماء؟ قال : لم ينزل فيه شيء ، لا عقوبة ولا حد ، إلا أن يعود فيعاقب » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «يديه».

<sup>(</sup>٣) الطلاء: الشراب المطبوخ من عصير العنب. (انظر: النهاية ، مادة: طلا).

۵[٥/ ۹۲ ب].

٥[١٨٠٨١][شيبة: ٢٤٣٦٦].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (٩/ ٤٧٨) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>١٨٠٨٢] [التحفة: س٥٥] [شيبة: ٢٤٢٢٩].

#### كالخالان أبوالظاؤف





اشْرَبِ الْمَاءَ (١) ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ (٢) ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ (٣) بِهِ ، قُلْتُ : لَا تُوافِقُنِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ ، قَالَ : فَالْخَمْرُ إِذَنْ تُرِيدُ .

• [١٨٠٨٣] عبر الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الْبَاذَقِ (٤)، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَق، وَمَا أَسْكَرَ فَهُ وَ حَرَامٌ، قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرَأَيْتَ الشَّرَابَ الْحُلْوَ الْحَلَلَ الطَّيِّب؟ قَالَ: فَاشْرَبِ الْحُلْوَ الْحَلَلَ الطَّيِّب؟ قَالَ: فَاشْرَبِ الْحَلَلَ الطَّيِّب، فَلَيْسَ بَعْدَ الْحَلَلِ الطَّيِّبِ إِلَّا الْحَرَامَ الْخَبِيثَ.

قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: قُلْنَا لَهُ: مَا الْبَاذَقُ؟ قَالَ: شَيْءٌ يُشَدُّ بِهِ الشَّرَابُ.

# ٥- بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيدِ الْأَسْقِيَةِ ، وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

• [١٨٠٨٤] أخب إعْبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٥) إِسْمَاعِيلُ أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَكِرَ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّىٰ أَفَاقَ، فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ، قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ أَفَاقَ، فَحَدَّهُ، ثُمَّ أَوْجَعَهُ عُمَرُ بِالْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ، قَالَ: وَنَبَذَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَزَادِ، وَهُوَ عَامِلُ مَكَّة (٢)، فَاسْتَأْخَرَ عُمَرُ حَتَّى عَدَا الشَّرَابُ طُورَهُ، ثُمَّ عَدَا، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَصَنَعَهُ فِي جِفَانٍ، فَأَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ وَسَقَى النَّاسَ.

<sup>(</sup>١) بعده في «السنن الكبرى» للنسائي (٥٤٥٧) من طريق سفيان الثوري: «واشرب العسل».

<sup>(</sup>٢) السويق: طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير ، سمي بـذلك لانـسياقه في الحلـق. (انظر: المعجـم الوسيط، مادة: سوق).

<sup>(</sup>٣) النجوع: أن تُسقَى الشيء في الصغر، وتُغذَّى به، وتسمن عليه. (انظر: النهاية، مادة: نجع).

<sup>• [</sup>١٨٠٨٣] [التحفة: خ س ٥٤١٠] [شيبة: ٣٦٩٣٦، ٢٤٢٣].

<sup>(</sup>٤) الباذق: الخمر؛ تعريب باذه ، وهو اسم الخمر بالفارسية . (انظر: النهاية ، مادة: بذق) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن جريج، قال: أخبرني» ليس في الأصل، واستدركناه من «الجوهر النقي» لابن التركماني (٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «عامل مكة» كذا في الأصل، وفي «كنز العمال» (٥/ ١٧) معزوا لعبد الرزاق: «عامل له على مكة».





- ٥ [١٨٠٨٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يَقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِي.
- [١٨٠٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَحَذْنَا زَبِيبًا مِنْ زَبِيبِ الْمَطَاهِرَ، فَأَكْثَرْنَا مِنْهُ فِي قَالَ: حَدَّنَا الْمَاء، فَلَمْ يَلْقَ عُمَرَ حَتَّىٰ عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمَّا لَقُوا عُمَرَ، قَالَ: هَلْ مِنْ شَرَابٍ، قَالَ: قَلْنَا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرُوهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، وَأَنْ قَدْ عَدَا طَوْرَهُ، فَلَمْ شَرِب. قَالَ: أَرُونِيهِ، فَذَاقَهُ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا، فَكَسَرَهُ بِالْمَاء ثُمَّ شَرِب.

قال عبد الرزاق: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَسْقِيَةِ.

- ٥ [١٨٠٨٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (١ ) ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (٢ ) أَنَّ النَّبِي ﷺ يَوْمَ طَافَ بِالْبَيْتِ أَتَى عَبَّاسًا ، فَقَالَ : «اسْقُوا» ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ فَقَالَ عَبَّاسٌ : أَلَا نَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ شَرَابٍ صَنَعْنَاهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ فَقَالَ الشَّرَابَ قَلَ الشَّرَابَ فَي الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ هَذَا الشَّرَابَ قَلَ الشَّرَابَ فَي الْبَيْتِ ؟ فَرَشَّ بَيْنَ قَدْ لَوَّتُنَهُ الْأَيْدِي ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «اسْقُوا مِمَّا تَسْقُونَ النَّاسَ» ، قَالَ : فَسَقَوْهُ ، فَرَشَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (٣ ) ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ ۵ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّرَابُ فِي الْأَسْقِيَةِ .
- [١٨٠٨٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَلِيَّجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَمِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: نُهِيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ النَّبِيذُ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
- [١٨٠٨٩] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبِيْدَةَ كَانَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «يزيد» ، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٣/ ٣٤١) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٤٣٧) من طريق يزيد بن أبي زياد ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عكرمة مولى ابن عباس» كذا وقع في الأصل موقوفًا ، وكذا عزاه في «كنز العمال» (١٢١/١٤) للمصنف ، ووقع في «مسند الإمام أحمد» ، «مصنف ابن أبي شيبة» : «عكرمة ، عن ابن عباس» موصولا .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فرش بين عينيه» تصحف في الأصل: «فروى ابن عيينة»، والتصويب من «كنز العهال» (٣) 1/١٤) معزوا للمصنف.

٥ [٥/ ٩٣ أ].

<sup>• [</sup>١٨٠٨٩] [التحفة: س ١٩٠٠٠] [شبية: ٢٤٢٣٠].

#### كالجالان أتوالظ وك





أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ مَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ، وَالسَّوِيقَ، وَالْعَسَلَ، وَاللَّبَنَ.

- [١٨٠٩٠] وَوْكُره ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ <sup>(١)</sup> عَبِيلَةَ .
- ٥ [١٨٠٩١] عِمَالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: عَمَدَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى السِّقَايَةِ، سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ، فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّانِيَةَ (٢)، فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شُرِبَ مِنْهُ فَشَدَّ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَكُسِرَ بِالْمَاءِ، ثُمَّ شُرِبَ.
- [١٨٠٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِشَرَابٍ فَدَعَاهُمْ بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَىٰ فَمِهِ كَرِهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَاشْرَبُوهُ.
- [١٨٠٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٢) سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا أَطْعَمَكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ طَعَامًا فَكُلْ، وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبْ، وَلَا تَسْأَلْ، فَإِنْ رَابَكَ فَاشْجُجْهُ بِالْمَاءِ.
- [١٨٠٩٤] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .
- [١٨٠٩٥] عبد الززاق، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الْمِزْرِ، فَقَالَ: وَمَا الْمِزْرُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ: الْغُبَيْرَاءُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي»، وهو خطأ، والتصويب من «المجتبئ» (٥٨٠٠) من طريق معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «به الثانية» تصحف في الأصل «بالثانية» ، وما أثبتناه أليق بالسياق ، وينظر : «كنز العهال» (٨) ٥٣٦) .

<sup>• [</sup>۱۸۰۹۳] [شيبة: ۲٤۹۱۸].

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٩١٨) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أبيه» كذا وقع في الأصل. والأثر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٩١٨)، وابن حزم في «المحكي» (٦٨/٦) من طريق ابن عيينة، ليس فيه: «عن أبيه».

<sup>• [</sup>١٨٠٩٥] [التحفة: س ١٩٠٤٧].



- •[١٨٠٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ هَانِتًا مَوْلَىٰ عُثْمَانَ، قَالَ: شَهِدْثُ عُثْمَانَ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وَجِدَ مَعَهُ نَبِيذٌ فِي دُبَّاءَةٍ يَحْمِلُهُ، فَجَلَدَهُ أَسْوَاطًا، وَأَهْرَاقَ الشَّرَاب، وَكَسَرَ الدُّبَاءَةَ .
  - [١٨٠٩٧] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي أَبُو وَائِلِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ هَانِيْ مِثْلَهُ.

#### ٦- بَابُ الرِّيح

- [١٨٠٩٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مَا أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ الشَّرَابِ ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهَا الطِّلَاءُ ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ ، قَالَ : فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْلِدُهُ .
- [١٨٠٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَجْلِدُ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ تَامًّا.
- [١٨١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا وَجَدَ مِنْ وَجُلَ رِيحَ شَرَابِ جَلَدَهُ جَلَدَاتٍ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدْمِنُ الشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْمِنِ تَرَكَهُ.
  تَرَكَهُ.
- [١٨١٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ وَلَـدِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ ، يَعْنِي : الْيَمَنَ ، فَكَيْفَ نَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : إِنَّا بِأَرْضٍ فِيهَا شَرَابٌ كَثِيرٌ ، يَعْنِي : الْيَمَنَ ، فَكَيْفَ نَعْلَىٰ بْنَ أَمِيّةً وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيّةً لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَوْلِ وَلِيْلِ إِلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا

<sup>• [</sup>١٨٠٩٨] [التحفة: س ١٠٤٤٣] [شيبة: ٢٤٢٢٥].

<sup>• [</sup>١٨٠٩٩] [التحفة: س١٨٤٩٩].

<sup>• [</sup>١٨١٠٠] [التحفة: س١٨٤٢].

١ [٥/ ٩٣ ب].

#### كالجالان أتوالظروك





- [١٨١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ اسْتَشَارَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الطَّائِفِ فِي الرِّيح، أَيَجْلِدُ فِيهَا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِذَا وَجَدْتَهَا مِنَ الْمُدْمِنِ، وَإِلَّا فَلَا.
- [١٨١٠٣] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ أُتِـيَ بِقَـوْمٍ قَـدْ شَرِبُوا، قَدْ سَكِرَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَسْكَرْ بَعْضٌ، فَحَدَّهُمْ جَمِيعًا.
- [١٨١٠٤] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يَشْرَبْهُ ، فَالنَّكَالُ .
- [ ١٨١٠ ] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ شَرِبَ حَسْوَتَيْ (١) خَمْرِ حُدَّ ، قَالَ : وَإِنْ سَقَىٰ رَجُلٌ ابْنَهُ حَسْوَةً كَذَلِكَ حُدَّ .
- [١٨١٠٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ (٢) ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدٍ لَوَيْشِدٍ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا ، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ فِي الْخَمْرِ ، فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْمُهُ ؟ قَالَ : رُوَيْشِدٌ ، قَالَ : بَلْ فُويْسِقٌ .
- [١٨١٠٧] أخبع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةً مِثْلَهُ .
- [١٨١٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : الرِّيحُ تُوجَدُ مَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ (٣) وَهُوَ يَعْقِلُ؟ قَالَ : لَا حَدَّ (٤) إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، إِنَّ الرِّيحَ لَيَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .

<sup>• [</sup>۱۸۱۰۳] [شيبة: ۲٤٢٣٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «حسوة» كما هو ظاهرٌ من السياق .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «أيوب» ، والمثبت من «كتاب الأموال» للقاسم بن سلام (١/ ١٣٧) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به . والأثر بطريقيه ذكره السيوطي في «الحاوي» (١/ ١١٥) معزوا لعبد الرزاق كالمثبت ، وينظر: (١٠٧٨) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «توجد من شارب الخمر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٤) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل: «لا أحد» ، والتصويب من المصدر السابق.





- قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا حَدَّ (١) فِي الرِّيح.
- •[١٨١٠٩] عبد النوزيز وَجَدَ قَوْمًا عَلَى التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدَ قَوْمًا عَلَىٰ شَرَابٍ ، وَوَجَدَ مَعَهُمْ سَاقِيًا ، فَضَرَبَهُ مَعَهُمْ .
- [ ١٨١١٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، عَنْ نَافِع قَـالَ : وَجَـدَ عُمَـرُ فِي بَيْتِ رُوَيْشِدِ الثَّقَفِيِّ خَمْرًا ، فَحَرَّقَ بَيْتَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْمُكَ؟ قَالَ : رُوَيْشِدٌ ، قَالَ : بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ .
- •[١٨١١١] عِد الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: غَرَّبَ (٢) عُمَـرُ ابْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ (٣) فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِـقَ بِهِرَقْلَ، فَتَنَصَّرَ، قَالَ عُمَـرُ: لَا أُعَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا.
- و [١٨١١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ ، فَقَالُوا : اقْرَأْ عَلَيْنَا! فَقَرَأُ (٤) سُورَة يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٥) : وَيْحَكَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيُعَلِّ ، فَقَالَ لِي : «أَحْسَنْتَ» ، فَبَيْنَا هُوَ يُرَاجِعُهُ وَجَدَمِنْ وُرِيحَ خَمْرٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَتَشْرَبُ الرَّجْسَ ، وَتُكَذِّبُ بِالْقُرْآنِ؟ لَا أَقُومُ حَتَى تُجْلَدَ الْحَدَّ ، فَجُلِدَ الْحَدُ .

## ٧- بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

• [١٨١١٣] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ النَّجَاشِيَّ الْحَارِثِيَّ الشَّاعِرَ ، ثُمَّ حَبَسَهُ ، كَانَ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ ،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «لا أحد» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) **التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية . (انظر: النهاية ، مادة: غرب).** 

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «رجلا» ، والتصويب من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٨/ ٥٢) من طريق المصنف، به ، «نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٣٣١) ، «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٤٣٣) معزوا فيهما لعبد الرزاق.

٥[١٨١١٢] [التحفة: خ م س ٩٤٢٣] [الإتحاف: عه حم ١٢٩٨٢] [شيبة: ٣٩٧٥٤، ٢٩٢٣].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٤) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن عمر» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق.

#### كَالِبُ اللَّهِ رَبُّهُ وَالظِّرُونَ الْعِلْمُونِ الْعِلْمُ وَفِياً





فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَحَبَسَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا جَلَدْتُكَ هَذِهِ الْعِشْرِينَ لِجُزْأَتِكَ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَإِفْطَارِكَ فِي رَمَضَانَ .

- •[١٨١١٤] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ (١١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أُتِي عُمْرُ بِشَيْخٍ شَرِبَ الْخَمْرَ أَفِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ لِلْمِنْخَرَيْنِ الْمُفْخَرَيْنِ الْمُنْخَرَيْنِ الْمُفْخَرَيْنِ الْمُفْخَرَيْنِ الْمُفَامِ، وَسَيَّرُهُ إِلَى الشَّامِ.
- •[١٨١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا وَجَدَ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ نَفَاهُ (٢) مَعَ الْحَدِّ.
- [١٨١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ ، فَإِنْ كَانَ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مِنَ الْفُسَّاقِ جُلِدَ وَنُكِّلَ وَطُوِّفَ وَسُمِّعَ بِهِ ، وَالَّذِي يَتْرُكُ الصَّلَاةَ مِثْلُ ذَلِكَ .
  - [١٨١١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ مُسْكِرًا نُكِّلَ وَعُزِّرَ.
- [١٨١١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَسَرِبَ مَعَهُ أَبُوسِرْوَعَة (٣) عُقْبَةُ بْنُ عُمَرَ ، وَشَرِبَ مَعَهُ أَبُوسِرْوَعَة (٣) عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَهُمَا بِمِصْرَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَسَكِرَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَا انْطَلَقَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَهُمَا بِمِصْرَ ، فَقَالًا : طَهِّرْنَا ، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ ، فَقَالَ الْعَاصِ ، وَهُوَ أَمِيرُ مِصْرَ ، فَقَالًا : طَهِّرْنَا ، فَإِنَّا قَدْ سَكِرْنَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبْنَاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَذَكَرَ لِي أَخِي أَنَّهُ سَكِرَ ، فَقُلْتُ : ادْخُلِ الدَّارَ أُطَهِّرْكَ ، وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهُمَا أَتَيَا

<sup>• [</sup>۱۸۱۱٤] [شيبة: ۲۹۲۸۵].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٣٢١) من طريق سفيان الثوري، به، وينظر: (١٤٣٥٧)

<sup>.[198/0]1</sup> 

<sup>(</sup>٢) النفي: الإبعاد عن البلد. (انظر: النهاية، مادة: نفا).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن»، وهو خطأ، والتصويب من «كنز العمال» (١٢/ ٦٦٤) معزوا لعبد الرزاق، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٣١٢) من طريق الزهري، به، وينظر: ترجمة أبي سروعة في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤٣٠).





عَمْرًا ، فَأَخْبَرَنِي أَخِي أَنَهُ قَدْ أَخْبَرَ الْأَمِيرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَحْلِقِ الْيَوْمَ (١) عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ ، ادْخُلِ الدَّارَ أَحْلِقْكَ ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ ، وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يَحْلِقُونَ مَعَ الْحُدُودِ فَدَخَلَ الدَّارَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَحَلَقْتُ أَخِي بِيدِي ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرُو ، فَسَمِعَ بِلَاكِ عُمَرُ ، فَكَتَب فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَحَلَقْتُ أَخِي بِيدِي ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ عَمْرُو ، فَسَمِعَ بِلَاكِ عُمَرُ ، فَكَتَب إلَى عَمْرو : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ : إلَى عَمْرو : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى قَتَبِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ : إلَى عَمْرو : أَنِ ابْعَثْ إِلَى عَمْر إِلَى عَمْر فَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ : حَلَى عُمَر عَلَى عُمَر عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ ، وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ . وَلَمْ يَمُتْ مِنْ جَلْدِ عُمَرَ .

• [١٨١١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعِكْرِمَةَ، قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: جَعَلَ اللَّهُ حَلْقَ الرَّأْسِ سُنَّةً وَنُسُكًا فَجَعَلْتُمُوهُ نَكَالًا، وَزِدْتُمُوهُ فِي الْعُقُوبَةِ.

#### ٨- بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- •[١٨١٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ : مِنَ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْخِمْرِ ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ (٣) .
  - [١٨١٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٨١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَيِي بُرْدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَمَا خَمْرَتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ.
- ٥ [١٨١٢٣] عِمَالِزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزِ الْجُمَحِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أَهْلِ الشَّامِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «القوم» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>۱۸۱۲۰] [التحفة: خ م دت س ۱۰۵۳۸ ، س ۷۱۱۷] [شيبة: ۲٤۲۲، ۲٤۲۲].

<sup>(</sup>٢) الحنطة: القمح. (انظر: النهاية، مادة: قمح).

<sup>(</sup>٣) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

<sup>• [</sup>۱۸۱۲۲] [التحفة: س ۷۱۱۵، خ م دت س ۱۰۵۳۸] [شيبة: ۲٤۲۲، ۲٤۲۲].



- ه [١٨١٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ٣ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) : «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ ، وَالْعِنْبَةِ » .
- ٥ [١٨١٢٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِم، عَنْ النَّمْ وَالْمَانُ وَ الْمَانُ وَ الْمَالُومِ ، وَالْمَانُ وَ الْمَالُومِ ، وَالْمَانُ وَ الْمَالُومِ ، وَالْمَالُومِ ، وَالْمَالُومِ ، وَالْمَالُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمِيْعُ مِنَ الْمُعْمَلُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ والْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَال
- ٥ [١٨١٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ : «لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ (٢) مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ : «لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ (٢) مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّالَةٍ : «لَيَشْرَبَنَّ طَائِفَةٌ (٢) مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ» .

# ٩- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ٥ [١٨١٢٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا ، لَمْ يَتُبُ مِنْهَا ، حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ» .
  - ٥ [١٨١٢٨] عِبِدَ الرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٨١٢٤] [التحفة: م دت س ق ١٤٨٤١] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٢٠٧٣٢] [شيبة: ٢٤٢٣١]. 0 [ 0 ] [ 0 ] .
- (١) قوله: «قال رسول الله ﷺ» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٢٧٩)، «مستخرج أبي عوانة» (٥/ ٩٦) من طريق المصنف، به .
  - ٥[٢٢١٨] [شيبة: ٢٤٢٤٢]، وتقدم: (١٨١٢٣).
  - (٢) الطائفة: الجهاعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).
- ٥ [١٨١٢٧] [التحفة: م ق ٧٩٥١، خ م س ٨٣٥٩] [الإتحاف: عه كم م حم عبدالرزاق ١٠٤٠٥] [شيبة: ٥ ٢٤٥٣].





- ٥ [١٨١٢٩] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » ، قَالَهَا ثَلَاثًا «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ ثُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ » ، قَالَهَا ثَلَاثًا «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهَرِ الْخَبَالِ » ، قِيلَ : وَمَا نَهَرُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : «صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ » .
- [١٨١٣٠] عِمَالِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ دَحَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.
- [١٨١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّ رَجُلَا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ عَوِيَّةٌ (٢)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ النِّسَاءَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ عَوِيَّةٌ (٢)، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ بِشَهَادَةٍ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا ذَخَلَ بَابَا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى (٣) إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ (٤)، وَعِنْ مَلَ الْعُلَقَةُ وَمِنْ اللّهُ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْعَ وَعِنْدَهَا بَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتَلُ هَذَا الْغُلَمَ (٥)، وَإِلّا صِحْتُ بِكَ، أَوْ لِتَشْرَبَ مِنْ هَذَا الْخُمْرِكَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَمَ أَنْ أَوْلِيَ الْمَاءَ وَلَا الْخُمْرِكَأْسًا، أَوْ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَمَ مُ مَ وَلِكُنْ وَعَوْتُكَ بِكَ اللّهُ عَلَى الْمُ الْعُلْمَ وَاللّهُ مَا وَعَوْتُكَ لِللّهُ الْمُ الْعُلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ الْمُ كَالَةُ الْمُعْرَالِ عَلْمَ اللّهُ وَلَا الْعُلْمَ مَا مَا وَعَلْمَ اللّهُ الْمُ الْمُ لِتَعْتُلُ هَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ لِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللْعُلُومُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْم

٥ [١٨١٢٩] [التحفة: س ٧٤٠١، ت ٧٣١٨] [الإتحاف: حم ٩٩٣٥].

- (١) تصحف في الأصل: «عبيد الله»، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٢/ ٣٥)، «المعجم الكبير» (١/ ٣٩) من طريق المصنف، به .
  - [١٨١٣٠] [التحفة: ت٧٣١٨، س ٧٤٠١].
    - [١٨١٣١] [التحفة: س ٩٨٢٢].
- (٢) تصحف في الأصل: «صاوية» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٤٨٦) معزوا لعبد الرزاق ، «المجتبئ» للنسائي (٥٧١٢) من طريق معمر ، به .
  - غوية: في ضلال وخيبة . (انظر: اللسان ، مادة: غوا) .
  - (٣) الإفضاء: الوصول والانتهاء. (انظر: التاج) (٣٩/ ٢٤٢).
- (٤) قوله: «حتى أفضى إلى امرأة وضيئة» وقع في الأصل: «إلى امرأة أفضى»، والتصويب من المصدرين السابقين. الوضاءة: الْحُسْن والبهجة. (انظر: النهاية، مادة: وضاً).
  - (٥) قوله: «هذا الغلام» وقع في الأصل: «الغلام هذا» ، والمثبت من المصدرين السابقين.



وَفَضَحْتُكَ ، فَلَمَّا أَنْ (١) رَأَى أَنْ لَيْسَ بُدُّ مِنْ بَعْضِ مَا قَالَتْ ، قَالَ : اسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا ، فَسَرِبَ فَسَكِرَ ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ ، وَوَقَعَ عَلَى الْخَمْرِ كَأْسًا ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، فَقَتَلَ الْغُلَامَ ، وَوَقَعَ عَلَى الْخَمْرِ فَي الْإِيمَانُ ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي (٢) قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ فِي (٢) قَلْبِ رَجُلٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ فِي حَاجِبَهُ .

- ٥[١٨١٣٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «يَلْقَى اللهُ شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَلْقَاهُ ، وَهُوَ سَكْرَانُ ، فَيَقُولُ : وَيْلَكَ مَا شَرِبْتَ؟ فَيَقُولُ \* : الْخَمْرَ ، فَيَقُولُ : بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ » . الْخَمْرَ ، فَيَقُولُ : بَلَى! فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ » .
- [١٨١٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ : عَنِ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَكْثَرْتُنَّ عَلَيَّ ، إِذَا ظَنَّتْ إِحْـدَاكُنَّ أَنَّهَـا إِذَا نَقَعَـتْ كِـسْرَتَهَا فِي الْمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يُسْكِرُهَا فَلْتَجْتَنِبُهُ .
- [١٨١٣٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَـالَ: إِنَّـهُ
   فِي الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ أَنَّ خَطِيئَةَ الْخَمْرِ تَعْلُو الْخَطَايَا، كَمَا تَعْلُو شَجَرَتُهَا الشَّجَرَ.
- [١٨١٣٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّآتِ وَالْعُزَّىٰ .
- [١٨١٣٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ ، ابْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً مَا كَانَ فِي مَثَانَتِهِ مِنْهُ قَطْرَةٌ ، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ ، وَهِي صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهمْ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>[190/0]1</sup> 

<sup>(</sup>٣) قوله: «الخمر، فيقول» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٣٦٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>•[</sup>١٨١٣٥][شبية: ٢٤٥٤٤].





- [١٨١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبَانِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَنْ شَهْرِبَ مُسْكِرًا مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَ أَيْضًا فَهُوَ رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَرِبَ أَيْضًا فَهُو رِجْسٌ، وَرِجْسٌ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَهَا فِي الظَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ كَانَ حَقًّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.
- [١٨١٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ
  قَالَ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَعَاصِرُهَا ، وَمُعْتَصِرُهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَمُبْتَاعُهَا ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا ، وَحَامِلُهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ لَهُ .
- ٥ [١٨١٣٩] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «إِنَّ الْخَبَائِثَ جُعِلَتْ فِي بَيْتٍ فَأَغْلِقَ عَلَيْهَا، وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْخَمْرَ، فَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَقَعَ بِالْخَبَائِثِ (١٠)».
- [١٨١٤٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ.
- ٥ [١٨١٤١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَهُ وَ كَعَابِدِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَهُ وَ كَعَابِدِ وَهُ وَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَهُ وَ كَعَابِدِ وَقُنِ» .
- الله عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى .
   (مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ صَبَاحًا كَانَ كَالْمُشْرِكِ بِاللَّهِ حَتَّى يُمْسِي ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلًا حَتَّى يُمْسِي ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرِبَهَا لَيْلًا حَتَّى يُعْبِح ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يُسْكِرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، وَمَنْ مَاتَ وَفِي يُعْبِح ، وَمَنْ شَرِبَهَا حَتَّى يُسْكِرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، وَمَنْ مَاتَ وَفِي عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً (٢)» .
- ٥ [١٨١٤٣] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «وقع بالخبائث» كذا في الأصل، وفي «كنز العمال» (٥/ ٣٥٧) معزوا لعبد الرزاق: «وقع في الخبائث».

<sup>(</sup>٢) ميتة الجاهلية : أي : مثل موتة أهل الجاهلية من الضلال والفرقة . (انظر : النهاية ، مادة : موت) .



رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَلَفَ اللَّهُ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ: لَا يَشْرَبُ عَبْدُ مُسْلِمٌ شَرْبَةً مِنْ حَمْرٍ، إِلَّا سَقَيْتُهُ بِمَا انْتَهَكَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ (١)، مُعَذَّبٌ لَهُ، أَوْ مَنْفُورٌ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهَا وَهُوَ عَلَيْهَا \* قَادِرٌ ابْتِغَاءُ (٢) مَرْضَاتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْهَا، فَأَرُويْتُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدُس».

- [١٨١٤٤] عبد الزاق، عن الثَّوْرِيِّ، عن شَدَادِ بن (٣) أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأَحْمَرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَفَقَّدُوا أَرِقَّاءَكُمْ، وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ، فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتِ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَكُمْ بِضَرَائِبِهِمْ، فَإِنَّ لَحْمًا نَبَتَ مِنْ سُحْتِ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَسَاقِيَةُ، وَمُسْقِيّةُ، كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَاثِعَ الْخَمْرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَمُقْتَنِيَةُ، وَمُسْقِيّةُ، كَشَارِبِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ بَاثِعَ الْخِنْزِيرِ، وَمُبْتَاعَهُ، وَمُقْتَنِيَهُ، كَآكِلِهِ.
- [١٨١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْوَدًّا وَجُهُهُ، مُزْرَقَة عَيْنَاهُ، مَائِلًا شِقُهُ، أَوْ قَالَ: شِدْقُهُ مُدَلِّيًا لِسَانُهُ، يَسِيلُ لُعَابُهُ (٤)، يَشْذَرُهُ كُلُ مَنْ يَرَاهُ.

# ١٠- بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

• [١٨١٤٦] عبر الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي (٥) تَمِيمَةَ يَقُولُ : لَـمْ يُحَدَّ فِي الْخَمْرِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إِلَّا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ .

<sup>(</sup>١) الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية ، مادة: حم).

١٥ / ٥٥ ب].

<sup>(</sup>٢) الابتغاء: الطلب والمناشدة . (انظر: النهاية ، مادة: بغي) .

<sup>• [</sup>۱۸۱٤٤] [شيبة: ۲۲۰۶۱، ۲۲۰۶۲].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٣٠٨) من طريق سفيان الثوري ، به .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في «كنز العمال» (٥/ ٤٩٢) معزوا لعبد الرزاق: «على صدره».

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٢٧٩) من طريق المصنف.





• [١٨١٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَامِر بِن رَبِيعَةَ ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْس عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ قُدَامَةَ شَرِبَ فَسَكِرَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، حَقًّا عَلِيًّ أَنْ أَرْفَعَهُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَبُوهُ رَيْرَةَ ، فَدَعَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ؟ قَالَ : لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ تَنَطَّعْتَ فِي الشَّهَادَةِ ، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ قُدَامَةَ أَنْ يَقْدُمَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ الْجَارُودُ لِعُمَرَ : أَقِمْ عَلَىٰ هَذَا كِتَابَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَوُ : أَخَصْمُ أَنْتَ أَمْ شَهِيدٌ؟ قَالَ: بَلْ شَهِيدٌ، فَقَدْ أَدَّيْتَ شَهَادَتَكَ، قَالَ: فَصَمَتَ (١) الْجَارُودُ حَتَّى غَدَا عَلَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ: أَقِمْ عَلَىٰ هَذَا حَدَّ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ ، فَقَالَ الْجَارُودُ: إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ ، فَقَالَ عُمَـرُ: لَتُمْسِكَنَّ لِسَانَكَ ، أَوْ لْأَسُوءَنَّكَ ، فَقَالَ الْجَارُودُ: أَمَا وَاللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ عَمِّكَ وَتَسُوءُنِي ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا فَأَرْسِلْ إِلَى ابْنَةِ الْوَلِيدِ فَسَلْهَا ، وَهِي امْرَأَةُ (٢) قُدَامَةَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَىٰ هِنْدِ ابْنَةِ الْوَلِيدِ يَنْشُدُهَا ، فَأَقَامَتِ الشَّهَادَةَ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ لِقُدَامَةَ : إِنِّي حَادُّكَ ، فَقَالَ : لَوْ شَرِبْتُ كَمَا يَقُولُونَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَجْلِدُونِي ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ؟ قَالَ قُدَامَةُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَلتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ﴾ [المائدة: ٩٣] الْآيَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْطَأْت التَّأْوِيلَ ، إِنَّكَ إِذَا اتَّقَيْتَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى النَّاس ، فَقَالَ ١٠ : مَاذَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةً؟ قَالُوا : لَا نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ مَريضًا ، فَسَكَتَ

<sup>• [</sup>١٨١٤٧] [التحفة: خ ١٠٤٩٠].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «فقد صمت» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ٣١٥) ، «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٦١) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ابنة» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدرين السابقين .

١[٥/٢٩١].

عَنْ ذَلِكَ أَيَّامًا ، وَأَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ عَلَى جَلْدِهِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : مَاذَا تَرُوْنَ فِي جَلْدِ قُدَامَةً ؟ قَالُوا : لَا نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ مَا كَانَ ضَعِيفًا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَأَنْ يَلْقَى اللّهَ تَحْتَ قُدَامَةً ؟ قَالُوا : لَا نَرَىٰ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ فِي عُنُقِي ، ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ ، فَأَمَر بِقُدَامَةً فَجُلِدَ ، السِّيَاطِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُو فِي عُنُقِي ، ائْتُونِي بِسَوْطٍ تَامٍّ ، فَأَمَر بِقُدَامَةً فَجُلِدَ ، فَغَاضَبَ عُمَرَ قُدَامَةُ وَهَجَرَهُ ، فَحَجَّ وَقُدَامَةُ مَعَهُ مُغَاضِبًا لَهُ ، فَلَمَّا قَفَلَا مِنْ حَجِّهِمَا ، فَغَاضَبَ عُمَرَ قُدَامَةُ فَا أَنْ يَجُرُوهُ مَعْ اللّهُ ، فَلَمَا قَفَلَا إِلَى إِللّهُ فَيَا اللّهُ إِنّ يَكُونِي بِهِ ، فَلَمَ أَوْلِ اللّهُ إِنّ يَكُولُوا عَلِي بِقُدَامَةً فَائْتُونِي بِهِ ، فَلَمَ أَوْلِ اللّهِ إِنّي لَا أَرَىٰ (١) آتِيَا أَتَانِي ، فَقَالَ : سَالِمْ قُدَامَةً فَإِنّهُ أَخُوكَ ، فَعَجِّلُوا إِلَيْ بِهِ ، فَلَمّ أَوْلُ اللّهُ إِنّ يَكُولُوهُ إِلَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ عُمَرُ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَكَانَ وَلِكَ أَوْلَ صُلْحِهِمَا .

• [١٨١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُومِ حُجَنِ لَا يَزَالُ يُحْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ، وَأَوْنَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ لَا يَزَالُ يُحْلَدُ فِي الْخَمْرِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِمْ سَجَنُوهُ، وَأَوْنَقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْقَادِسِيَّةِ رَاهُمْ يَقْتَتِلُونَ، فَكَأَنَّهُ رَأَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَصَابُوا فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّ وَلَهِ سَعِدٍ، أَوْ إِلَى امْرَأَةِ سَعْدٍ، يَقُولُ لَهَا: إِنَّ أَبَا مِحْجَنِ يَقُولُ لَكِ: إِنْ خَلَيْتِ سَبِيلَهُ، وَحَمَلْتِهِ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ، وَدَفَعْتِ إِلَيْهِ سِلَاحًا، لَيَكُونَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْجِعُ، إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَقَالَ أَبُومِحْجَنِ يَتَمَثَّلُ: وَقَالَ أَبُومِحْجَنِ يَتَمَثَّلُ:

كَفَى حَزَنَا أَنْ تَلْتَقِي الْحَيْلُ بِالْقَنَا وَأُتْرِيكُ مَسْدُودَا عَلَىيَ وِثَاقِيَا إِذَا شِئْتُ عَنَانِي الْحَدِيدُ وَعُلِّقَتْ مَصَارِيعُ مِنْ دُونِي تَصْمُ الْمُنَادِيا فَرَسِ فَذَهَبَتِ الْأُخْرَىٰ ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسِ فَذَهَبَتِ الْأُخْرَىٰ ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لِامْرَأَةِ سَعْدٍ ، فَحَلَّتْ عَنْهُ قُيُودَهُ ، وَحُمِلَ عَلَى فَرَسِ كَانَ فِي الدَّارِ ، وَأُعْطِي سِلَاحًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالْقَوْمِ ، فَجَعَلَ لَا يَرَالُ كَانَ فِي الدَّارِ ، وَأُعْطِي سِلَاحًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَرْكُضُ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالْقَوْمِ ، فَجَعَلَ لَا يَرَالُ يَرَالُ يَكِمُ مَعْدً ، فَتَعَجَّبَ ، وَقَالَ : مَنْ هَذَا يَحْمِلُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ، وَيَدُقُ صُلْبَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدٌ ، فَتَعَجَّبَ ، وَقَالَ : مَنْ هَذَا السِّلَاحُ ، الْفَارِسُ؟ قَالَ : فَلَمْ يَلْبَقُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّىٰ هَزَمَهُمُ اللَّهُ ، فَرَجَعَ أَبُو مِحْجَنٍ وَرَدَّ السِّلَاحَ ، وَجَعَلَ رَجُعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ ، فَجَاءَ سَعْدٌ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ : كَيْفَ كَانَ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْقُيُودِ كَمَا كَانَ ، فَجَاءَ سَعْدٌ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ : كَيْفَ كَانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا أرى» ، وهو خطأ ، والمثبت من المصدرين السابقين .



قِتَالُكُمْ؟ فَجَعَلَ يُخْبِرُهَا وَيَقُولُ: لَقِينَا وَلَقِينَا حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا عَلَىٰ فَرَسٍ أَبْلَقَ (١)، لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ فِي الْقُيُودِ لَظَنَنْتُ أَنَّهَا بَعْضُ شَمَائِلِ أَبِي مِحْجَنٍ، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنِّي تَرَكْتُ أَبَا مِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ (٢) وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَبُومِحْجَنٍ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّة ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ (٢) وَحَلَّ عَنْهُ قُيُودَهُ، وَقَالَ: لَا نَجْلِدُكَ فِي الْخَمْرِ أَبَدًا، قَالَ أَبُومِحْجَنٍ: وَأَنَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ فِي رَأْسِي أَبَدًا، إِنَّمَا كُنْتُ آنَفُ أَنْ أَدْعَهَا مِنْ أَجْلِ جَلْدِكَ ، قَالَ: فَلَمْ يَشْرَبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) الأبلق: الذي في لونه سواد وبياض . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بلق) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٤٨) معزوا لعبد الرزاق .  $$^{0}$  (7) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٤٨) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جندل» ، وضبب عليه ، والمثبت من «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦٢٣) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «حظر عليك التوبة» كذا وقع في الأصل، وكذا عزاه ابن عبد البر للمصنف في «الاستيعاب»، ووقع عند البيهقي في «السنن الكبرئ» (٩ / ١٠٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٣) من حديث عروة بن الزبير فيلف : «خزن عليك التوبة».

- ٥ [ ١٨١٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بن رَاشِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : قَالَ وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : قَالَ وَمَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» ، فُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ» .
- ٥ [١٨١٥١] عبرالرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَيَّةٍ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، قَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيِّةٍ: «أَيُسْكِرُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الظَّالِفَةِ فَاقْتُلْهُ». «فَانْهَهُمْ عَنْهُ»، قَالَ: قَدْ (١) نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: «فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ فِي الظَّالِفَةِ فَاقْتُلْهُ».
- ٥ [١٨١٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ قَالَ : «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَا قَالُهُا ثَلَاثًا ، قَالَ : «فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ» .

قَالَ مَعْمَرُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ ، قَدْ أُتِي النَّبِيُ عَيَيْهُ بِابْنِ النَّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمَّ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمُ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمَّ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُتِي بِهِ فَعَلَدَهُ ، فَمْ أُتِي بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ ، أُمْ أُلْتِي بِهِ فَعَمْرُ .

٥ [١٨١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أُتِيَ بِابْنِ النَّعَيْمَ انِ إِلَى النَّبِيِّ وَجَلَدَهُ، قَالَ: مِرَارَا أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا، فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «لَا تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

وَرَسُولَهُ».

<sup>0 [</sup>۱۸۱۵۱] [التحفة: س ۹۱۱۸ ، خت س ۹۰۹۵ ، خ د ۹۱۱۳ ، س ۹۱۶۲ ، س ۹۰۹۳ ، س ۹۰۹۹ ، س ۹۰۹۹ ، و ۹۰۹۹ ، و ۹۰۹۳ ، د ۹۰۹۳ ، د ۹۰۹۳ ، خ م د س ق ۹۰۸۳ ، خ م د س ق ۹۰۸۳ ، د ۹۱۰۳ ، م ۹۰۸۳ ، م ۹۰۶۳ ، د ۹۱۰۳ ، م ۹۰۶۳ ، د ۹۰۳۳ ] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «فمن» ، والتصويب من «كتاب الأشربة» للإمام أحمد (ص٤٦) من طريق المصنف، به، وينظر: (١٤٣٥٥).

٥ [١٨١٥٢] [التحفة : د س ق ١٤٩٤٨] ، وتقدم : (١٤٣٤٩).





- ٥ [١٨١٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِـدُوهُمْ ، ثُـمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِـدُوهُمْ ، ثُـمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِـدُوهُمْ <sup>(١)</sup> ، ثُـمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ ، فَإِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ » ، ذَكَرَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .
- ٥ [١٨١٥] مبدالرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَضَرَبَهُ أَيْضًا ، لَـمْ يَـزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- ٥ [١٨١٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الشَّالِفَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِفَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ التَّالِفَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِفَةَ فَحُدُّوهُ ، وَالْأَيْدِي ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّالِيَةَ الْمَالِئَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّالِيَةَ الْمَالِكَ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّالِفَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ الثَّالِفَةَ المَّالِفَةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ٥ [١٨١٥٧] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ضَرَبَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَي الْخَمْرِ فَمَانِ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا ابْنُ جُرِيْجٍ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنِ النَّقَفِيَ فِي الْخَمْرِ فَمَانِ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا ابْنُ جُريْجٍ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَلَدَ أَبَا مِحْجَنِ بْنَ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ الثَّقَفِيَ فِي الْخَمْرِ سَبْعَ مَرَاتٍ .
- ٥ [١٨١٥٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : «فَإِنْ شَرِبَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَاقْتُلُوهُ» .

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم إذا شربوا فاجلدوهم» الثانية ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٤٩٧) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) النعال: جمع نعل، وهو: الجِذاء. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: نعل).

و [ ٥/ ٧٩ أ] .

٥ [١٨١٥٨] [التحفة: س ١١٤٢٧ ، دت س ق ١١٤١٢] ، وتقدم: (١٤٣٥٠) .



# ١١- بَابٌ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

• [١٨١٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَة ، قَـالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَدْبُوا الْخَيْلَ ، وَامْشُوا (١) بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ .

٥ [١٨١٦٠] عبد الرّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَ قَالَ: «لَا يَحِلُ لِأَحَدِ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةِ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٢)، وَلَا يَحِلُ لِأَحَدِ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةِ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٢)، وَلَا يَحِلُ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَتَخَلِّفَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» (٣).

قال عِبد الرَّاق: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

• [١٨١٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامَا وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَاسْتَسْقَىٰ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَأْتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ : لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ ، دَعْهُ ، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ .

# ١٢- بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- [١٨١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟ قَالَ: لَا ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطِ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.
- [١٨١٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى أَنْ تَمْتَشِطَ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ . الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «وأدبوا الخيل، وامشوا» وقع في الأصل: «وأدبوا الحمر، واشربوا»، والمثبت من «شعب الإيان» للبيهقي (٦/ ١٥٠) من طريق المصنف، به. وينظر: (١٠٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في «كنز العمال» (١٦/ ٧٥) معزوا لعبد الرزاق: «ولا يحل لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يـدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام - أو امرأته».

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن يوم الجمعة» وقع في «كنز العمال» معزوا لعبد الرزاق : «عن الجمعة» .

# المُصِّنَّةُ فِي اللِمِالْمُ عَبُدُا لِأَزَاقِ إِ





- •[١٨١٦٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ؟ قَالَ: لَا تَمْتَشِطُ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ.
- [١٨١٦٥] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قِيلَ لِإبْنِ عُمَرَ: إِنَّ النِّسَاءَ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ ابْنُ (١) عُمَرَ: أَلْقَىٰ اللَّهُ فِي رُءُوسِهِنَّ الْحَاصَّة.
- [١٨١٦٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ذُكِرَ نِسَاءٌ يَمْتَشِطْنَ بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: لَا طَيَّبَهُنَّ اللَّهُ.
- [١٨١٦٧] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ رِيحَ السَّوْسَنِ ، فَقَالَ : أَخْرِجُوهُ ، رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

### ١٣- بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- [١٨١٦٨] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُودٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .
  - [١٨١٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . . . نَحْوَهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَالسُّكُرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرِ (٣) يُخْلَطُ مَعَهُ شَيْءٌ .
- [١٨١٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْهَىٰ عَنِ الدَّوَاءِ بِالْخَمْرِ .

<sup>•[</sup>١٨١٦٥][شيبة: ٢٤٥٥٠].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ٩٠٩) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>• [</sup>۲۲۱۸۱] [شبیة: ۲۵۰۵۲].

<sup>• [</sup>۸۲۱۸۱][شيبة: ۲۲۳۰۸، ۲۳۹۸].

<sup>۩[</sup>٥/ ٩٧ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي وائل» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التمرة» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۱۸۱۷۰] [شيبة: ۲۳۹٦٤].

#### كالخالان تأتوالظ وفي





- ٥ [١٨١٧١] عِمالِرَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَا يُقَالُ لَهُ: سُوَيْدُ بْنُ طَارِقِ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ لِلدَّوَاءِ». فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: "إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ».
  - ٥ [١٨١٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨١٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (١) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ (٢) ، أَتَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَا تَسْقُونَهُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَىٰ مَنْ سَقَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَىٰ مَنْ سَقَاهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَىٰكُمْ .
- [١٨١٧٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ الْمُدِينِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا لَهُ اللَّهُ خَمْرًا (٤) فَتَوَاعَدَهُ .
- [١٨١٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَكَهُ عُلَامٌ لَهُ أَنَّ نَاقَةً رِجْلَهَا انْكَسَرَتُ (٥) ، فَنُعِتَ لَهَا الْخَمْرُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ سَقَيْتَهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ فَعَلْتَ أَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا.

٥ [١٨١٧١] [التحفة: م ت ١١٧٧١ ، د ق ٤٩٨٠] [الإتحاف: مي عه حب قط حم ١٧٢٩٥] [شيبة: ٣٣٩٥٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الثوري» ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طريق المصنف، به.

 <sup>(</sup>٢) الفطرة: الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه ، كالجلسة والركبة. والمراد: أنه يولد على نسوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين ، وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. فلا تجد أحدا إلا وهو يقربأن له صانعا ، وإن سهاه بغير اسمه ، أو عبد معه غيره. (انظر: النهاية ، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (٥/ ١٠) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله : «بعيرا له خمرا» تصحف في الأصل : «بعير الرحمة» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) قوله: «أن ناقة رجلها انكسرت» وقع في الأصل: «رجله أنها انكسرت» كذا، ولا معنى له، ولعل الصواب ما أثبتناه.

# المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





- [١٨١٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ (١) كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُـدَاوِيَ دَبَرَ دَابَّتِهِ بِالْخَمْرِ .
- [١٨١٧٧] أَخْبِى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْقُوا دَوَابَّهُمُ الْخَمْرِ . الْخَمْرِ . الْخَمْرِ .
- [١٨١٧٨] قال الثَّوْرِيُّ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ، وَإِنِ اصْطَبَغَ رَجُلٌ بِخَمْرِ ") فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ وَلَكِنْ تَعْزِيرٌ.

# ١٤- بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا

- [١٨١٧٩] عِبدَ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشِ (٤) ، أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ.
- •[١٨١٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ (٤٠) ، قَالَتْ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَخَذَ خُبْرًا مِنْ سَلَّةٍ فَاصْطَبَغَ بِخَلِّ خَمْرِ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٩٦٦)، وحرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله» (٢/ ٨٢٤) من طريق سعد بن إبراهيم، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ف).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «القوم» ، والمثبت هو الأليق بالسياق .

<sup>• [</sup>٧٨١٧] [شيبة: ٧٤٥٦٧] ، وسيأتي: (١٨١٨٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أم حراش» كذا في الأصل، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٥٦٧) من طريق سليهان التيمي، به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في «المحلي» (٧/ ٥١) ولكن فيه: «أم خداش»، وهو كذلك عند أبي عبيد في «الأموال» (١/ ١٣٨)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٣٨/٦) من طريق سليهان التيمي، ولعله الصواب؛ فكذا جاءت غير منسوبة في: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٨/ ٣٥٣)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٥٠).

<sup>• [</sup>١٨١٨٠] [شيبة : ٧٤٥٦٧] ، وتقدم : (١٨١٧٩) .

# كالجالان تتاطؤك





- [١٨١٨١] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي السَّرْدَاءِ ، وَرَجُلُ يَتَعَدَّىٰ ، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ: وَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي السَّرْدَاءِ ، وَرَجُلُ يَتَعَدَّىٰ ، فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ ، فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكَ؟ قَالَ: خُبْزٌ وَمُرِيٌّ وَزَيْتٌ ، قَالَ: الْمُرِيُّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْحَمْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: هُوَ حَمْرٌ ، فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي السَّرْدَاءِ ، فَسَأَلَاهُ ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ حَمْرَهَا الشَّمْسُ ، وَالْمِلْحُ ، وَالْحِيتَانُ ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ .
- [١٨١٨٢] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: قَالَ عُمَـرُبْنُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا (١). الْخَطَّابِ: لَا يَحِلُّ حَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّىٰ يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَفْسَدَهَا (١).
- [١٨١٨٣] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .
  - [١٨١٨٤] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
- [١٨١٨٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُجْعَلُ الْخَمْدُ خَلَّا؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ.

• [١٨١٨٦] عبد الرزاق (() ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ ، أَوْ قَالَ : حَسَا خَلَّ خَمْرٍ . أَوْ قَالَ : حَسَا خَلَّ خَمْرٍ .

# ١٥- بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبَّ نَبِيدًا

• [١٨١٨٧] عِبدار رَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنِ الرُّبِّ يُجْعَلُ نَبِيذًا ، فَقَالَ : أَحْيَيْتَهَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ .

<sup>• [</sup>۱۸۱۸۱][شيبة: ۲٤٥٣٤].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في «كنز العيال» (١٥/ ٤٥٣) معزوا لعبد الرزاق: «فعند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجد مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعدما كانت خمرا». ١٥ ( ١٩٨ أ].





- [١٨١٨٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَ وْلَى عُمَرَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْجَابِيَةَ مَعَ عُمَرَ، فَأُتِينَا بِطِلَاءٍ وَهُوَ مِثْلُ عَقِيدِ الرُّبِّ، إِنَّمَا يُخَاضُ بِالْمِخْوَضِ (١)، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ فِي هَذَا الشَّرَابِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ.
- [١٨١٨٩] عِمالرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَزَقَهُمُ الطِّلَاءَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ رَزَقَكَ الطِّلَاءَ نَجْدَحُهُ فِي سَوِيقِنَا، وَنَأْكُلُهُ بِأُدْمِنَا، وَخُبْزِنَا، لَيْسَ بِبَاذِقِكُمُ الْخَبِيثَ.
- [١٨١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، عَنِ الطِّلَاءِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: وَكَمَا (٢) الطِّلَاءُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، لَا بَأْسَ بِهِ، فَقُلْتُ: وَكَمَا (٢) الطِّلَاءُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ شَيْئًا مِثْلَ الْعَسَلِ تَأْكُلُهُ بِالْخُبْزِ، وَلَا تَشْتَعِنْ بِهُ عَلَيْكَ بِهِ! وَلَا تَقْرَبْ مَا دُونَهُ، وَلَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَشْرَبُهُ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَسْقِهِ، وَلَا تَسْتَعِنْ بِثَمَنِهِ.
- [١٨١٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُتِبَ لِنُوحٍ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اثْنَانِ، أَوْ قَالَ: زَوْجَانِ، فَأَخَذَ مَا كُتِبَ لَهُ، وَضَلَّتْ عَلَيْهِ حَبَلَتَانِ، فَجَعَلَ يَلْتَمِسُهُمَا، فَلَقِيّهُ مَلَكٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَبْغِي؟ قَالَ: حَبَلَتَيْنِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ يَلْتَمِسُهُمَا، فَلَقِيّهُ مَلَكٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَبْغِي؟ قَالَ: حَبَلَتَيْنِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَهَبَ يَلْتَمِسُهُمَا، فَلَوي وَبِهِمَا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَلكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَأَحْسِنْ بِهِ وَبِهِمَا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَلكَ فِيهِمَا شَرِيكٌ، فَأَحْسِنْ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ الْمَلَكُ: أَحْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ الْمُلَكُ: أَحْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ مُشَارَكَتَهُ، قَالَ الْمُلَكُ: أَحْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ مَنْ بُنِ الْخُلُقُهُ وَلَهُ المُلْكُ: أَخْشَدُ وَلَهُ المُلَكُ: أَخْسَنْتَ، وَأَنْتَ مِحْسَانٌ، إِنَّ لَكَ مُنَا وَيَعْمَى الثَّلُكُ وَيَبْقَى الثُلُكُ وَيَعْمَى الثُلُكُ وَلَهُ المُنْ فَو لَهُ المُلْكُ وَيَبْقَى الثُلُكُ وَيَبْقَى الثُلُكُ عَنَا، وَزَبِيبًا، وَتَطْبَحُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُقَاهُ، وَيَبْقَى الثُلُكُ وَيَابً عُمَرَبْنِ الْحُطَّابِ.
- [١٨١٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُبْنُ

<sup>• [</sup>۱۸۱۸۸] [التحفة: س ١٠٤٠٤].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في «المحلي» (٢٠٢/٦) من طريق المصنف، «كنز العمال» (٥/١٧٥) معزوا للمصنف: «خوضا».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «أمالي عبد الرزاق» التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي (١/ ٣٤)، وفي «المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي (٢/ ٥٧٨) من طريق المصنف : «وما» .





الْخَطَّابِ، إِلَىٰ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا جَاءَتْنَا أَشْرِبَةٌ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ كَأَنَّهَا طِلَاءُ الْإِلِ ، قَدْ طُبِخَ حَتَّىٰ ذَهَبَ ثُلُثَاهَا الَّذِي فِيهِ خَبَثُ (١) الشَّيْطَانِ ، أَوْ قَالَ : خَبِيثُ الشَّيْطَانِ ، وَرِيحُ جُنُونِهِ ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، فَاصْطَبِغْهُ ، وَمُوْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَصْطَبِغُوهُ . الشَّيْطَانِ ، وَرِيحُ جُنُونِهِ ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ، فَاصْطَبِغْهُ ، وَمُوْ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَصْطَبِغُوهُ .

- [١٨١٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ (٢) عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَرْزُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .
- •[١٨١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ ، يَعْنِى الرُّبُّ .

# ١٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

• [١٨١٩٥] عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِنِي مَحْرَمٍ؟ وَجُلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبِرُهَا الطَّبِيبُ لَيْسَ بِنِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّهُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا الرَّجُلُ فَيَعْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا الرَّجُلُ فَيَعْطَعُ وَلَدَهَا مِنْ بَطْنِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي حَيْرِ مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي حَيْرِ عُمَيْدٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا ، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي حَيْرِ عُمَيْدٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّفَاءِ مَا يَكُونُ فِي حَيْدِ عُمَيْدٍ: فَإِنَّ النَّاقَةَ إِذَا عَضِبَتْ فَيُخْشَى عَلَيْهَا، يُقْطَعُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَأَبَى وَكَرِهَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

<sup>(</sup>١) الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء . (انظر: النهاية ، مادة : خبث) .

<sup>• [</sup>١٨١٩٣] [التحفة: س ١٨٧٠١ ، س ١٠٤٦١] [شيبة: ٢٤٤٦].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ابن التيمي» ليس في الأصل، واستدركناه من «الطب النبوي» لأبي نعيم (٢/ ٧٠٣) من طريق المصنف، به، «الجوهر النقي» لابن التركهاني (٨/ ٢٠٣) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۱۸۱۹٤] [شيبة: ۲٤٤٦٠].

ا [٥/٨٩ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «المرأة تموت وفي بطنها» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤١٨٢) من طريق ابن جريج ، به .

# المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ وَأَقْ





- [١٨١٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ نُعِتَ لَـهُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَرَخَّصَ لَـهُ فِيهِ ، قُلْتُ لَـهُ : يُشْتَرَطَ عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَيَشْرَبُ ذَلِكَ الدَّمَ ، مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ ، فَرَخَّصَ لَـهُ فِيهِ ، قُلْتُ لَـهُ : حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، قَالَ : ضَرُورَةُ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّـهُ لَـوْ يَعْلَـمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ شِـفَاءً ، وَلَكِـنْ لَا يَعْلَمُ ، وَذَكَرْتُ لَهُ أَلْبَانَ الْإِبِلِ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَنْ يُشْرَبَ دَوَاءً .
- [١٨١٩٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَـالَ : كَـانَ رَجُـلٌ يُعَـالِجُ النِّسَاءَ فِي الْكَسْرِ وَأَشْبَاهِهِ ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ : لَا تَمْنَعْ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ .
- [١٨١٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ فِي الْمَـرْأَةِ يَكُـونُ بِهَـا الْكَـسْرُ ، أَوِ الْجُـرْحُ ، لَا يُطِيقُ عِلَاجَهُ إِلَّا الرِّجَالُ ، قَالَ : اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ .
- [١٨١٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنِ الْمُحَرِّسِ (١) يَقْطَعُ آذَانَهُمْ فَيُخَاطُ ، قَالَ : شَيْءٌ يُرَادُ بِهِ الْعِلَاجُ .
- [ ۱۸۲۰۰ ] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَـالَ : شَـرِبَ عَلِيُّ بْـنُ الْحُسَيْنِ أَلْبَانَ الْأَثْنِ مِنْ مَرَضِ كَانَ بِهِ .
- [١٨٢٠١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَلْبَانِ الْأَتُنِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَنَعَتَ لِإِبْنِهِ ، فَكَرِهَهُ .
- [١٨٢٠٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَ الَ : نُهِي عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٢) ، وَأَلْبَانِهَا .
- [١٨٢٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ قَالَ : يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَتِ الْحُبْلَىٰ ، فَرُجِيَ أَنْ يَعِيشَ مَا فِي بَطْنِهَا ، شُقَّ بَطْنُهَا ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ جَائِزٌ ذَلِكَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُشَقُّ مِمَّا يَلِي فَخِذَهَا الْيُسْرَىٰ .

<sup>(</sup>١) كذا رسمه في الأصل ، ولم نتبين معناه .

<sup>• [</sup>۲۰۲۸۱][شيبة: ۲۲۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أهل).



- ٥ [١٨٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْهَا (١٥) ، فَأَمَرَ لَهُمُ (١ النَّبِيُ عَلَيْ بِينَعَم، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا، وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِي، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَأْتِي بِهِمُ النَّبِي عَلَيْ فَقَطَعَ وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا الرَّاعِي، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَأْتِي بِهِمُ النَّبِي عَلَيْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ، وَتُركُوا حَتَّى مَاتُوا، قَالَ: وَقَالَ لِي هِمَامُ بْنُ عُرْوَةَ: سَمَلَ النَّبِي عَلَيْ أَعْيُنَهُمْ، وَذُكَرَ أَنَّ أَنسَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمَدَ عُرُوةَ: سَمَلَ النَّبِي عَلَيْ أَعْيُنَهُمْ، وَذُكَرَ أَنَّ أَنسَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: عَمَدَ عُروةَ: سَمَلَ النَّبِي عَيْقِ قَطْعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: وَسَمَلَ؟ قَالَ: يُحَدَّنُهُ أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ قَطَعَ وَسَمَلَ، يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى أَنسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا سَمَلَ؟ قَالَ: يُحُدُّ الْمِرْآةَ أَوِ الْحَدِيدَ، ثُمَّ يُقَرِّبُ إِلَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَذُوبَا.
- ٥ [١٨٢٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، لَعَلَّهُ عَنْ أَيُّوبَ أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّهُمْ مِنْ عُكْل .
- [١٨٢٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يُتَدَاوَىٰ بِالْبُوْلِ .
- ٥ [١٨٢٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : قَالَ : (فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَأَبْوَ الِهَا دَوَاءٌ لِذَرِبِكُمْ » ، يَعْنِي : الْمُرَّ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْأَمْرَاضِ .
  - [١٨٢٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَا اللهَ أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَاشْرَبْ بَوْلَهُ .
- •[١٨٢٠٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ .

<sup>0[</sup>۱۸۲۰۶][التحفة: م ۱۵۹۱، م س ۷۸۷، س ۱۳۸۹، خت ۱۱۳۵، س ۲۰۱، خ م س ۱۱۷۱، م ت س ۸۷۵، ق ۲۷۸، خت دت س ۱۱۲۱، س ۱۱۶۸، دت س ۸۷۸، ق ۲۷۸، خت دت س ۱۱۹۸، س ۷۰۸، خ م ۲۰۰۱، خ ۲۳۷، دت س ۱۱۲۸، س ۲۱۷۷، و سیأتی: س ۳۱۷، خ ۲۲۷۱، س ۱۹۲۷، وسیأتی: (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>١) **الاجتواء**: الإصابة بالجوئ ؛ وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول ، يقال : اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة . (انظر: النهاية ، مادة : جوا) .

<sup>.[199/0]1</sup> 

<sup>• [</sup>۱۸۲۰۹] [شيبة: ۱۲٤۸].

# المُصِّنَّفُ لِلْمِامِعَ مُثَلِّلًا لِمَا الْمُأَافِي





- [١٨٢١٠] ق*ال عبد الرزاق*: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
- [١٨٢١١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذَاتِ كَرِشٍ .
- [١٨٢١٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ، قَالَ : وَكَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَبْوَالِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَأْسًا .
- [١٨٢١٣] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَخَّ صَ فِي أَبْوَالِ الْأَثُن لِلدَّوَاءِ .
- •[١٨٢١٤] عبد الزال ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، أَنَّهُ اشْتَكَىٰ فَوُصِفَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ بِأَلْبَانِ الْأَتُنِ وَمَرَقِهَا يَعْنِي : لَحْمُهَا يُطْبَخُ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ .
- •[١٨٢١٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ (١) أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَنْظُرَ جُرْحًا فِي فَخِذِ امْرَأَةٍ فَجَوَّبَ لَهُ عَنْهُ ، يَعْنِي : فَجَوَّفَ لَهُ عَنْهُ .

# ١٧- بَابُ أَنْبَانِ انْبَقَرِ

• [١٨٢١٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ (٢) مِنَ الشَّجَرِكُلِّهِ .

<sup>•[</sup>۲۲۱۲۱][شيبة:۲۲۱۲۱].

<sup>• [</sup>۱۸۲۱۶] [شيبة: ۲٤۱۱۱].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «أمالي عبد الرزاق» (١/ ٣٤) التي رواها عنه أحمد بن منصور الرمادي .

<sup>• [</sup>١٨٢١٦] [التحفة: ق ٩٣٣٣ ، س ٩٣٢١] [شيبة: ٢٣٨٨٥].

<sup>(</sup>٢) ترم: تأكل . (انظر: النهاية ، مادة : رمم) .





# ١٨- بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ه [١٨٢١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَـوْ وَجَـدْتُ الظِّبَـاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهُنَّ ، وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمَى .
- ٥ [١٨٢١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ هُوَ .
- ٥ [١٨٢١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ كُلَّ دَافَةٍ (١٨ ] عبد الرَّاقَ مَعْدَ مَحَالَةً (٢) أَقْ دَافَةٍ (١) أَقْبَلَتْ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْعَصُدِ، وَشَيْتًا آخَرَ قَالَهُ، قَالَ: «إِلَّا مَسْدَ مَحَالَةً (٢) ، أَوْ عَصَالِحَدِيدَةٍ يَنْتَفِعُ بِهَا».
- ٥ [١٨٢٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ وَالْعِضَاهِ.
- ٥[١٨٢٢١] عبد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
- ٥[١٨٢١٧] [التحفة: م ١٢٣٨٥ ، خ ١٢٩٩١ ، م ١٢٣٨٤ ، م د ١٢٣٧٦ ، م ١٣٢٩٤ ، خ م ت س ١٣٢٣٥ ، م ١٢٧٨٢ ، م ١٢٤٠٩] [الإتحاف: خز جا عه طح حب ط حم ١٨٧٠٢] [شيبة: ٣٧٣٧٦] ، وسيأتي: (١٨٢١) .
  - ٥ [١٨٢١٨] [التحفة: م ٣٥٦٧، م ٣٥٨٥].
- (١) تصحف في الأصل: «دافعة» ، والتصويب من «كنز العهال» (١٤/ ١٣٠) معزوا لعبد الرزاق ، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: دفف): «الدافة: قوم من الأعراب يردون المصر».
- (٢) قوله: «مسد محالة» تصحف في الأصل «منشد ضالة» ، والتصويب من «وفاء الوفاء» لأبي الحسن السمهودي (١/ ٨١) عن جابر مرفوعا، قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٣٩٤) بعد أن ساق الحديث من طريقه ، عن جابر: «والمسد هاهنا: الليف، والمحالة: البكرة، يريد إلا الليف يمسد أي: يفتل فيسقى به الماء».
  - ٥ [ ١٨٢٢٠] [التحفة: س ١٨٢٧٠].
- ٥[١٨٢٢١][التحفة: م ١٨٣٨٤، خ م ت س ١٣٢٥، م ١٢٤٠٩، م ١٨٧٨١، م ١٨٣٨٥، م د ١٢٣٧١، خ ١٢٩٩١،م ١٣٩٩]، وتقدم: (١٨٢١٧).





أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ السُّقْيَا مِنَ الْحَرَّةِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَي الْمَدِينَةِ ، مِثْلَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ » .

- [١٨٢٢٢] عبرالراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِينَ، فَمَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِينَ، فَمَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِينَ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ احْتَطَبَ مِنْ بَيْنِ (١) لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ﴿ فَلَكَ فَأْسُهُ وَحَبْلُهُ، قَالَ: وَثَوْبَاهُ؟ قَالَ عُمَرُ: لَا، ذَلِكَ كَثِيرٌ.
- ٥ [١٨٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَجَدَ إِنْسَانًا يَعْضِدُ وَيَخْبِطُ عِضَاهَا بِالْعَقِيقِ ، فَأَخَذَ فَأْسَهُ وَنِطْعَهُ ، وَمَا سُوَىٰ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ سَادَاتِهِ ، فَأَخْبَرَهُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ سَعْدِ وَنِطْعَهُ ، وَمَا سُوىٰ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ سَادَاتِهِ ، فَأَخْبَرَهُمَ الْخَبَرَهُمَ الْخَبَرَ فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ سَعْدِ فَقَالُوا : الْغُلَامُ عُلَامُنَا ، فَارْدُدْ إِلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْضِدُ أَوْ يَخْبِطُ عِضَاهَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ ، فَلَكُمْ سَلَبُهُ » ، فَلَمْ أَكُنْ أَرُدً شَيْئًا أَعْطَانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ .
- [١٨٢٢٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ سَعْدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَا أَحَدًا يَقْطَعُ مِنَ الْحِمَىٰ شَيْئًا ، سَلَبَاهُ فَأْسَهُ وَحَبْلَهُ
- •[١٨٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْمَ اللَّهِ، إِلَّا شَيْءٌ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: الْمَدِينَةُ حَرَامٌ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٤٦/١٤) معزوا لعبد الرزاق .

ا ( / ۹۹ س].

٥[٣٢٣٨][التحفة: د ٣٨٦٣، م ٨٦٨٣، د ١٩٩١].

<sup>• [</sup>۱۸۲۷] [التحفة: خ م د ت س ۱۰۳۱۷ ، خ ت س ق ۱۰۳۱۱ ، س ۱۰۲۷۹ ، د س ۱۰۲۵۷ ، س ۱۰۲۲۹ ، س ۱۰۲۷۹ ] [شببة: ۲۰۳۳ ، د ۲۲۸۹۸ ] [شببة: ۵ عم ۲۰۲۷ ] [شببة : خز عه طبح حب حم ۱۶۸۳۲ ] [شببة : ۲۶۹۷ ] [ شببة : ۲۲۶۶۹ ] [ شببة : ۲۲۶۹۹ ] [ شببة : ۲۲۶۹۹ ] .



مَا بَيْنَ عَيْرِ (۱) إِلَى قَوْرِ (۲) ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا ، أَوْ آوَىٰ مُحْدِنًا (٣) ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا ، وَلَا عَدْلًا (٤) ، وَمَنْ تَوَلَّى (٥) قَوْمَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ (٢) وَاحِدَةٌ ، يَسْعَىٰ بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ (٧) مُسْلِمَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ ، وَيَقُولُ : فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ ، وَيَقُولُ : الصَّرْفُ وَالْعَرِيضَةُ .

#### ١٩- مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

٥ [١٨٢٢٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْقَرَّاظِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَذَابَهُ اللَّهُ فِي أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدِ بِسُومٍ ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ ، أَذَابَهُ اللَّهُ فِي الْمَاءِ (٨)» .

<sup>(</sup>١) عير: جبل أسود بحمرة ، مستطيل من الشرق إلى الغرب ، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب ، تراه على بُعد عشرة كيلو مترات ، وهو حدّ حرم المدينة من الجنوب يتصل بحرة النقيع في الشرق ، ويكنع في العقيق غربا عند ذي الحليفة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) ثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشيال. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) المحدث: الجانى . (انظر: النهاية ، مادة : حدث) .

<sup>(</sup>٤) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة : عدل) .

<sup>(</sup>٥) تولي غير مواليه: اتخذهم أولياء له . (انظر: النهاية ، مادة : ولا) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «وذمة المسلمين» وقع في الأصل: «وذمة الله» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٣١٨١) ، «صحيح مسلم» (١٣٨٩) من طريق الأعمش ، به .

<sup>(</sup>٧) الإخفار: نقض العهد والذمة. (انظر: النهاية، مادة: خفر).

٥[١٨٢٢٦] [التحفة: م ١٤٠٥٩، ق ١٤٠٤٠، خ م س ١٣٣٨٠، م س ١٢٣٠٧، خ ١٢٩٩١، م ت سي ٥ ١٨٣٢٦] التحفة: عه كم حم ١٢٣٠١، م ١٢٧٤٠ و سي ١٢٧٤٠]، و سيئي: (١٨٠٥١، م ١٨٢٢٨).

<sup>(</sup>٨) قوله: «الملح في الماء» وقع في الأصل: «الثلج في النار»، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٤٠٣) من طريق المصنف، به، وينظر الحديث الآتي.





- ٥ [١٨٢٢٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْدُ لَا يَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْدُ النَّهُ اللَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (١) الْقَرَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَـزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (٢) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَـذُوبُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (٢) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَـذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ» .
- ٥ [١٨٢٢٨] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

  بِسُوءِ ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
- ٥ [١٨٢٢٩] عِدالرَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ مَنْ أَزَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ ، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، وَكَمَا تَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، وَكَمَا تَذُوبُ الْإِمَالَةُ فِي الشَّمْسِ» .
- ٥ [١٨٢٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَة ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ جَالِدِ بْنِ أَبِي صَالَح ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْ وَسَلَّم ، قَالَ : «مَنْ أَخَافُ أَلله » . أَخَافُ أَلله » .

<sup>0[</sup>۱۸۲۲۷][التحفة: خت ۷۷۶۵، خ م س ۱۳۳۸۰، م ۱٤۰۵۹، م س ۱۲۳۰۷، خ ۱۲۹۹۱، ق ۱۲۹۹۰، م س ۳۸۶۹، م ۱۲۳۰۸، م ت ۱۲۸۰۵، م ت سي ۱۲۷۶ ][الإتحاف: عه كم حم ۱۸۰۵]، وتقدم: (۱۸۲۲۶)وسيأتي: (۱۸۲۲۸).

<sup>(</sup>١) قوله : «أبا عبد الله» وقع في الأصل : «أبا هريرة» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «يزعم أنه سمع أبا هريرة» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١/١٤٠٣) من طريق المصنف، به .

٥[ ١٨٢٢٨] [التحفة: م ت سي ١٧٧٤، خ ت ٧٧٤٥، خ م س ١٣٣٨، م ١٢٣٨، خ ١٢٩٩١، م ت ١٢٨٠٤، ق ١٤٠٤، م س ١٨٢٩، م س ١٢٣٠٧، م م ١٢٣٠٥). وتقدم: (١٢٢٨، ١٨٢٢٧). ١٤٥/ ١٠٠ أ].



#### ٢٠- بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

٥ [١٨٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ (٢) أَبِي زُهَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيُّ يَقُولُ : «تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ (٢) بِأَهْلِيهِمْ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ (٢) بِأَهْلِيهِمْ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ (٥) خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٢)» .

٥ [١٨٢٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِـشَامُ بْـنُ عُـرْوَةَ بْـنِ الزُّبَيْرِ ، عَـنْ أَبِيهِ (٧) ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ بِـهِ حَيْرًا مِنْهُ» .

• [١٨٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ .

٥ [١٨٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ عَـنِ النَّبِـيِّ عَيْلِاً ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ .

٥ [ ١٨٢٣١] [ التحفة: خم س ٤٤٧٧] [ الإتحاف: طخز عه حب حم ٥٨٩٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، واستدركناه من «صحيح مسلم» (١/١٤٠٥)، «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٧٧)، كلاهما من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «عن» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) **الاحتمال**: الارتحال . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : حمل) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) قوله: «والمدينة» وقع في الأصل: «إلى المدينة» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) زاد بعده مسلم (١٤٠٥/ ١) من طريق المصنف: «شم يفتح العراق، فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، واستدركناه من «فضائل المدينة» لأبي سعيد الجندي (ص٣٣) من طريق ابن جريج، به .





- ٥ [١٨٢٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأُواءِ (١) الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا (٢) ، كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُ عَيِّ اللَّهُ الْمَنَى .
- ٥ [١٨٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءً (٤) مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا (٥)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي، فَأَبَى النَّبِيُ عَلَيْ ، فَجَاءَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمَدِينَة يَارَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «إِنَّ الْمَدِينَة كَالْكِيرِ (٦)، تَنْفِي خَبَنَهَا، وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا».
- ٥ [١٨٢٣٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ وَحَقَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ : «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ ") ، يَقُولُونَ (^) : يَثْرِبُ ، وَهِيَ الْبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ قَالَ : «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ ") . الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ » .

<sup>(</sup>١) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. (انظر: النهاية، مادة: لأي).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل: «وشهدها» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٢/ ٢٥٣) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

٥ [١٨٢٣٦] [التحفة: خ س ٣٠٢٥، خ م ت س ٣٠٧١] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ٣٠١٠] [شيبة: ٣٣٠٩].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٣٩٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) المحموم: المصاب بالحمي ، وهي : عِلَّة يستحر بهَا الْجِسْم ، وَهِي أَنْـ وَاع : التيفـود ، التيفـوس ، الـدق ، الصَّفْرَاء ، القرمزية . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حم) .

<sup>(</sup>٦) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها ، والجمع: أكيار وكيرة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

٥[١٨٢٣٧] [التحفة: خ ١٢٩٩١ ، م ١٢٣٠٨ ، م س ١٢٣٠٧ ، خ ت ٧٧٤٥ ، خ م س ١٣٣٨ ، ق ١٤٠٤٠ ، م ١٤٠٥٩ ، م ت سي ١٢٧٤٠ ، م س ٣٨٤٩ ، م ت ١٢٨٠٤ ] [الإتحاف : خز حب حم ١٢٧٦٧] .

<sup>(</sup>٧) تأكل القرئ : يغلب أهلُها وهم الأنصار بالإسلام على غيرها من القُرئ ، وينصر الله دِينه بأهلها ، ويفتح القُرئ عليهم ويُغَنَّمُهُم إيَّاها فيأكلونها . (انظر : النهاية ، مادة : أكل) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل : «قال» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٣٩٩/ ٢) من طريق ابن عيينة ، به .

#### كَالِبُ لِلْنُرْبَةِ وَالظِّرُونِ





- ٥ [١٨٢٣٨] عِدالرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ زَارَنِي يَعْنِي: مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ ، كَانَ فِي جِوَادِي، وَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ زَارَنِي يَعْنِي: مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ ، كَانَ فِي جِوَادِي، وَمَنْ مَاتَ ، يَعْنِي: بِوَاحِدِمِنَ (٢) الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
- ٥ [١٨٢٣٩] عِدالرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ : يَغْرِبُ ، فَلْيَقُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلَاثًا ، هِيَ طَيْبَةُ ، هِيَ طَيْبَةُ » .
- ٥ [١٨٢٤٠] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ٩ مِثْلَهُ .

#### ٢١- فَضْلُ أُحُدِ

٥ [١٨٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ طَلَعَ لَهُ (٢) أُحُدُّ، فَقَالَ (٤): «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ».

٥ [١٨٢٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ

۵[ه/ ۱۰۰ ب].

- (٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .
- 0 [۱۸۲۶۲] [التحفة: خ ۲۸۳، م ۲۱۳، خ م س ۲۰۳، خ م د س ۹۹۰، خ م س ۹۱۲، م ۳۶۹، خ ۲۰۳۰، خ ۱۰۲۹، خ ۱۸۲۹، خ ۱۸۲۹، خ ۱۸۲۰، خ س ق خ س ۷۷۰، د ق ۱۰۱۸، خ س ۱۳۹، ض ۹۷۲، خ س ق ۱۶۵۷، د ۷۷۷، خ س ق ۱۶۵۷، خ ۲۰۷۰، خ س ۱۸۱۵، خ ۲۰۰۲، خ س ۱۸۱۵، م دت س ۱۰۱۷، ق ۱۱۱۵، س ۱۸۲۹، م ۲۵۳، خ م س ۱۱۱۵، م دت س ۱۲۹۷، ق ۱۹۲۰، ق ۹۳۰، خ ۲ س ۱۸۱۵، خ م س ۱۵۲۵، م دت س ۱۲۸۹، ق ۱۹۲۰، خ ۲۵۷، خ م ق ۱۰۱۷].

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في الأصل ، وأثبتناه من «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١/ ١٩٩) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق ، وقوله : «بواحد من الحرمين» وقع في المصدر السابق ، معزوا للمصنف : «بأحد الحرمين» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من «فضائل المدينة» لأبي سعيد الجندي (ص٢١) من طريق ابن جريج ، به .

# المُصِّنَّهُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ زَافِ





أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا أُحُدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُهُ».

- ٥ [١٨٢٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ (١٠ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْلًا : «أَحُدُ عَلَىٰ تُزعَةِ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَالتُّرْعَةُ: بَابٌ ، وَعَيْرٌ (٢) عَلَىٰ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ النَّارِ». وَكُنْ النَّارِ».
- [١٨٢٤٤] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمَامٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، عَنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ لَهَا : زَيْنَبُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : إِنَّ أُحُدًا عَلَىٰ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «داود» ، وهو خطأ؛ فابن أبي يحيى ، هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ، وينظر: «تهذيب الكيال» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ودحل» ، والمثبت من «تاريخ المدينة» لابن شبة (١/ ٨٣) من طريق داود بن الحصين ، به .

<sup>• [</sup>١٨٢٤٤] [التحفة: خ م ١٣٢٥ ، ق ٩٧٧ ، س ١٤٩٧٥ ، خ م ت ١١١٦].





# ٧٠- حِيْرَ الْمِثَالِعُقُولِيْ "

# ١- بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- [١٨٢٤٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (٢٠) يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٠) يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلاحُ ، كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ .
- [١٨٢٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السِّلَاحُ.
- [١٨٢٤٧] أَخْبُ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ ، مَا هُوَ؟ قَالَ : مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ : قُلْتُ (٣) : يَقُولُونَ : السِّلَاحُ ، قَالَ : وَهَلْ يَقُولُ اللَّهِ فِي الْعَمْدِ ، مَا هُوَ؟ قَالَ : مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ : قَالَ : وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلَّا ذَلِكَ ، قَالَ : وَقَالَ لِيَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَفِيمَا أَخْبَرُتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ ، قَالَ : وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ .
- ٥ [١٨٢٤٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ (٤) لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَالَ النَّبِيُّ عَيِّةٍ : «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَامُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَامُوا أَخَذُوا

<sup>(</sup>١) العقول: جمع العقل، وهو: الدية. (انظر: النهاية، مادة: عقل).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من مصادر ترجمته ، وينظر : «الإكمال» لابن ماكولا (٣/ ٣٥٥) .

<sup>• [</sup>۲۸۲٤۸] [شيبة: ۲۸۲٤۸].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ١٣٢) معزوًا لعبد الرزاق ، وينظر: «سنن الترمذي» (١٤٤٤) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، به .





الْعَقْلَ ، دِيَةُ (١) مُسَلَّمَةٌ ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ (٢) حِقَّةٌ (٣) ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةٌ (٤) ، وَأَدْبُونَ جَذَعَةٌ (٤) ، وَأَدْبُونَ حَلِفَةٌ (٥) ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ » .

- [١٨٢٤٩] عِد الزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ (٢٠) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السَّلَاح.
  - [ ۱۸۲۵ ] عِبالزاق ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ .
- ٥ [١٨٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِه، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ
- •[١٨٢٥٢]عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ قَـالَ: لَـيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
- [١٨٢٥٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

<sup>(</sup>١) الدية : المال الذي يعطي ولي المقتول بدل نفسه ، والجمع : الديات . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ودي) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستلركناه من «كنز العمال» ، وينظر : (١٨٢٩١) .

<sup>(</sup>٣) الحقة: ما دخل من الإبل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسُمِّيَتْ بذلك ؛ لأنها اسْتَحَقَّت الركوب والتحميل . (انظر: النهاية ، مادة : حقق) .

<sup>(</sup>٤) الجذع والجذعة : أصله من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمَعْز: ما دخل في السنة الثانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن: ما تمت له سنة، وقيل: أقل منها. والذكر جَذَعٌ، والأنثى جَذَعَةٌ. (انظر: النهاية، مادة: جذع).

<sup>(</sup>٥) الخلفة : الحامل من النُّوق ، وتجمع على خلفات وخلائف . (انظر : النهاية ، مادة : خلف) .

<sup>•[</sup>۹۲۲۸۹][شيبة: ۲۸۲۵۰].

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٧٩) من طريق المصنف ، به .

٥[١٥٢٨١][شيبة: ٢٨٢٩٥].

<sup>(</sup>٧) **القود:** القصاص . (انظر: النهاية ، مادة : قود) .





- ٥ [١٨٢٥٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ١٠ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «كُلُّ شَيْءِ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَأٌ أَرْشٌ (١١)» .
- ٥[٥٩٥٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنِ اعْتَبَطَ (٢) مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ» .
- ٥ [٢٥٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ (٣) بَيْنَهُمْ ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى (٤) كُلِّ مَقْتُ ولِ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ ، وَإِن اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ ، وَفِي شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجُرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ ، وَفِي السُّنَةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ ، وَالْحَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبِ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ عَيْرَهُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فِيهِ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ ، وَالْحَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبِ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ عَيْرَهُ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (٥) فِي الْحَطَأ ، وَأَمَّا الْعَمْدُ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُ وَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ الْعَمْدُ وَلَهُ وَعَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ أَنْ يُعِينُوهُ ، وَمَا يَهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ ، كَمَا بَلَعَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَيْتَهُ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ : «وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكِ أَوْ عَقْلِ» .
- [١٨٢٥٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّىٰ عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّىٰ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّىٰ عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّىٰ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟!
  - ٥[ ١٨٢٥٤] [الإتحاف: قط حم ١٧١١٠] [شيبة: ٢٧٣١١].
    - ١٠١/٥]٩
  - (١) الأرش: ما وجب من المال في الجناية على ما دون النفس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٥٥).
    - ٥ [١٨٢٥٥] [التحفة: د ١٩٣٨٩].
    - (٢) الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة توجب القتل. (انظر: النهاية، مادة: عبط).
      - ٥[٥٦٥٦][التحفة: د ١٩٣٨٩]، وسيأتي: (١٨٨٩٧).
- (٣) القصاص والاقتصاص : أقصه الحاكم يقصه : إذا مكنه من أخذ القصاص ، وهو أن يفعل به مثل فعله ؛ من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح . (انظر : النهاية ، مادة : قصص) .
  - (٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .
  - (٥) العاقلة: الأقارب من قِبل الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل).
    - [۱۸۲۵۷] [شيبة: ۲۸۲۵۸].





- [١٨٢٥٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ (١) عَبْدِ الْعَزِينِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَىٰ أَوْضَاحٍ (٢) لَهُ حَتَّىٰ قَتَلَهُ ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ ، فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ .
- [١٨٢٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلِ ضَرَبَ بِحَجَرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ فَأَقِدْهُ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلَا تُقِدْهُ.
- [١٨٢٦٠] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا عَادَ وَبَـدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ .
- [١٨٢٦١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَعَلَّ يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ .
- [١٨٢٦٢] عِمَالِرَاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ، عَنِ الرَّجُلِ يُوالْعَصَا مَرَّتَيْنِ بِالْعَصَا، ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَا: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ.
- ٥ [١٨٢٦٣] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
  أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنِ احْتَبَطَ مُؤْمِنَا قَتْلاَ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَوْضَىٰ (٢) وَلِيُ الْمَعْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُ وَلَا يَوْمَ الْآخِرِ يُؤْوِيهِ الْمَعْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْوِيهِ الْمَعْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْوِيهِ وَيَنْصُرُهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصْرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ: ﴿ وَمَا ٱخْتَلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]».

<sup>• [</sup>۸۸۲۸۸] [شيبة: ۲۸۱۹۴].

<sup>(</sup>١) قوله: «عمر بن» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ١٨٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) **الأوضاح** : نوع من الحلي يُعمل من الفضة ؛ سميت بها لبياضها ، والمفرد : وضح . (انظر : النهاية ، مادة : وضح) .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وزاد بعده في الأصل : «به» ، والمثبت من «كنز العمال» (٩/١٥) معزوًا لعبد الرزاق .

#### كِ تَا إُلَا لَهُ قُولِ





- [١٨٢٦٤] عبد الزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ الْ يَضْرِبُ الرَّجُلَ الْعَصَا ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ عَلَّ (١) مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ .
  - [١٨٢٦٥] وزره الْحَسَنُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .

# ٢- بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- [١٨٢٦٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجُرُ وَالْعَصَا، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ (٢)، قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْنَا، قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْحَجُرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأَ شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [١٨٢٦٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : فَإِنْ قَامَ رَجُلُ النَّى رَجُلِ الْحَبَرِ فَكَ اللَّهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَوْ بِعُودٍ فَفَقَا عَيْنَهُ؟ قَالَ : لَا يُقَادُ مِنْهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : يُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتُوكِى فِي نَفْسِهِ ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَهُ (٣) وَأَسْنَانَهُ .
- [١٨٢٦٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَىٰ رَجُلٍ بِحَجَرٍ ، فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ ،
   وَفَقاً عَيْنَاهُ (٤) ، قَالَ : يُقَادُ مِنْهُ .
- [١٨٢٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَغْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ (٥) وَالدَّفْعَةُ، وَكُلُّ شَيْء عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِي شَيْئًا فَيُخْطِئ بِهِ.

۵[٥/١٠١ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أعلى» ، وهو خطأ ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (٣/ ١٢٨) من طريق المدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من الأثر التالي برقم : (١٨٢٨٣) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «عمد عينه» . (٤) كذا في الأصل ، ولعل الصواب: «عينه» .

<sup>(</sup>٥) السوط: ما يُضرب به من جلد، سواء أكان مضفورا أم لم يكن، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).

# المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُعَدِّلِ لِتَزَافِي





- [١٨٢٧٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ.
- •[١٨٢٧١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.
- ٥ [١٨٢٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
  «شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو (١) الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَكُونُ رِمِّيًا 
  فِي عِمِّيًا (٢) ، مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ ، فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا، 
  وَلَا رَاصِدِ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا فَهُ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلِّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ 
  صَاحِبُهُ » .
- ٥ [١٨٢٧٣] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ ، أَوْ بِالسَّوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْهُ فَيَالُ بِهِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ ، وَأَقُولُ : أَلَا بِالتَّرَامِي (٣) بِالْحِجَارَةِ يُودَى ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ ، وَأَقُولُ : أَلَا تَتَرَىٰ إِلَى قَصَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْهُ فَلِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِعَمُودِ فَقَتَلَتْهَا (٤٠) ، أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا ، وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا (٥٠) .

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ينزل» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المحلي» (١٠/ ٢٧١) من طريق عبد الرزاق ، «كنز العمال» (١٥/ ٥٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) قوله: «في عميا» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين.

العمي: من العمل، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية . (انظر: النهاية، مادة: عما).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الرامي» ، والمثبت من «سنن الدارقطني» (٨٤/٤) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقتلها» ، وهو تصحيف واضح. وينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .

# جِئِ بَالْمُ الْعُقُولِ





- ٥ [١٨٢٧٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ عَلْلَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ عَلْلٍ النَّبِيِّ عَلْلٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ ، قَالَ: النَّبِيِّ عَلْلٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ ، قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ ، وَهُو عَنِ النَّبِيِّ قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ (١) دِيتُهُ دِيةُ الْخَطَأُ (٢) ، الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلُ سِلَاحًا .
- •[١٨٢٧٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَةٍ ، وَمْيَةٌ بِحَجَرِ أَوْ عَصًا ، فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ .
- ٥ [١٨٢٧٦] عبرالرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا، رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا (٢) بِسَوْطٍ، أَوْ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ بِعَصًا، فَقَتْلُهُ قَتْلُ (٤) الْحَطَأ، وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ، لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَوْفًا (٢) وَلَا عَذَلًا (٧)».

요[٥/٢٠١]].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «العمة» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٨٤) ، «المحلي» (١٠/ ٢٦٩) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

٥ [١٨٢٧٦] [التحفة: دس ق ٧٣٩٥].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «أو» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١٠/١٥) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقتله قتل» كذا في الأصل، «كنز العمال» (١٠/١٥) معزوًا لعبد الرزاق، وفي «سنن الدارقطني» (١٠/٨٥)، «المحلي» (٢٦٩/١٠) من طريق عبد الرزاق: «فعقله عقل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «أحال» ، وهو خطأ ، والتصويب من «سنن الدارقطني» (٤/ ٨١) من طريـق الـدبري ، بـه ، «كنز العمال» (١٥/ ١٠) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٦) الصرف: التوبة . (انظر: النهاية ، مادة: صرف) .

<sup>(</sup>٧) العدل: الفدية ، وقيل: الفريضة . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .





- [١٨٢٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ (١) ، أَوْ بِالْحَجَرِ ، أَوِ السَّوْطِ .
- [١٨٢٧٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ عَلِيٍّ فَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ (٣) الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ .
- [١٨٢٧٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسَلَاحٍ،
   وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ: الْخَشَبَةُ، وَالْحَجَوُ، وَالْعَصَا، أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ.

#### ٣- بَابُ الْخَطَا

- [١٨٢٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْنًا (٤) فَيُخْطِئ بِهِ .
- [١٨٢٨١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْخَطَأُ أَنْ تُرِيـدَ شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ .
- [١٨٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأْ: أَنْ يُرِيدَ امْرَأَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «بالعصا» .

<sup>• [</sup>۸۷۲۸۱] [شيبة: ۲۸۳۰۰، ۲۷۳۰۰].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن الثوري» سقط من الأصل ، والحديث معروف من طريق الشوري ، عن أبي إسحاق ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٧٣٠٠) عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العمارة» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ١٢٢) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>• [</sup>۲۷۲۸] [شيبة: ۲۷۳۰۸].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إنسانا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المحلي» (١٠ ٢٧٩) .

<sup>•[</sup>۱۸۲۸۱][شيبة:۲۷۳۱۲].



#### ٤- بَابُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ

- [١٨٢٨٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُغَلَّطُ فِي (١) شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَىٰ .
- [١٨٢٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودِ كَقَوْلِ عَطَاءِ.
- ٥ [١٨٢٨٥] عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ (٢) ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَهَوَ يَقُولُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَهَوَ يَقُولُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنْجَزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلِّ مَأْثُرَةٍ (٣) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمَيَّ الْيَوْمَ ، إِلَّا مَا كَانَتْ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحُجَّاجِ ، أَلَا وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْحَطَأُ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ ، فِيهِمَا مِاقَةُ بَعِيرٍ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» .
- ٥ [١٨٢٨٦] عبد الزال ، عن النَّوْرِيّ ، عن خَالِد الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عَقْبَة بْنِ أَوْسِ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْةٌ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْةً مَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ ، صَدَق وَغْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا مَكَّة ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخْدَهُ ، صَدَق وَغْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُورَةِ تُعَدُّ وَتُدَعَى ١ وَمِالٍ وَدَم تَحْتَ قَدَمَيّ هَاتَيْنِ ، إلَّا سِدَائَة الْبَيْتِ ، وَسِقَايَة الْحُجَّاجِ ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأُ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا» ، قَالَ (٤) الْقَاسِمُ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا . وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِم : مِائَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [١٨٢٨٥] [الإتحاف: حم ١٠٠٨٢] [شيبة: ٢٧٢٧٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يزيد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٣٦) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ٣٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) المأثرة: المكرمة والمفخرة ، التي تؤثر وتروئ ، والجمع: مآثر. (انظر: النهاية ، مادة: أثر).

٥ [١٨٢٨٦] [التحفة: س ١٩١٩٤].

۵[٥/١٠٢ ب].

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل «غير» ، وهو خطأ واضح ، دلُّ عليه آخر التعليق .





- ٥ [١٨٢٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الدِّيَةُ الْكُبْرَىٰ الَّتِي عَلَّظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَلَا ثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ (١) ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً .
- [١٨٢٨٨] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شِبهُ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً .
- ٥ [١٨٢٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَنْدَ الْمَهُوعَ فَيْ النَّبِيِّ عَنْهُ الْمَهُ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ الْمَهُ وَهُوَ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ » . الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ : "إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ » .
- [١٨٢٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَثَلَاثُونَ حِقَّة ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَةٍ (٣) إِلَى بَازِلِ عَامِهَا (٤) ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ .
- ٥ [١٨٢٩١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَإِنَّ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ
- (١) ابن اللبون وبنت اللبون: من الإبل: ما أتئ عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه لبونا ، أي ذات لبن ؛ لأنها قد حملت حملا آخر ووضعته . (انظر: النهاية ، مادة : لبن) .
  - (٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ١٣١) معزوًا لعبد الرزاق.
    - [۱۸۲۹۰] [شيبة: ۲۷۲۹۶].
- (٣) الثنية : من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، وكذا من البقر ، ومن الإبل في السادسة ، وقيل : من المعز في الثانية . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٦٠) .
- (٤) في الأصل: «عمها» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١٠٥/ ١٠٥) معزوًا لعبد الرزاق . بازل عامها: البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له – بعد ذلك : بازل عام ، وبازل عامين . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ١٦٢) .
  - (٥) في الأصل: «قال» ، وهو خطأ ، وينظر الحديث المتقدم بنفس الإسناد والمتن برقم (١٨٢٤٨) .
    - (٦) في الأصل: «القتل»، والتصويب من الإحالة السابقة.



شَاءُوا (١١) أَخَذُوا الْعَقْلَ ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثُونَ حِقَّة ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة ، فَلَاثُونَ حَقَّة ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ » .

- ٥ [١٨٢٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْمَّغِبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، أَوْ (٢) سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةً.
- [١٨٢٩٤] عِبِ الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَرْبَعُ وِنَ خَلِفَةً، وَثَلَاثُ وِنَ حِقَّة، وَثَلَاثُ وِنَ حِقَّة، وَثَلَاثُ وِنَ حِقَّة،
- [١٨٢٩٥] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُ (٣) وَثَلَاثُ (٥) وَثَلَاثُ (٥) وَثَلَاثُ (٥) وَثَلَاثُونَ جَذَعَة ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ .
- [١٨٢٩٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ (٢٠) : فِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شاء» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من الإحالة السابقة .

<sup>• [</sup>۲۷۲۹۳] [شيبة: ۲۷۲۹۸].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «و» .

<sup>• [</sup>۱۸۲۹٤] [شيبة: ۲۷۳۰۲].

<sup>•[</sup>٥٩٢٨١][شيبة: ٥٩٢٧٠، ٢٧٣٠٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثلاثة»، وهو خطأ، والتصويب من «نصب الراية» (٤/ ٣٥٧)، «الدراية» (٢/ ٢٧١)، كلاهما معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جذعة»، وهو خطأ، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وثلاثة» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>١٨٢٩٦] [التحفة: دت س ق ٩١٩٨]، وسيأتي: (١٨٣١١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أن ابن مسعود قال» بدله في الأصل: «قال علي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به ، ويؤيده الحديث الذي بعده .





- شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ (١) ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ .
- [١٨٢٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٢٩٨] عبد الزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ وَزَيْدًا (٢٠) قَالَا: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَة خَلِفَة إِلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثُونَ عُرَّمَةً وَلَىٰ بَاذِلِ عَامِهَا، وَثَلَاثُونَ عَجَفَةً، وَثَلَاثُونَ عَبْدُ اللهُ وَثَلَاثُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَثَلَاثُونَ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عُلُولًا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عُلَالُولُ اللَّهُ وَلَا عُلَالُولُ عَلَىٰ مُعَلَّىٰ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَ
- [١٨٢٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَىٰ شَيْءِ فَهُ وَ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، أَقَلُوا أَوْ أَكْثَرُوا .

# ٥- بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- [ ١٨٣٠٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْعَنَمِ ، قَالَ : الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ .
- [١٨٣٠١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : تَغْلِيطُ الْبَقَرِ وَالْغَنَم؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ .
- [١٨٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِم، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ السُّدُسُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ، قَالَ: وَإِنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ (٣)، قُلْتُ لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَا يَعْزِيهِ إِلَىٰ أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ، قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ.

<sup>(</sup>١) بنت المخاض وابن المخاض: من الإبل: ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملا. (انظر: النهاية، مادة: مخض).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يزيد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (١١٢/١٥) معزوًا لعبد الرزاق . هـ [٥/ ١٠٣ أ] . والأظهر المثبت .





# ٦- بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- [١٨٣٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : عَقْلُ الْخَطَأْ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ : عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ .
- [١٨٣٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
- [ ١٨٣٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ ونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ (١) بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
- ٥ [١٨٣٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ (٢) ، قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّـذِي عِنْـدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ وَالْكِتَابِ الَّـذِي عِنْـدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ وَالْخَطَأْ . . . مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .
- ٥ [١٨٣٠٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣)، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَـنِ النَّهِـيِّ ﷺ فِـي دِيَـةِ الْخَطَأْ . . . مِثْلَهُ .
- [ ١٨٣٠٨ ] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : دِيَةُ الْخَطَأُ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِقَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ، ذُكُورٌ .
- [١٨٣٠٩] عبد الزال ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ ، قَـالَ : قَـالَ عَلِيُّ : فِـي الْخَطَأْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِنْعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ الْخَطَأْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل: «وعشر» ، والتصويب من «الاستذكار» (٨/ ٥٦) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «عن أبيه» ، وهو سبق قلم من الناسخ. وينظر الحديث السابق برقم (١٨٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «قال» ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

<sup>• [</sup>۲۸۳۸][شيبة: ۲۸۲۱، ۲۷۳۰۰، ۲۲۸۲].



- ٥ [ ١٨٣١٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ الْعَفِي الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : « وَيَهُ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَنْ يَاعٌ » ، مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ هَذَا ، وَزَادَ : « فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونِ ، ذُكُورٌ » .
- [١٨٣١١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي الْخَطَأُ (٢) أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّة ، وَعِشْرُونَ جَذَعَة ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ . وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضِ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ .
- [١٨٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ، ذُكُورٌ.

#### ٧- بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- [١٨٣١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الدِّيةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ .
- [١٨٣١٤] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : الدِّيَةُ مِـنَ الْبَقَـرِ مِائتَـا بَقَـرَةٍ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : تُوْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا .
- ٥ [١٨٣١٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا اللهِ بَقَرَةٍ » ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعْنِ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ (٣) . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَنَا بَقَرَةٍ .

٥[١٨٣١٠][شيبة: ١٩٩٤، ٧٨٩٨، ١٠٠٠٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «محمد»، وهو خطأ، والتصويب من الحديث السابق برقم (١٨٣٤٥)، وينظر: «تهذيب الكيال» (١٨/ ١٧٣).

<sup>• [</sup>١٨٣١١] [التحفة : دت س ق ٩١٩٨] [شيبة : ٢٧٢٩٣]، وتقدم : (١٨٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العمد»، وهو خطأ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٨) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به .

٥[١٨٣١٥][شيبة: ٢٧٢٨٣]، وسيأتي: (١٨٣٢٢).

<sup>@[</sup>٥/١٠٣ ب]. (٣) في الأصل: «بقرتين» ، والأظهر المثبت.



- [١٨٣١٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقِرِ مِائتَا بَقَرَةٍ . قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ .
- [١٨٣١٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مِائَتَا بَقَرَةٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَ عَمْرُ اللهِ الْمُعَلِّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : فِي الْخَطَأُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ .
- [١٨٣١٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ، قَالَ عُمَـرُبْنُ الْخَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ؛ مِائَةُ جَذَعَةٍ، وَمِائَةُ مُسِنَّةٍ (١).
- •[١٨٣١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي: وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي: وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي: وَمَا بَقِي مِنْ وَسَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي: وَمَا بَقِي مِنْ وَسَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي : وَمَا بَقِي مِنْ وَسَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي : وَمَا بَقِي مِنْ

قال عبد الرزاق: يَعْنِي: مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ.

#### ٨- بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- [ ١٨٣٢٠] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ .
- [١٨٣٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ . . . مِثْلَهُ، وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ، وَلَا هَرِمَةٌ (٢)، وَلَا تَيْسٌ .
- ٥ [١٨٣٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ فَأَلْفَا شَاةٍ» ، وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ فَأَلْفَا شَاةٍ . الشَّاةِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ .

<sup>• [</sup>١٨٣١] [شيبة: ٣٢٧٦] ، وسيأتي: (١٨٣٣٦) .

<sup>(</sup>١) المسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الهرمة: الكبيرة السن؛ لقلة لبنها، وقساوة لحمها، وربها انقطاع نسلها. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هرم).

٥[١٨٣٢٢][شيبة: ٣٧٢٨٣]، وتقدم: (١٨٣١٥).





- [١٨٣٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ .
- [١٨٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَفَعَهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (٢) . الْثَنِيُّ وِالْجَذَعُ فِي دِيَةِ الْخَطَأْ ، كَمَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ (٢) .
- [١٨٣٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعٌ مَا جَازَ الْوَادِيَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتُ (٢) بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، وَقَارِضٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ ، لَيْسَ فِيهِ ذَكَرٌ ، قَالَ : لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ ، وَيَقُولُهُ النَّاسُ .
- [١٨٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفًا شَاةٍ.

#### ٩- بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ؟

٥ [١٨٣٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي النَّفْسِ بِالدِّيةِ .

٥ [١٨٣٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَتِ الدِّيةُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ مَا تَعَالَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِسِلُ (٥) مَا تَةَ بَعِيرٍ ، لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ (١٤) آلَافٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الْإِسِلُ (٥) وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ الْوَرِقُ الْوَرِقُ مَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِسِلُ ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ اللَّهِ الْوَرِقُ اللَّهُ مَا الْوَرِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَرْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللِّلَةُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>• [</sup>۱۸۳۲۳] [شيبة: ٣٢٧٧٦] ، وسيأتي: (١٨٣٧، ١٨٣٣٥، ١٨٣٤٥).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «كنز العمال» (١٥/ ١١٩) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) قوله: «في دية الخطأكما تؤخذ في الصدقة» وقع في الأصل: «كما تؤخذ الصدقة في دية الخطأ» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وربع ما أعانت» وقع في الأصل: «وربها أعانت» ، وما أثبتناه أليق بالسياق.

<sup>• [</sup>١٨٣٢٦] [شيبة: ٢٧٢٦٣]، وسيأتي: (١٨٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أربع»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٨/ ٧٧) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأغلب» ، وهو خطأ واضح ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) **الورق**: الفضة. (انظر: الصحاح، مادة: ورق).



أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّىٰ جَعَلَهَا اثْنَيْ (١) عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ (٢) أَلْفَ دِينَارِ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفُ شَاةٍ. الشَّاةِ أَلْفُ شَاةٍ.

- [١٨٣٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةٌ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ (٣) أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوْلُ.
- ٥ [ ١٨٣٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ ا بَقَرَا الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ ، يَقُولُ : هُوَ عَقْلُهُمْ قَلْ عَنْمَا ؟ قَالَ : لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَىٰ مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ ، يَقُولُ : هُو عَقْلُهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .
- [١٨٣٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلِ الْإِبِلِ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ .
- [١٨٣٣٢] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّهِبِ النَّهِبِ النَّهَبُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْبَنِّ الْحُلُلُ .
- [١٨٣٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَـالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الْإِبِلَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اثنا»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۷۲۸] [شبية: ۱۸۲۷۱].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٧١/ ٣٤٢) معزوًا لعبد الرزاق . 
(٣) ١٠٤ أ].

<sup>• [</sup>۱۸۳۳۱] [شيبة: ۲۸۲۷۸].

<sup>• [</sup>۱۸۳۳۳] [شيبة: ۲۷۲۸۲].





- [١٨٣٣٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ <sup>(١)</sup> قَالَ : مِائَةُ بَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ <sup>(٢)</sup> .
- ه [١٨٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ الدِّيةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِل .
- ٥ [١٨٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ عَلَىٰ أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَادٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلَلِ مِائتَيْ عَلَىٰ أَهْلِ الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَادٍ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحُلَلِ مِائتَيْ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ عُلَىٰ أَهْلِ الْبَقِرِ مِائتَيْ بَقَرَةٍ ، قَالَ : وَسَمِعْنَا أَنَهَا مُسِنَّةٌ (٣) ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ (١٤) ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْإِبِلِ مِائةً مِنَ الْإِبِلِ .
- [١٨٣٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُـلِّ بَعِيرِ بَقَرَتَيْن .
  - [١٨٣٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٣٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : دِينَا لَهُ الْحَمْيَرِيِّ ثَلَاثُ مِائَةِ حُلَّةٍ (٥) مِنْ حُلَلِ الثَّلَاثِ (٦) .
- [١٨٣٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ : قُلْتُ : الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ ، أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلَا إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتْبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ : هُوَ لَهُ حَقُّ ،

<sup>• [</sup>۲۷۲۷۲] [شيبة: ۲۷۲۷۲].

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٢٨٤) معزوًا لعبد الرزاق .

 <sup>(</sup>٢) قوله: «من غيره» غير واضح في الأصل، وفي «المحلى» (١٠/ ٢٨٤) معزوًا لعبد الرزاق: «من عسره»، ثم قال ابن حزم: «يعني من عسره في وجود الإبل». اهه. ولكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٤٠): «وروئ معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: الدية مائة من الإبل، وقيمتها من غيرها». اهه.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الموضع السابق (١٨٣١٦) عن الثوري ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وسمعت أنها سنة» ليس في الأصل ، وينظر: «نبصب الراية» (٣٦٣/٤) ، «المحلى» (١٩/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حلل» ، والمثبت من «المحلي» (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) قوله: «من حلل الثلاث» كذا في الأصل.

#### كِيَّالِكَ الْعُقُولِ





قَالَ: مَا نَرَىٰ إِلَّا أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ (١) حَقُّهُ ، لَهُ (٢) مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ (٣) مَا كَانَتُ ، لَا تُصْرَفُ إِلَىٰ غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ.

- [١٨٣٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ (1) وَأَهْلِ الْبَادِيَةِ (٥) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقْرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقِيلَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ ، قَالَ : يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفِ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا الْبَلِ الْبَلْ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِّ الْبَرِ الْبَوْرِقِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ الْوَرِقِ الْوَرِقُ الْمَعْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَقَرِ الْبَوْلِ الْمَالَ الْمَالُونَ مَنْ أَي صِنْفِ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ مَا لَا مَنْ الْمُ الْمُ الْمُعْنَ أَو الْخَفَضَاتُ قِيمَتُهَا يَوْمَعِيْدِ .
- [١٨٣٤٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَهْلُ الطَّعَامِ وَالذُّرَةِ ؛ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَىٰ بِالْإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَمِنْ حَقِّ الْمَعْقُولِ لَهُ الْإِبِلُ.
- ه [١٨٣٤٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُقِيمُ الْإِبِلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ (٨) عَذْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقِيمُهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ ، أَوْ اللهُ مَنَهَا (٩) ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ ، أَوْ اللهُ مَنَهَا لَا الْقُرَىٰ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «له هو» بدله في الأصل : «هو له» ، والمثبت من «التمهيد» (٣٤٣/١٧) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس بالأصل ، واستدركناه من المصدر السابق ، «المحلي» (١٠/ ٢٨٧) من طريق عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العقل» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>• [</sup>۲۷۲۸۰][شيبة: ۲۷۲۷۲، ۲۷۲۷۹].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٣)، «المحلي» (١٠/ ٢٨٤) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٥) قوله: «وأهل البادية» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الإبل ما» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «المحلي» (١٠/ ٢٨٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» لابن حزم (١٠/ ٢٩٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصل ، «المحلى» (١٠/ ٢٩٨) من طريق عبد الرزاق ، «كنـز العـمال» (١٥/ ١٣٣) معـزوًا لعبـد الرزاق ، وفي «التمهيد» (٢٩/ ٣٤٣) معزوًا لعبد الرزاق : «قيمتها» .



عَلَىٰ (١) نَحْوِ النَّمَنِ مَا كَانَ ، قَالَ : وَقَضَىٰ أَبُو بَكْرِ فِي الدِّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ حِينَ كَشُرَ الْمَالُ ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ الْأَيْ عَشَرَ أَلْفَا ، وَقَالَ : إِنِّي أَرَىٰ الزَّمَانَ تَخْتِلِفُ فِيهِ الدِّية ، اللَّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ (٢) اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَا ، وَقَالَ : إِنِّي أَرَىٰ الزَّمَانَ تَخْتِلِفُ فِيهِ الدِّية ، اللَّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ (٢) اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفَا ، وَقَالَ : إِنِي آرَىٰ الزَّمَانَ تَخْتِلِفُ فِيهِ الدِّية ، اللَّية عَلَىٰ قَنْ مِنْ قِيمةِ الْإِيلِ ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ ، وَأَرَىٰ الْمَالَ قَدْ كَثُرَ ، وَأَن تَرْتَفِع دِيتُهُ بِعَيْرِ الْحُكَامَ بَعْدِي ، وَأَنْ تُرْتَفِع دِيتُهُ بِعَيْرِ الْحُكَامَ بَعْدِي ، وَأَنْ تُرْتَفِع دِيتُهُ عِنْ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ دِيتُهُ بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ تَرْتَفِع دِيتُهُ بِعَيْرِ الْحُكَامَ بَعْدِي ، وَأَنْ تُرْتَفِع دِيتُهُ عِنْ اللهُ مَلَىٰ الْمُسْلِمُ فَتَهْلِكَ دِيتُهُ بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ تَرْتَفِع دِيتُهُ بِعَيْرِ حَقّ ، فَتَحْمَلَ عَلَىٰ قَوْمِ مُسْلِمِيْنِ فَتَجْتَاحَهُمْ ، فَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ نِيسَالِهُ الْمُعْلِى أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ فِي الشَّهِ إِلْكُونَ فَيهِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ النَّهُ وَيَعْ فَي الشَّهُ مِنَ الْإِبِلِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عِلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عِلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرَةِ وَعَلَىٰ أَهْلِ الْقَوْرَى فِي عَلَىٰ أَهْلِ الْقَوَى عَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ فَعَلَىٰ أَهْلِ الْبَعْرِ فَعَلَىٰ أَهْلِ الْقَرَىٰ فِي اللَّهُ مِنَا قَصَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ وَيَعْ فَى اللَّهُ عَلَىٰ أَنْهُ إِلَىٰ الْمُولِ اللَّهُ وَيَعْ فِي هِ ، وَلَكِنَهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَىٰ أَنْمَانِ الْإِبِلِ اللهُ مُسَلِّى اللَّهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِ الْقُورَ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَهُ عَلَى أَنْمُ اللْمُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُ

- [١٨٣٤٤] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ (٥) عَشَرَ أَلْفًا.
- [١٨٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابِ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «التمهيد» (٣٤٣/١٧)، «كنز العمال» (١٥٨/١٣٣) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البقر»، وهو خطأ، والتصويب من «التمهيد» لابن عبد البر (١٧/ ٣٤٤) معزوًّا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» (١٠/ ٢٩٩) من طريق عبد الرزاق ، «التمهيد» (١٧/ ٣٤٤) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «عقل» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر: المصدران السابقان.

۵[٥/١٠٤ ب].

<sup>• [</sup>٤٤٣٨٨] [شيبة: ٣٢٢٧٠، ٢٧٢٧٠].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اثنا» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>• [</sup>۵۶۳۸۱] [شيبة: ٣٢٧٧٠، ٢٧٢٧٠].





لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الْأَجْنَادَ ، فَكَتَب : أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقِرِ مِائَتَ ا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ السَّاةِ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَ ا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ السَّاةِ أَلْفَا اللَّهُ مِنْ الْإَبِلِ ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَرُّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِائَةِ حُلَّةٍ ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ أَلْفَا سَوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيتُهُ مِنَ الْإِبِلِ '' ، لَا يُكلَّفُ مِمَّا سِوَى الْحُلَلِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ' اللَّهِ مِنَ الْإَبِلِ ، وَالْأَعْرَابِيُّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، اللَّهِ مِنَ الْأَعْرَابِيُ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِي وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، اللَّهِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَعْرَابِيُ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِي وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَعْرَابِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَ الْأَعْرَابِي أَلْفَا شَاةٍ ، وَقَضَى عُثْمَانُ فِي تَعْلِيظِ الدِّيةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَرْبَعَةِ بِأَنْ اللَّالَةُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ فَعَدْلُهُا مِنَ الْغُنَمِ أَلْفَا اللَّهُ مَا مُؤْمَالُ فَا مُنَا مُنَالًا اللَّهُ الْمَالَةُ مَنْ الْعُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُعْلَى اللْمُلْعُلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

٥ [١٨٣٤٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَتَلَ مَوْلَى لِبَنِي عَدِيِّ (٥) بْنِ كَعْبِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي دِيَتِهِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِينِي عَدِيِّ وَقَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ ٤ وَالتوبة : ٧٤] .

#### ١٠- بَابُ التَّغْلِيظِ

- [١٨٣٤٧] عِبالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ تَغْلِيظٌ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ.
  - [١٨٣٤٨] عبد الززاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألفي»، وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٢) كأنها في الأصل: «الأعراب»، وهو خطأ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٧٩) من طريق محمد بن عمر بن عبد العزيز قال، فذكره بنحوه مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) زاد قبله في الأصل: «ولا» ، وهو خطأ.

٥[٢٩٦٧٦][شيبة: ٢٩٦٧٩].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «هذيل» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٧٢٦١ ، ٢٩٦٧٩) ، «تفسير سعيد بن منصور» (٥/ ٢٥٩) ، «تفسير الطبري» (٢١٦ /١٤) ، كلهم عن ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>۱۸۳٤۷] [شبية: ۲۷۲۷۰].



- [١٨٣٤٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا تُغَلَّطُ الدِّيَةُ إِلَّا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، لَا فِي الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْوَرِقِ، إِنَّمَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ.
- •[١٨٣٥٠] عِمارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمِ.

#### ١١- بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّفْلِيظُ

- [١٨٣٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ (١) يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَادِ ، وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ .
- [١٨٣٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَهُ (٢) وَهُوَ مُحْرِمٌ (٣) ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَهُ (٤) وَمُنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، فَالدِّيَهُ وَقُلُثُ الدِّيَةِ .
  - [١٨٣٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٣٥٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيةِ، وَمَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا فَالدِّيةُ مُغَلَّظَةٌ.
- •[١٨٣٥٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوْطَأَ رَجُلُ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ ، فَكَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ (٥) آلَافِ دِرْهَمٍ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ ، جَعَلَهَا الدِّيةَ وَثُلُثَ الدِّيةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٢) قوله : «ومن قتل» ليس في الأصل ، وأثبتناه من الموضع التالي : (١٨٣٥٤) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «في الشهر الحرام»، وهو مزيد خطأ، يشبه أن يكون سبق قلم من الناسخ. المحرم: أحرم الرجل إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابها وشروطها، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع؛ فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «الدية» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثمانية» ، والتصويب من «كنز العمال» (١١٢/١٥) معزوًا لعبد الرزاق.



- [١٨٣٥٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ . . . مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ (١) ابْنَ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ .
- [١٨٣٥٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الَّذِي (٢) يَقْتُلُ جَارَهُ : فِيهِ تَغْلِيظٌ ، زَعَمُوا ، قُلْتُ : فَذَا رَحِمٍ ؟ قَالَ (١) : بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظً ، قُلْتُ " قُلْتُ " : فَابْنُ عَمَّةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ .
- [١٨٣٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قَالَ لِي : تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْحَرَمِ ٩ .
- [١٨٣٥٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، وَفِي الْجَارِ ، وَفِي السَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ .
- [١٨٣٦٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ (٥) . . . مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: يُغَلَّظُ (٦) فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ (٧) .
- ه [١٨٣٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ (^) ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ» .

(١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لاستقامة السياق .

(٣) في الأصل: «قال» ، والمثبت الأظهر.

.[110/0]1

(٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

- [٥٩٥٩] [شيبة: ٢٨١٩٢].
- (٤) زاد بعده في الأصل: «في الحرم وفي الجار»، وهو سبق قلم من الناسخ.
- (٥) في الأصل: «ابن طاوس» ، وهو خطأ واضح ، وينظر: الإسناد قبله ، وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٣١٩/٣) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن ابن عيينة ، به ، وفيه: «عن طاوس» .
  - (٦) في الأصل: «تغليظ» ، والمثبت من «أخبار مكة» (٣/ ٣١٩) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن ابن عيينة ، به .
    - (٧) في الأصل: «شيئا» ، وهو خلاف الجادة .
      - ٥[١٢٣٨١][شيبة: ١٨٣٦١].
- (٨) قوله: «عن ابن جريج» ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٨١٩١) من طريق محمد ابن بكر، عن ابن جريج، به .





- [١٨٣٦٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَالْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا فِي السَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفَالَ : سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أَدْرِي ، فَكَانَ ابْنُ طَاوُسٍ لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْتًا (١) .
- [١٨٣٦٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالًا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ .
- [١٨٣٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فِي الْجِرَاحِ (٣) تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ .
- [١٨٣٦٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ، وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَىٰ تَغْلِيظٌ وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَىٰ تَغْلِيظٌ فَي مُحَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ (٤) يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ (٤) يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فَي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ (٥) اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُو تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ.
- [١٨٣٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَ (٦) لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا فِي الْحُرْمَةِ .

<sup>• [</sup>۲۲۳۲۲] [شيبة: ۲۸۱۹۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيء» ، وهو خلاف الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حلالا»، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كان» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وكل» ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>١٨٣٦٦] [شيبة: ٢٧٢٧٠ ، ٢٨١٨١] ، وسيأتي: (٢٠٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) قوله : «عقل و» ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم (١٨٣٤٣) عن ابن جريج ، به .





- [١٨٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ (١) الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَوْ (٢) هُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ (٣) وَثُلُثِ الدِّيَةِ .
- [١٨٣٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ.
- [١٨٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَيَاحٍ قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ وَثُلُثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.

# ١٢- بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- [ ١٨٣٧ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ فِيهِ (٤) الثُّلُثُ ، هَذَا فِي الْعَمْدِ .
- [١٨٣٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمِ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَىٰ ثَمَنِهَا .
- [١٨٣٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : أُتِي عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ ، فَغَرَّمَهُ ثَمَنَهَا (٥) وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا .
- ه [١٨٣٧٣] أَخْبَرُ نِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ عَنْ طَاوُسٍ وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنْ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ أَذَاهَا بَعْدَمَا يَكْتُمُهَا ، أَنْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا» .

<sup>• [</sup>٧٦٣٨١] [شيبة: ٧٧٢٧٠ ، ١٨١٨١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه لدلالة سياق الإسناد عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و» ، والصواب المثبت كما عند البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٧١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فالدية» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «في» ، والتصويب من «الاستذكار» (٧/ ٢١٠) معزوًا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «فغرمه ثمنها» وقع في الأصل : «فغرمها» ، والتصويب من «كنز العمال» (١٥/ ١٩٠) .





- [١٨٣٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ (١) رَجَبٌ ، قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ فِيهِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ ، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ (٢) قَالَ : وَمَنْ قَتَلَ فِي وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ يُعَظِّمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ ، لِأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَعْظَمُ (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : شَهْرِ حَلَالٍ أَوْ جَرَحَ ؛ لَمْ يُقْتَلُ فِي شَهْرِ حَرَامٍ ، حَتَىٰ يَجِيءَ شَهْرٌ حَلَالٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّ
- •[١٨٣٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَّ ا رَجُلَا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهْ وَ أَمِيرٌ ، أَنْ يُقِيدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَهُو فِي طَائِفَةِ الدَّارِ ، لَا تُقِدْهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلالٌ .

#### ١٣- بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- [١٨٣٧٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِ لَهُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ .
  - [١٨٣٧٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . . . مِثْلَهُ .
- [١٨٣٧٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَقُتِلَ ، قَالَ : تِلْكَ السَّنَةُ .
- •[١٨٣٧٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، وَلَا يُكَلِّمُ ، وَلَا يُكِلِّمُ ، وَلَا يُؤُوَىٰ ، وَيُنَاشَدُ كُو سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأْخِذَ فِي الْحِلِّ فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ

<sup>(</sup>١) الأصم: الذي لا يسمع فيه صوت السلاح، لكونه شهرا حراما، ووصف بالأصم مجازا، والمرادبه الإنسان الذي يدخل فيه. (انظر: النهاية، مادة: صمم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أحد» ، والتصويب من «المحلى» (١١/ ١٥٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

١٠٥/٥] ا



يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ (١) فِي الْحَرَمِ .

- [١٨٣٨٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ (٢) أَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلِّمُ ، وَلَا يُبْايَعُ ، وَلَا يُؤُوئ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَيُـذَكَّرُ . وَقَالَ (٣) لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلِّمُ ، وَلَا يُبْايَعُ ، وَلَا يُتُو اللَّهَ فِي دَمِ (٥) فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ . إِبْرَاهِيمُ : يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ (٤) : يَا فُلَانُ ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ (٥) فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ .
- [١٨٣٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي (١) الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ؛ أَمِنَ.
- [١٨٣٨٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَابَ (٢) ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ (٨) فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِي الْحَرَمِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، أَيْ يَقُولُ : أَدْخَلَهُ بِأَمَانٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ رَجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْحَرَمَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْحَرَمَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي إِلَى الْرَبْ عَبَاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي الْعَلِيلُ حَتَى قُتِلَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق (٩٤٤٨) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل : «ابن» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال» بدون الواو، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقال» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٥) قوله: «في دم» ليس في الأصل، واستدركناه من «المحلي» (١١/ ١٤٣) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق،

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل ، واستدركناه من الموضع السابق برقم (٩٤٤٩) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>A) زاد بعده في الأصل: «في أبيه» ، وهو مزيد خطأ.





#### ١٤- بَابُ الْمُوضِعَةِ

- [١٨٣٨٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْمُوضِعَةِ (١) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِل .
- [١٨٣٨٤] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ، عَنْ وَيُدِ ب عَنْ وَيُدِ ب عَنْ وَيُدِ ب عَنْ وَالْإِبِلِ. وَيَا الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
- ٥ [١٨٣٨٥] أخب راع بَدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنَ الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ ، أَوِ الشَّاءِ .
- ٥ [١٨٣٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَانُ الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».
- ٥ [١٨٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدْمٍ اللَّهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ.
- [١٨٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِل .
- ٥ [١٨٣٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ .

<sup>• [</sup>۲۸۳۸۳] [شبية: ۲۷۳۳۰].

<sup>(</sup>١) الموضحة : الجرح الذي يظهر وضح العظم ، أي : بياضه ، والجمع : المواضح . (انظر: النهاية ، مادة : وضح) .

<sup>• [</sup>۸۸۳۸۸] شبیة: ۲۷۳۲، ۲۷۳۲۱].

#### كِتَا إِنَا لِعُقُولَ





- ه [١٨٣٩٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ : وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْء ، قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهِ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهِ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مَا النَّهَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهُ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهُ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ النَّهُ مِنَ الْوَرِقِ .
- [١٨٣٩١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ.
- [١٨٣٩٢] عبدالزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ قَـالَ: مَـا دُونَ الْمُوضِحةِ حُكُومَةٌ.
- ٥ [١٨٣٩٣] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْض فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ.
- [١٨٣٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ وَفِي زَافِدٍ، عَنْ وَفِي الْبَاضِعَةِ (٢) بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (٣) بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (٤) ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (٥) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ (٤) ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّمْحَاقِ (٥) أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي

②[0/ア・バ]].

- [۱۸۳۹۲][شيبة: ۲۷۳۲۰].
- [۲۷۷۳، ۲۷٤۳٤] [شيبة: ۲۷۷۳۳، ۲۷۲۳].
- (١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي برقم: (١٨٤١٥) عن محمد بن راشد، به.
- (٢) الدامية: الشجة التي أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له . (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٧٤) .
- (٣) الباضعة: الشجة التي تبضع اللحم: أي تقطعه. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
- (٤) المتلاحمة: الشجة التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).
- (٥) السمحاق: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).



الْهَاشِمَةِ (١) عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٣) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْهَاشِمَةِ الْمَا مُومَةِ (٣) عُشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ ، الدِّيةُ الدِّيةُ الدِّيةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّىٰ يَغَنَّ وَلَا يُفْهَمَ، الدِّيةُ كَامِلَةً، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةِ الشَّدْيِ كَامِلَةً، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةِ الشَّدْيِ رُبُعُ الدِّيةِ.

#### ١٥- بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- •[١٨٣٩٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَالَ (٤) : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَرَىٰ ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ . الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي الْمُوضِحَةِ : لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ .
- [١٨٣٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ (٦) بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي ، قَالَ: وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلَا ، قَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ .
- [١٨٣٩٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أَصِيبَ بِهَا ، حُسِبَتْ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَىٰ ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ .

<sup>(</sup>١) الهاشمة: الشجة التي تهشم العظم: أي تكسره. (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) الآمة أو المأمومة: الشجة التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل : «خالد» ، وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يعقلها» ، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۲۸۳۹] [شيبة : ۲۸۳۸۲]، وتقدم : (۱۸۳۹۵) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عمرو» ، وهو خطأ واضح.

<sup>• [</sup>۱۸۳۹۷] [شيبة: ۲۸۳۸۸]، وتقدم: (۱۸۳۹۰).



- [١٨٣٩٨] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ (١) الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ.
- [١٨٣٩٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَبْطَلَهَا عَنْ (٢) أَهْلِ الْقُرَىٰ (٣) .
- [١٨٤٠٠] أَضِلُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُوضِحَةُ
   عَلَىٰ أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ (٤)؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [١٨٤٠١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَة ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا.

#### ١٦- بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- [١٨٤٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ ، فِي الْوَجْهِ ، أَوْ فِي الْيَدِ ، أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ ١٤٠ قَالَ : إِي وَاللَّهِ! أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ (٥) .
- [١٨٤٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ

<sup>• [</sup>۱۸۳۹۸] [شيبة: ۲۸۳۸۸]، وتقدم: (۱۸۳۹۰).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦)، «الثقات» (٥/ ٢٦٨): «عمار».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) تكرر هذا الحديث كاملا في الأصل.

<sup>• [</sup> ۱۸٤۰۰ ] [شيبة : ٣١٦٣٥].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خسون» ، والأظهر المثبت.

١٠٦/٥]١

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صحت» ، والأظهر المثبت.





عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ (١) مُسَمَّى ، أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهِ (٢) مَا كَانَ ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ (٣) ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِع ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُوضِحَةُ ، فَهِيَ نِصْفُ نَذْرِ الْإصْبَعِ (٤) ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ (٥) نَذْرُهَا ، الأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ ، فَهِيَ نِصْفُ نَذْرِ الْإصْبَعِ (٤) ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصَابِع مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الْإِبِلِ ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الْإِبِلِ ، وَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ اللّهِ فِي النِّهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ ، فِي أَصَابِعِهَا النِّرَاعِ وَالْعَضُدِ (١) ، وَقَضَى فِي الرِّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ ، فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا (٧) .

- [١٨٤٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَىٰ فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَع نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الْإِصْبَع.
- [١٨٤٠٥] عِمِ الرَّاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (<sup>(())</sup> مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبُ ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ ، مَا بَيْنَهَا (()) وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ .
- [١٨٤٠٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجِ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالْأَنْفِ : سَوَاءٌ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه، واستدركناه من الموضع الآتي برقم (١٨٤١٢) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن عمر فيلينه ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نذرها» ، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله: «نذر الإصبع» وقع في الأصل: «نذرها» ، والتصويب من الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يفرق» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٦) العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. (انظر: النهاية، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «موضحها» ، والأظهر المثبت.

<sup>•[</sup>٥٠٤٨٠][شيبة: ٢٧٣٦٧].

<sup>(</sup>٨) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «موطأ مالك» (٣١٨٧) عن يحيي بن سعيد ، به .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بينهما» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۰۵۸۱][شيبة: ۲۷۵۳۵].

## جُئِتًا بُالِعُقُولِ





- [١٨٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
  - [١٨٤٠٨] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ .
- [١٨٤٠٩] عِد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمُوضِحَةِ: فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ.
- •[١٨٤١٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُمَا سَوَاءٌ ، قَالَ : وَلَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ .
- اه ١٨٤١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ
   ضِعْفَ مَا فِي مُوضِحَةِ (١) الرَّأْسِ .
- [١٨٤١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَضَى فِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُ عَيَيْ فِيهَا، وَلَا أَبُوبَكُرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذُرٌ مُسَمَّى، فَفِي مُوضِحَةٍ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ مُشرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ عَنْدرِهِ مَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ فَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابِعِ ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَة فِي إِصْبَعٍ ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصْبَعِ ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابِعِ <sup>(٢)</sup> فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي "أَلْ اللَّوضِحَة فِي الْتَحْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ . وَالْعَضُدِ ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ .

<sup>• [</sup>۲۷۳۲٦] [شيبة: ۲۲۳۲۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وجه» ، وهو خطأ واضح ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٢) قوله : «فإذا كانت موضحة في إصبع، ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فها كان فوق الأصابع» ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع التالي برقم : (٢٠٠٥٧) بنفس الإسناد .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق.







# فهر الخواعات

| ٥.  | تابع كتاب البيوع                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧.  | ١٠٢ - باب الحكرة                                                           |
| ٩.  | ١٠٣ – باب هل يسعر؟                                                         |
| ١.  | ١٠٤ - باب الجعل في الآبق                                                   |
| ۱۱  | ٥٠٥ – باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه                                        |
| ۱۲  | ١٠٦ - باب النفقة على الآبق والضالة                                         |
| ۱۳  | ١٠٧ – باب الذي يشتري العبد وهو آبق                                         |
| ۱۳  | ۱۰۸ – باب الكري يتعدى به                                                   |
| ١٤  | ١٠٩ - باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق ، أو يقعد فلا يخرج         |
|     | ١١٠ - باب الرجل يكتري على الشيء المجهول ، وهل يجوز الكراء أو يأخــذ مثلــه |
| 10  | منه ؟                                                                      |
| ۱۷  | ١١١ - باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده                                       |
| ۲.  | ١١٢ - باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟                        |
| 77  | ١١٣ - باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك                             |
| 77  | ١١٤- باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد؟          |
| 3 7 | ١١٥ - باب بيع المنابذة والملامسة                                           |
| 77  | ١١٦ - باب بيع المرابحة                                                     |
| 77  | ١١٧ - باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة                                  |
|     | ١١٨ - باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ، وهل يأخذ     |
| 77  | لحمله؟                                                                     |
| 4   | ١١٩ – ياپ پيغ ده دو از ده                                                  |



| 4  | ١٢٠- باب بيع الرقم                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳. | ١٢١ - باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فها زاد فلك ، وكيف إن باعه بدين؟             |
| ٣٢ | ۱۲۲ – باب بیع من یزید                                                          |
| ٣٢ | ١٢٣ - باب الرهن لا يغلق                                                        |
| ٣٣ | ١٢٤ – باب الرهن يهلك                                                           |
| ٣٤ | ١٢٥ - باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به؟                  |
| ٣0 | ١٢٦ - باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضًا وكيف إن هلك؟                    |
| ٣0 | ١٢٧ – باب الرهن يهلك بعضه أو كله                                               |
| ٣٦ | ١٢٨ - باب من رهن جارية ثم وطئها                                                |
| ٣٦ | ١٢٩ - باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما                          |
| ٣٨ | ١٣٠ - باب ما يحل للمرتهن من الرهن                                              |
| ٣٩ | ١٣١ - باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان؟ وهل يفتك بعضه؟                    |
| ٤٠ | ١٣٢ – باب نفقة المضارب ووضيعته                                                 |
| ٤٢ | ١٣٣ - باب المضاربة بالعروض                                                     |
| ٤٣ | ١٣٤ - باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى                                 |
| ٤٤ | ١٣٥ - باب ضمان المقارض إذا تعدى ، ولمن الربح؟                                  |
|    | ١٣٦ - باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلـك قبـل          |
| ٤٦ | أن ينقد؟                                                                       |
| ٤٧ | ١٣٧ - باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه                   |
|    | ١٣٨ - باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ، ثم المال يهلك ، ويوصي أنه لــه ، هــل |
| ٤٨ | يخاصمه فيه أحد؟                                                                |
| ٤٩ | ١٣٩ - باب المفاوضين أحدهما ، أو يرث مالا هل يكون بينهما؟                       |
| ٥٠ | • ١٤ - باب الرجل يبيع ، على من الكيل والعدد؟                                   |

| 0 + | ١٤١ – باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | ١٤٢ - باب بيع الثمرة ويشترط منه كيلا                                         |
| ٥٢  | ١٤٣ – باب الجائحة                                                            |
| ٥٣  | ١٤٤ - باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها                                       |
| ٥٥  | ١٤٥ – باب المفلس والمحجور عليه                                               |
| ٥٧  | ١٤٦ – باب الإحالة                                                            |
| ٥٨  | ١٤٧ - باب البيعان يختلفان ، وعلى من اليمين؟                                  |
| 77  | ١٤٨ - باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة                 |
| 70  | ١٤٩ - باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا                                 |
| ٦٦  | ١٥٠ – باب متاع البيت                                                         |
| ٦٧  | ١٥١ - باب العبد المأذون له ما وقت إذنه؟                                      |
|     | ١٥٢ - باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر؟ وكيف إن مات السيد والعبد |
| ٦٨  | وعليهما دين؟                                                                 |
| ٦٩  | ١٥٣ – باب القصب جزتين                                                        |
|     | ١٥٤ - باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجـلا فيخـرج مـن أحـد الـرجلين        |
| ٧٠  | ويتوى الآخر                                                                  |
| ٧١  | ١٥٥ - باب المرأة تصالح على ثمنها                                             |
| ٧١  | ١٥٦ – باب من مات وعليه دين                                                   |
| ٧٣  | ١٥٧ – باب                                                                    |
|     | ١٥٨ - باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانا؟                 |
| ٧٤  | ١٥٩ - باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد؟                                 |
|     | ١٦٠ - باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب                                |
| ۷٥  | ١٦١- باب الرحا بعين الرحل ها بشة سامنه أو سبعها لنفسه؟                       |

## المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمُ عَبُلِالْ زَافِا



| ٧٦ | ١٦٢ - باب الرجل يقضي ولده وعليه دين ، وهل يأخذ مالهم؟                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧٦ | ١٦٣ - باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد                      |
| ٧٧ | ١٦٤ – باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟                                     |
| ٧٧ | ١٦٥ - باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون؟                                   |
| ٧٨ | ١٦٦ - باب عدل القاضي في مجلسه                                         |
| ٧٩ | ١٦٧ - باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول؟ وكيف إن فعل؟             |
| ٧٩ | ١٦٨ - باب هل يرد قضاء القاضي؟ أو يرجع عن قضائه؟                       |
| ٨٠ | ١٦٩ - باب قضاء أصحاب محمد ﷺ، وهل يسأل بعضهم بعضا؟                     |
| ٨٠ | ١٧٠ - باب الاعتراف عند القاضي                                         |
| ۸١ | ١٧١ - باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟                           |
| ۸١ | ١٧٢ - باب لا يقضي على غائب                                            |
| ۸۲ | ١٧٣ - باب الحبس في الدين                                              |
| ۸۳ | ١٧٤ - باب هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه؟ |
| ۸٥ | ١٧٥ – باب بيع الصبي                                                   |
| ٨٦ | - ۱۷۶ – باب بيع الولي                                                 |
| ۲۸ | ١٧٧ - باب الغبن والغلط في البيع                                       |
| ۲۸ | ۱۷۸ - باب بيع السكران                                                 |
| ۸٧ | ١٧٩ – باب الخلابة والمواربة                                           |
| ۸۸ | ١٨٠ – باب الرجل يحلف على الشيء ثم يؤثم                                |
|    | ١٨١ – باب ما جاء في الربا                                             |
|    | ١٨٢ – باب مطل الغني                                                   |
|    | ۱۰- كتاب الشهادات                                                     |
|    | ١- باب لا يقبل متهم ، و لا جار إلى نفسه ، و لا ظنين                   |

#### 040

#### فِهُ إِللَّهُ فَالْحَالِيَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

| -            | V THE PLAN |
|--------------|------------|
| _ <b>`</b> _ |            |
|              | A COLOR    |

| 90    | ٧- باب شهادة الأعمى٧                                       |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ۹٦    | ٣- باب شهادة ولد الزنا والعبد والشريك                      |
| ٩٧    | ٤- باب عقوبة شاهد الزور                                    |
| ۹۹    | ٥- باب شهادة المحدود في غير قذف                            |
| ١٠٠   | ٦- باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره      |
| ١٠٢   | ٧- باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس                      |
| ١٠٧   | ٨- باب شهادة الرجل على الرجل                               |
| ۱۰۸   | ٩- باب شهادة الإمام                                        |
| ١ • ٩ | ١٠ - باب هل يرد الإمام بعلمه؟                              |
| ٠     | ١١ - باب شهادة الأخ لأخيه ، والابن لأبيه ، والزوج لامرأته  |
| ٠٠٠   | ١٢ - باب شهادة المكاتب والذي يسعى                          |
| ١١٢   | ١٣ - باب شهادة العبد يعتق ، والنصر اني يسلم ، والصبي يبلغ  |
| ١١٤   | ١٤ – باب شهادة الصبيان                                     |
| ١١٧   | ١٥ - باب الرجل يشهد بشهادة ، ثم يشهد بخلافها               |
| ١١٧   | ١٦- باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد              |
| ١١٨   | ١٧ - باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره                       |
| ١١٩   | ١٨ - باب الذي يرئ أن عنده شهادة                            |
| 119   | ١٩ - باب السمع شهادة ، وشهادة المختفي                      |
| ١٢٠   | ٠٠- باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم |
| ١٢٢   | ٢١- باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام                    |
| ١٢٣   | ٢٢- باب كيف يستحلف أهل الكتاب؟                             |
| ١٢٣   | ٢٣- باب شهادة القاذف                                       |
| ١٢٥   | ٢٤ - باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها؟            |



#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِّعَ بُطَالًا أَوْنِ



| 170        | ٢٥- باب الشهداء إذا ما دعوا                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | ٢٦ – باب شهادة خزيمة بن ثابت عليليخه                              |
| ١٢٩        | ٧- كتاب المكاتب                                                   |
| ١٣٩        | ١- باب قوله للمكاتب: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾           |
| ١٣٠        | ٢- باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس                            |
| 188        | ٣- بـاب ﴿ وَعَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَىٰكُمْ ﴾ |
| ١٣٤        | ٤- باب الشرط على المكاتب                                          |
| ١٣٩        | ٥- باب كتمان المكاتب ماله وولده                                   |
| ١٤١        | ٦- باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته                            |
| 1 £ 7      | ٧- باب كتابته وولده فهات منهم أحد أو أعتق                         |
| ١٤٤        | ٨- باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب                           |
| 1 8 0      | ٩- باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار                            |
| ١٤٨        | ١٠- باب موته وقد أعتق منه شقصا                                    |
| 10 *       | ١١ - باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد                            |
| 107        | ١٢- باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم                            |
| 108        | ١٣ - باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب                          |
| ١٥٦        | ١٤-باب عجز المكاتب وغير ذلك                                       |
| 177        | ١٥ – باب إفلاس المكاتب                                            |
| 177        | ١٦-باب الحمالة عن المكاتب                                         |
| 170        | ١٧ - باب المكاتب على الرقيق                                       |
| ١٦٨        | ۱۸ – باب لا وراثة                                                 |
| <b>1YY</b> | ١٩ - باب المكاتب يباع ما عليه                                     |
| 174        | ٢٠ - باب لا بياء المكاتب الإيالعة و ف                             |

#### ٥٣٧

# فهري الكفرن إت



| <b>۱۷۷</b> | ٢١- كتاب الولاء٠٠١                                   |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>\\\</b> | ١ - باب بيع الولاء وهبته                             |
| ١٧٩        | ٢- باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء                |
| ١٨١        | ٣- باب الولاء لمن أعتق                               |
| ١٨٤        | ٤ – باب الساقط                                       |
| ١٨٥        | ٥-باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل                  |
|            | ٦- باب ولاء اللقيط                                   |
| ١٨٨        | ٧- باب ميراث المولى مولاه                            |
| ١٨٩        | ٨- باب ميراث ذي القرابة                              |
| ١٩٤        | ٩- باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء                    |
| ١٩٥        | ١٠- باب ميراث السائبة                                |
| ١٩٨        | ١١- باب الولاء للكبر                                 |
| ۲۰۱        | ١٢ - باب ميراث المرأة ، والعبد يبتاع نفسه            |
| ۲۰۲        | ١٣ – باب ميراث موالي المرأة أيضا                     |
| ۲•٤        | ١٤-باب النصراني يسلم على يدرجل                       |
| r • o      | ١٥- باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق            |
| ۲۰۹        | ١٦ – باب الجد والأخ ، وعتق المملوك عبده ، لمن ولاؤه؟ |
| ۲۱۰        | ١٧ - باب تولي غير مواليه                             |
|            | ١٨ – باب من ادعى إلى غير أبيه                        |
| 110        | ٢٢- كتاب الأيمان والنذور                             |
| 110        | ١ – باب لا نذر في معصية الله                         |
|            | ٢- باب الخزامة                                       |
| YYV        | ٣- باب من نذر مشيا ثم عجز                            |

# المُصِّنَّهُ لِلْمِالْحَبُلِلِ الْمَالِحَبُلِلْ الْمَالِقَ الْمُعَنِّلُولِ الْمَالِقُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ

| ~    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       | V |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| - 34 | 'ه گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٨      | X |
| - X  | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17      | A |
| -    | The State of the S | Part of | - |

| ۲۳۰        | ٤- باب من قال: أنا محرم بحجة                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۱        | ٥- باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس                                   |
| ۲۳٤        | ٦- باب نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه                         |
| ۲۳۵        | ٧- باب من نذر لينحرن نفسه                                            |
| ۲۳۸        | ٨- باب نذر أن ينحر في موضع                                           |
| ۲٤٠        | ٩- باب الأيمان ، ولا يحلف إلا بالله                                  |
| ۲٤٣        | ١٠ - باب الحلف بغير اللَّه ، وايم اللَّه ، ولعمري                    |
| Y & O      | ١١-باب الحلف بالقرآن والحكم فيه                                      |
| 7 2 7      | ١٢-باب اللغووما هو؟                                                  |
| Y & A      | ١٣- باب الحلف في البيع والحكم فيه                                    |
| ۲۰۰        | ١٤ - باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان، على أيهما التكفير؟ |
| ۲۰۱        | ١٥- باب من حلف على ملة غير الإسلام                                   |
| ۲۵۳        | ١٦ – باب من قال : مالي في سبيل اللَّه                                |
| ۲٥٩        | ١٧ - باب من قال : علي مائة رقبة من ولد إسماعيل                       |
| ۲٦٠        | ۱۸ – باب اليمين بها يصدقك صاحبك                                      |
| 777        | ١٩-باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها                                |
| ٠٧٢٢       | ۲۰- باب من يجب عليه التكفير                                          |
|            | ۲۱ – باب الحلف على أمور شتى                                          |
| ۲۷۰        | ٢٢- باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم                                  |
| YV0        | ٢٣- باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير                               |
| <b>YVV</b> | ٢٤- باب الاستثناء في اليمين                                          |
| YV9        | ٢٥- باب تحليل الضرب                                                  |
| Y A •      | ٢٦- ياب كفارة الاخلاص                                                |

## ० ७ १

## فَهُولِ الْمُؤْفِعُ إِنَّ



| ۲۸۳              | ٧٧- كتاب الفرائض                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|
|                  | ١- باب فرض الجد                                  |
| ٣٠١              | ٢- باب فرض الجدات                                |
| ٣٠٥              | ٣-باب من لا يحجب                                 |
| ٣٠٦              | ٤ - باب الخالة والعمة وميراث القرابة             |
| ٣•٩              | ٥- باب ذوي السهام                                |
| ٣١١              | ٦- باب المستلحق والوارث يعترف بالدين             |
|                  | ٧- باب الغرقي٧                                   |
| ٣١٨              | ٨- باب الحميل                                    |
| ٣٢٠              | ٩ – باب الكلالة                                  |
| <b>٣٢٣</b>       | ١٠ - في الحلفاء                                  |
| أسيرأسير         | ١١- باب من لا حليف له ، ولا عديد له ، وميراث الأ |
|                  | ١٢ – باب في الخنثني                              |
| <b>"YV</b>       | ٢٤– كتاب الوصايا                                 |
| ryv              | ١ - باب كيف تكتب الوصية؟                         |
| ryv              | ٧- في وجوب الوصية                                |
| rr•              | ٣- قضاء نذرالميت                                 |
| rr1              | ٤- الصدقة عن الميت                               |
| rry              | ٥- الرجل يوصي وماله قليل                         |
| rro              | •                                                |
| rya              | ٧- لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله           |
| " <b>&amp;</b> * |                                                  |
|                  | ٩- الرجل يعطى ماله كله                           |

# 

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامُ عَبُلِالْ الزَّاقِ



| ۳٤٥                | ١٠ - وصية الغلام                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| ۳٤۸                | ١١- لمن الوصية؟                                            |
| ۳۰۰                | ١٢ - الرجل يوصي والمقتول ، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله    |
| ۳۰۱                | ١٣ - وصية الحامل ، والرجل يستأذن ورثته في الوصية           |
| ۇھائوھا            | ١٤ - الحيف في الوصية والضرار، ووصية الرجل لأم ولده وإعطاه  |
| ، والوصية تهلك ٣٥٤ | ١٥ - الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه ، والذي يوصي لعبده . |
| ده ٤٥٠             | ١٦ - الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان ، والذي يوصي له فيره  |
| ۳٥٦                | ١٧ – الرجل يشتري ويبيع في مرضه                             |
| الرجىل ئىم يقتىل   | ١٨ - الوصية حيث يـضعها صـاحبها ووصـية المعتـوه ووصـية      |
| ٣٥٨                | والرجل يوصي بعبده                                          |
| TOA                | ١٩ - في التفضيل في النحل                                   |
| ٣٦٢                | ۲۰- باب النحل                                              |
| ٣٦٧                | ٢٥- كتاب المواهب                                           |
| ٣٦٧                | ١ – باب الهبات                                             |
| ٣٧٠                | ٢- باب العائد في هبته                                      |
| ٣٧٢                | ٣- باب الهبة إذا استهلكت                                   |
| ٣٧٣                | ٤- باب هبة المرأة لزوجها                                   |
| ٣٧٥                | ٥- باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه                          |
| ٣٧٧                | ٢٦- كتاب الصدقة                                            |
| ٣٧٧                | ١- باب هل يعود الرجل في صدقته؟                             |
| ٣٧٨                | ٢- باب الرجل يتصدق بصدقة ثم تعود إليه ميراثا وشراء         |
| ۳۸۰                | ٣- باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض                           |
| ٣٨١                | ٤ - باب عطبة المرأة قبل الحول                              |

# فِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| A  | المستفار الم |
|----|--------------|
| 74 | K CHILL      |
|    |              |

| <sup>ዮ</sup> ለፕ | ٥- باب عطية المرأة بغير إذن زوجها                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳             | ٦- باب ما يحل للمرأة من مال زوجها                                 |
| ۴۸۰             | ٧- باب ما ينال الرجل من مال ابنه ، وما يجبر عليه من النفقة        |
| ۳۹۳             | ٢٧- كتاب المدبر                                                   |
| ۳۹٤             | ١- باب بيع المدبر                                                 |
| ۳۹۸             | ٢- باب أولاد المدبرة                                              |
| ٤٠١             | ٣- باب الرجل يطأ مدبرته                                           |
| ٤٠٢             | ٤- باب من أعتق بعض عبده                                           |
| ٤٠٣             | ٥- باب من أعتق شركا له في عبد                                     |
| ٤٠٩             | ٦- باب العتق عند الموت                                            |
| ٤١٠             | ٧- باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت                                 |
| ٤١٥             | ٨- باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق             |
| ٤١٦             | ٩- باب العتق بالشرط                                               |
| ٤١٩             | ٠١- باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه     |
| ٤٢٠             | ١١ - باب الحلف بالعتق ، وعبد اشتراه رجل بهال العبد وما يجب في ذلك |
| ٤٢١             | ١٢ – باب ما يجوز من الرقاب                                        |
| ٤٢٧             | ١٣- باب الرقبة يشترط فيها العتق ، ومن ملك ذا رحم                  |
| ٤٣٠             | ١٤- باب العمري                                                    |
| ٤٣٥             | ١٥– باب السكنى                                                    |
| ۲۳3             | ١٦- باب الرقبي                                                    |
| ۲۳              | 78- كتاب الأشربة والظروف                                          |
| ٤٤٨             | ١ - باب الجمع بين النبيذ                                          |
| 504             | ١٣٠٠ المرابع                                                      |

# المَصِنَّةُ لِلْإِمْ الْمِعَ بُلِالْوَالْخَافِيْ



| ٤٥٣                 | ٣- باب العصير شربه وبيعه                       |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ٤٥٥                 | ٤- باب ما ينهئ عنه من الأشربة                  |
|                     | ٥- باب الحد في نبيذ الأسقية ، ولا يشرب بعد ثلا |
| 773                 | ٦- باب الريح                                   |
| <b>£</b> 7 <b>£</b> | ٧- باب الشراب في رمضان وحلق الرأس              |
|                     | ٨- باب أسهاء الخمر                             |
| <b>£</b> 7V         | ٩ - باب ما يقال في الشراب                      |
| ٤٧١                 | ١٠- باب من حد من أصحاب النبي عَيَّالِيَّة      |
| <b>EVV</b>          | ١١ - باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر    |
| <b>ξ</b> γγ         | ١٢ - باب امتشاط المرأة بالخمر                  |
| ξΥ <b>Λ</b>         | ١٣ - باب التداوي بالخمر                        |
| ٤٨٠                 | ١٤- باب الخمر يجعل خلا                         |
| ٤٨١                 | ١٥ - باب الرجل يجعل الرب نبيذا                 |
| ٤٨٣                 | ١٦ - باب الرخصة في الضرورة                     |
|                     |                                                |
| £AV                 | ١٨ - باب حرمة المدينة                          |
| ٤٨٩                 | ١٩ – من أخاف أهل المدينة                       |
| ٤٩١                 | ٢٠- باب سكنى المدينة                           |
| ٤٩٣                 | ٢١ – فضل أحد                                   |
| ٤٩٥                 | ٢٩- كتاب العقول                                |
| ٤٩٥                 | ١- باب عمد السلاح                              |
| <b>£99</b>          | ٢- باب شبه العمد                               |
| 0 * Y               | ٣- يا بالخمأ أ                                 |

# فِيْ لِلْ فَضُونَ إِنَّ

028

|       | ٤ – باب دية شبه العمد                     |
|-------|-------------------------------------------|
| 0 • 7 | ٥-باب تغليظ البقر والغنم                  |
| o • V | ٦ - باب أسنان دية الخطأ                   |
| o • A | ٧- باب الدية من البقر٧                    |
| o • q | ٨- باب الدية من الشاء٨                    |
| 01 •  | ٩- باب كيف أمر الدية؟                     |
| 010   | ١٠ – باب التغليظ                          |
| ٥١٦   | ١١ - باب ما يكون فيه التغليظ              |
| 019   | ١٢ - باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام |
| o Y • | ١٣ - باب من قتل في الحرم وسرق فيه         |
| o Y Y | ١٤- باب الموضحة                           |
| 078   | ١٥- باب موضع عقل الموضحة                  |
|       | ١٦- باب المضحة في غير الرأس               |

